



# نِيَّاتُ قِرَاءَةِ الكِتَابِ"

اللَّهُمْ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَينَ يَدَي كُلِّ نَفَسٍ وَلْمَحَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ اللَّهُمْ إِنِي أَقَدُمُ إِلَيْكَ بَينَ يَدَي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ فِي عِلْمِكَ كَاثِنُ أَوْ قَدْ كَانَ.

أُقَدُمُ لَكَ بَيْنَ يَدَي ذَلِكَ كُلِّهِ . .

نَوَيْتُ بِالتَّعَلَّمِ وَجَهَ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَشْرَ الْعِلْمِ، وَتَعلِيمِهِ، وَبَثُ الْفَوَائِدِ الشَّرِعِيَّةِ، وَبَنْ إِلْخَهَامِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالارْدِيَادَ مِن العِلْمِ، وَإِحْيَاءَ الشَّرِع الشَّرِيفِ، وَدُوامَ ظُهُورِ الْحَقِّ، وَخُمُول الْبَاطِلِ، وَإِظْهَارَ الصَّوَابِ، وَالرُّجُوعَ إِلَى الْحَقّ، وَدُوامَ ظُهُورِ الْحَقِّ، وَخُمُول الْبَاطِلِ، وَإِظْهَارَ الصَّوَابِ، وَالرُّجُوعَ إِلَى الْحَقّ، وَالاجْتِمَاعَ عَلَى ذِحُرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالدُّعَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ، ولِلسَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وَلاَجْتِمَاعَ عَلَى ذِحُرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالدُّعَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ، ولِلسَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وَدَوَامَ خَيْرِ الأُمْدِ، بِكُثْرَةِ عُلْمَائِهَا، وَاعْتِمَامَ ثُوابِهِم، وَتَحْصِيلَ ثُوابَ مَن يَتَعلِي اللَّهُ مَنا الْمِلْمُ، وَبَرَكَةَ دُعَائِهِمْ لِي وَتَرَحُّمُهُمْ عَلَيْ، وَدُخُولِي فِي يَنْ اللَّهُ مَنَا الْمِلْمُ، وَبَرَكَةَ دُعَائِهِمْ لِي وَتَرَحُّمُهُمْ عَلَيْ، وَدُخُولِي فِي سِلْسِلَةِ الْعِلْمِ بَيْنَ رِمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، وَبَنَهُمْ، وَيَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، وَبَنَهُمْ، وَعَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، وَبَنَهُمْ، وَعَنْ اللَّهُ مَا لَوْحَي، وَإِزَالَةِ الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِي وَعَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَهِ الْمَهْلِ عَنْ نَفْسِي وَعَنْ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهُ لَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ الله وَعَلَى عَلَيْهِ وَلَوْلَا لَا اللّه عَنْ نَفْسِي وَعَنْ عَلَى عَلَيْهُ الْمُعْلِلُ عَنْ نَفْسِي وَعَنْ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّه وَعَلَى اللّه الْمُعْلِى عَلْ اللّه وَعَلَى الْمُعْلِى عَنْ نَفْسِي وَعَنْ الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ الْهُ اللّهُ الْمُعْلِى عَنْ نَفْسِي وَعَنْ الْوَالْمَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللهُ اللّه اللّه الله اللهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَشُكْرَ اللَّهِ عَلَى نِعَمِهِ: الصَّحَّةِ، وَالْعَقْلِ، والَّمَال، وَ ...... وَ ......

ۇ ......

(\*) دار الصالح.





الجزء العاشر







الطبعة الثانية 1439هـ/ 2018م

رقم الإيداع 21220 / 2017

0/PRQQ0/PRQQ0/PRQQ0/PRQQ0/PRQQ0/PRQQ0/PRQQ0/PRQQ0



8 ش أبي البركات الدردير \_ خلف الأزهر الشريف \_ القاهرة هائف: 00201120747478 \_ 00201068307973 e-mail: darassaleh88@yahoo.com

مكتبت شيخ الإسلام

محمد بور - الجامعة الرحمانية العربية - دكا - بنفلادبش هاتف: 8801716329898 mufti hifzur rahman@gmail.com

## باب من اسمه عبد الله بن محمود

الشيخ الفاضل عبد الله بن عمود بن بَلْدَجِي محمود بن مَوْدود بن محمود بن بَلْدَجِي المؤصِلِيّ، أبو الفضل، الإمام الملَقَّب مجد الدين، الآتي ذِكرُ أبيه محمود، وإخوته: عبد الدائم، وعبد العزيز "

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: قال ابن حبيب في حقّه: عالم زمانه، فريد وقته، وأوانه، ومقدّم أعلام العلماء والحدّاق، وزعيم الطائفة الحنفية على الإطلاق، صاحب المصنّفات المشهورة، وصاحب أذيال المؤلّفات الماثورة، سارت أخبار فوائده إلى البلاد، سير المثل، ورحل الطلبة إليه، قائلين: لا يدرك المجد إلا فارس بطل. انتهى.

وقال أبو العلاء الفرضي: كانت ولادته بـ"الموصل" في يوم الجمعة سلخ شوّال سنة تسع وتسعين وخمسمائة.

الطّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٣٩.

وترجمته في تاج التراجم ٣١، وتاريخ علماء بغداد ٧٥-٧٧، والجواهر المضية بحرقم ٧٣٨، والرسالة المستطرفة ١٤١، والفوائد البهية ١٠٢، ١٠٧، وكتائب أعلام الأخيار برقم ٤٧٥، وكشف الظنون ١: ٥٧٠، ٢: ١٦٢٢، ومفتاح السعادة ٢: ٢٨١، وهدية العارفين ١: ٤٦٢، وانظر: Autorites 37.

سمع بـ"الموصل" من أبي حفص عمر بن طبرزد، وسمع منه الحافظ الدمياطي، وذكره في «معجم شيوخه»، قال أبو العلاء: كان شيخا فقيها، عالما، فاضلا، مدرّسا، عارفا بالمذهب، وكان قد تولى القضاء بـ"الكوفة"، ثم عزل، ورجع إلى "بغداد"، ورتب مدرّسا بمشهد الإمام، ولم يزل يفتي، ويدرّس إلى أن مات بـ"بغداد" بكرة يوم السبت، تاسع عشر المحرّم، سنة ثلاث وثمانين وستّمائة.

ومن تصانيفه: «المختار» للفتوى، و«كتاب الاختيار لتعليل المختار»، و«كتاب المشتمل على مسائل المختصر». انتهى.

قال الإمام اللكنوي في ((الفوائد البهية)): الموصلي نسبة إلى "الموصل" بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر الصاد المهملة، في آخره اللام، من بلاد الجزيرة، أي "جزيرة ابن عمر"، ذكره السمعاني، وقد طالعت ((المختار))، و((الاختيار))، وهما كتابان معتبران عند الفقهاء، وقد كثر اعتماد(۱) المتأخرين على الكتب الأربعة، وسموها المتون الأربعة: ((المختار))، و((الكنز))، و((الكنز))، و((الكنز))، و((الكنز))، و((الكنز))، و((الكنز))، ومنهم: من يعتمد على الثلاثة: ((الوقاية))، و((الكنز))، و((مختصر القدوري))، وقد ذكرت تراجم مؤلفيها، مع ذكر الكتب المعتمدة

<sup>(</sup>۱) قالوا: ما في المتون مقدّم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدّم على ما في الفتاوى، إلا إذا وجد ما يدلّ على الفتوى في الشروح والفتاوى، فحينئذ يقدّم ما فيهما على ما في المتون، لأن التصحيح الصريحي أولى من التصحيح الالتزامي، ولم يريدوا بالمتون كل المتون، بل المتون التي مصنّفوها عميزون بين الراجح والمرجوح، والمقبول والمردود، والقويّ والضعيف، فلا يوردون في متونم، إلا الراجح والمقبول والمويّ، وأصحاب هذه المتون كذلك، وهذا في عرف المتأخرين. وأما في عرف المتقدّمين قبل أزمنة المصنّفين المذكورين، فحيث قالوا: ما في المتون مقدّم أرادوا به متون كبار مشايخنا، وأجلّة فقهائنا، كتصانيف الطحاوي، والكرخي، والجصّاص، والخصّاف، والحاكم، وغيرهم.

وغير المعتمدة، وطبقات الفقهاء، وغير ذلك من الفوائد النفيسة في رسالتي «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير».

\*\*\*

#### YOY.

## الشيخ العلامة الكبير المحدّث الجليل عبد الله بن

المولوي محمود الدَّرْخَواسْتي، رحمه الله تعالى\*

ولد يوم الجمعة في شهر المحرّم الحرام سنة ١٣٢٤هـ في قرية "دَرْخُواسْت" من مضافات "خان بور" من أعمال "رحيم يارْ خان"، من أرض "باكستان".

قرأ مبادئ العلم في داره، وحفظ القرآن الكريم عند أبيه، وعمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة، وقرأ الفارسية والعربية على مولانا عبد الغفور الحاجي بوري، ومولانا محمد صديق الحاجي بوري، وقرأ كتب الصحاح الستة على شيخ الحديث محمد صديق رحمه الله تعالى، وعمره إذ ذاك ثماني عشرة سنة.

وبعد إتمام الدراسة وصل إلى شيخ أبيه مولانا غلام أحمد الدينبُوري، وبايع في الطريقة والسلوك على يده الكريمة، ثم بنى مدرسة في قرية "دَرْخُواسْت"، وسماها مخزن العلوم.

وكان يدرّس في شهر رمضان تفسير القرآن الكريم على نحج إمام الهند الشاه ولي الله الدهلوي.

من أولاده: مولانا فداء الرحمن الدرخواستي، ومولانا مطيع الرحمن الدرخواستي.

الجع: أكابر علماء ديوبند ص ٣٨٢.

توفي سنة ١٤١٤هـ.

\*\*\*

٢٥٧١ االشيخ الفاضل عبد الله بن محمود الرومي، المعروف بكجوك محمود زاده\* فقيه، أديب، ناظم. ولي القضاء. له «تخميس قصيدة البردة».

توفي سنة ١٠٤٢هـ.

\*\*\*

YOYY

الشيخ الفاضل عبد الله بن مسعود أبو يعقوب، الجُرْجانِيّ\*\* ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: تفقَّه بالصَّنْدَلِيّ. ذكره الهَمَذانِيّ، وقال: ابنُه قاضي "جُرْجان"، وله شعر جَيِّدٌ.

\*\*\*

۲۵۷۳ الشیخ الفاضل عبد الله بن مصطفی بن محمد الکوپریلی،

راجع: معجم المؤلفين ٦: ١٤٦.
 ترجمته في كشف الظنون ١٣٣٣، وهدية العارفين ١: ٤٧٥.

 <sup>\*\*</sup> راجع: الطّبقات السَنِيّة ٤: ٢٤٠. وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٤٠.

الرومي'

من الوزراء.

توفي في بعض الحروب مع الفرس سنة ١١٤٨ ه. من آثاره: ((إرشاد المريد إلى معرفة الأسانيد))، و((ديوان شعر)).

\*\*\*

#### YOYE

## الشيخ الفاضل العلامة المحدّث مولانا أبو الحسنات

السيّد عبد الله بن مولانا السيّد مظفّر حسين الحيدرآبادي \*\* كان محدّثا كبيرا، عالما جليلا، فاضلا مدقّقا.

صنّف ((زجاجة المصابيح على منهاج مشكاة المصابيح))، جمع فيها أدلّة الأحناف والأحاديث، التي استدلّ كها الحنفية، على خمسة مجلّدات، وضع أبوابه وعناوينه كأبواب ((مشكاة المصابيح)).

قال المؤلف العلام رحمه الله تعالى في مبدأ كتابه: الحمد لله الذي هو نور السموات والأرض، مثل نوره كمشكاة، فيها مصباح، المصباح في زجاجه، وهو الهادي إلى سبل السلام، وفجاجه، وملهمنا طريق الحق، ومنهاجه، والمعطي باتباع السنن البهاجه، وبيده الكريمة إنجاح الحاجه، والصلاة والسلام على رسوله، الذي جعله الله للعالمين سراجا، وأنزل عليه الكتاب، ولم يجعل له اعوجاجا، وهو الذي دخل الناس في دينه أفواجا، وسمى

راجع: معجم المؤلفين ٦: ١٥٣.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٤٨١ ٤٨١، وإيضاح المكنون ١: ٦٣.

<sup>\*\*</sup> راجع: مقدمة زجاجة المصابيح ١: ١- ٦.

الخلائق عام ولادته ابتهاجا، وعلى آله وأصحابه، الذين هم مصابيح الهدى، ونجوم الاقتداء، ما كان الزيت يضئ سراجا.

أما بعد! فيقول أفقر عباد الله إلى رحمة الله أبو الحسنات السيّد عبد الله بن مولانا السيّد مظفّر حسين الحيدرآبادي الحنفى، -عاملهما الله بلطفه الخفى، وتحاوز عنهما بكرمه الوفي-: إن التمستك بحدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاة صدره، والاعتصام بحبل الله لا يتمّ إلا ببيان كشف أسراره، وكان كتاب «مشكاة المصابيح»، الذي ألَّفه مولانا الحبر العلامة والبحر الفهامة مظهر الحقائق وموضح الدقائق، الشيخ التقى النقى ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي أجمع كتاب في الأحاديث النبوية، وأنفع لباب من الأسرار المصطفوية، وأجمع تأليف صنّف في بابه، وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها، ولما سلك الخطيب -رفع الله درجته - في تصنيفه مسلك الإمام الشافعي، -رضى الله عنه-، كثيرا ما كان يختلج في قلبي أن أؤلّف كتابا على منوال «المشكاة»، أسلك فيه مسلك إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، -عليه الرحمة والرضوان-، إلا أن ضيق باعى قد كان ينبُطني عن القيام في هذا المقام، حتى رأيت في المنام أن شمس الضحى وبدر الدجى، ونور الهدى ومصباح الظلم، حبيبنا النبيّ الأكرم، صلى الله عليه وسلم، طلع على، وقال: سلاما، قلت: سلام، فضمّني، روحي فداه، إلى صدره، الذي هو منبع العلم والحكم، وعانقني، فلمّا استيقظت فرحا ومسرورا، حمدت الله على هذه النعمة، وشكرت له، فأصبحت هذه الرؤيا الصالحة شرحا لي صدري، وصار عسره على بحا يسري، فصممت عزمي بتأليفه، وشددت ميزري لكتابته، وما وضعت فيه حديثا، إلا وصليت على النبي، صلى الله عليه وسلم عند وضعه، وسميته ((زجاجة المصابيح)).

والله تعالى أسأل سؤال الضارع الخاشع، متوسلا بحبيبه المشقع الشافع أن يجعله خالصا لوجهه من فضله، وأن ينفع المسلمين به، كما ينفعهم بأصله، وأن يتقبّل هذا، ويجعله ذخيرا لمعادي، إنه بالإجابة جدير، وعلى كلّ شيء قدير. انتهى.

بذل المؤلّف العلام قصارى مجهوده بجمع تلك الأحاديث وترتيبها، التي منها تستنبط مسائل الفقه الحنفي، وبها تأيّد (وحذا في ذلك حذو مشكاة المصابيح)، وذلّل صعابها، وأنار غياهبها برؤيته الثاقبة، وفكرته الغامضة، حتى وجد ضالّته المنشودة على أحسن ما يرام، جعل الله أمنيته ضاحكة مستبشرة بأبحر نجاح.

وعما يزداد به القارئ بصيرة أن المؤلّف العلامة ألزم نفسه عدّة أمور في تأليفه هذا، وهي هذه:

الأول: قد جمع لكل موضوع كبير من موضوعات الكتب ما يتعلّق به من الآيات القرآنية، وقد تلا في ذلك تلو «صحيح البخاري».

الثاني: قد سلك المؤلّف في تبويب هذا الكتاب مسلك «المشكاة»، لأن غايته لم تكن إلا أن يدّخر ذخيرة جامعة على أسلوبها، توفي بمقصود أصحاب الفقه الحنفي، وتشفى غلّتهم.

الثالث: كما أن صاحب ((المشكاة)) رعا في التبويب وجهة الفقه الشافعي، ولاحظه ثقة به، وتأييدا إياه، فكذلك أقام الفاضل المؤلّف مقامه وجهة الفقه الحنفى تحقيقا إياه، وتأكيدا عليه.

الرابع: لا توجد مسألة في ((المشكاة)) إلا وقد انتشرت أحاديثها، التي يستدلّ بها في ثلاثة فصول، وذلك ما يشق على القرّاء التفحّص عنها والوقوف عليها، لأن القارئ في هذه الصورة لم يستطع أن يلمّ بما قصد إليه في نظرة خاطفة، ولكن الفاضل المؤلّف أجاد فيما أفاد من أنه جمع لكلّ مسألة كلّما ينوط به من الأحاديث النبوية في موضع واحد، لا ترى فيها عوجا، ولا فصلا.

الخامس: لا خفاء في أن الفقه الحنفي بحر، لا يرى ساحله، فما من مسألة من مسائله إلا وفيها أقوال يفوتها الحصر، فلذلك تسهيلا على القرّاء الكرام، وتقريبا إلى الأفهام، أخذ المؤلّف اللبيب أولا: قولا أفتي به، وثانيا: شفعها، وأتبعها بحديث من الأحاديث النبوية الذي يواقفه، ويوثقه، وثالثا: مهد السبيل إلى ردّ ما يرد عليه من القدح فيه، وقد ذيّل أكثر الأحاديث بالنقض على الرواة، لينقشع غمام الريب عمّا هو الحقّ.

السادس: لقد زيّن المؤلّف حواشي الكتاب بالأجوبة المؤيّدة بالحجج الدامغة، وكشف القناع عن المقاصد الحنفية، بعد التعبير الصحيح عن الأحاديث، وكتب المسائل على أحوط طريق.

السابع: يشتمل هذ التأليف الجليل على خمسة أجزاء.

وفي صدر هذا الكتاب القيم تقريظ فقيه "هرات" مولانا أبو نصر محمد أعظم البرنابادي الهروي، وكتب إلى المؤلف العلام قائلا:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله تعالى خير الجزاء، فقد فزت بما رجوت بعد دراسة الجزئين الأولين من وصول ثلاث نسخ من الجزء الثالث من أفضالكم وألطافكم، ففرحت فرحا بليغا، وحمدت الله تعالى، وتشكّرت لكم حمد العاجرين، بارك الله تعالى فيكم، فقلت: الحمد لله الذي أنشأ رجالا يحيون رسوم الدين، والصّلاة والسّلام على من بشّرنا بظهور المجدّدين للدين في كل قرن وحين، وعلى آله الهادين المهتدين.

وبعد! فقد قرت عيني بدراسة الجزئين الأولين من ((زجاجة المصابيح))، ووسع قلبي، وشرح صدري بوصول الجزء الثالث من منبع الأصاحيح، فقد فزت في بحر زاخر، في بابه كاف، وبرهان باهر للأحناف، وقانون لسقام الجهل، والقدح في المذهب شاف، لا يستقصي فوائدها إلا من عمق النظر في عوائدها، وقد نبّه عليها نبذا في البدء ناشرها، ويظهر عليها إذا ألقى السمع شهيد القلب بالإنصاف ناظرها، جزى الله تعالى عنا مؤلّفها، ومن سعى فيها.

وأنا الفقير أبو نصر محمد أعظم البرنابادي الهروي،

غفر الله تعالى له ولمشايخه، آمين.

وفي الصفحة التالية تقريظ الفاضل الأجلّ مولانا عبد الفتّاح أبو غدّة، ونصّه ما يلي:

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وآله وصبحه والتابعين.

أما بعد! من الفقير إليه تعالى عبد الفتّاح أبو غدّة إلى السيّد الهمام أبي الحسنات والآثار الطيبات المباركات مولانا السيّد عبد الله ابن مولانا السيّد مظفّر حسين الحيدرآبادي، حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد! فقد من الله تعالى علي هذا العام بأداء فريضة الحج وحجة الإسلام، وسهّل لي من فضله أن أشهد منافع ربطها سبحانه بحذا الركن العظيم، وكان من جملة تلك المنافع العظيمة: أن التقيت بالجزء الأول من كتابكم ((زجاجة المصابيح))، فاستنار به بصري وبصيرتي، وشكرت الله تعالى على ما آتاكم، وسدّدكم، فجزاكم الله عن الإسلام والسادة الحنفية أفضل الجزاء.

وأنا الفقير إليه تعالى عبد الفتاح أبو غده

خادم طلبة العلم الشريف بمدينة "حلب" الشهباء،

حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين.

يوم السبت ١٤ من المحرم ١٣٧٧هـ.

وقال المؤلّف في ختام هذا الكتاب: والحمد لله الذي جعلنا من خير الأمم، وعلى دين نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، ثم الحمد لله على الإتمام، والصلاة والسلام على خير الأنام، وقد فرغت من تسويد هذا التأليف أنامل العبد المفتقر إلى رحمة الله أبي الحسنات السيّد عبد الله بن مولانا السيّد مظفّر

حسين الحيدرآبادي الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي، وكرمه الوافي، وعفا عما زلّ قدمه، أو خلّ قلمه، وختم له بالحسنى، وبلغه المقام الأسني، مع الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، وذلك عشية نحار الجمعة، عاشر جمادى الأولى، عام ثمان وستين بعد ثلاثمائة، وألف، من الهجرة النبوية، على صاحبها ألوف من الصلاة وآلاف من التحية.

سند الحديث النبوي لمؤلّف هذا الكتاب:

أحمده على ما تفضل بمنح كراثم الأجور على أهل الطاعة، وفضل على فرق الإسلام، الفرق الناجية من أهل السنة والجماعة، حتى كشف نقاب الارتياب عن وجوه مناقبهم، صاحب المقام المحمود، والعظمى من الشفاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم، حتى تقوم الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبارك على سيدنا ونبينا محمد، الذي فرض الله على كافة الأمم اتباعه، وجعل سدنة الحق وأثمة الهدى شياعه، ثم السلام والتحية والرضوان على عترته، وأهل بيته، وكرام صحبه، أرباب النجدة والجود والشجاعة، الذين جعل الله موالاتم في سوق الآخرة خير البضاعة، ما دام ذب الباطل عن حريم الحق أفضل عمل وخير صناعة.

أما بعد! فيقول العبد المفتقر إلى من هو إحسانه فوق كل إحسان، محمد عبد الرحمن الأنصاري السهارنفوري: إن أخي المولوي السيّد عبد الله المجدّدي النقشبندي القادري ابن المولوي السيّد مظفّر حسين النلدركي من مضافات "حيدرآباد"، صانه الله عن كلّ واهية وفساد، قد عرض عليّ (الصحيحين) للبخاري ومسلم، و((الجامع)) للترمذي مع ((شمائله))، و((السنن)) لأبي داود، والنسائي، وابن ماجه القزويني، و((مشكاة المصابيح))، رحمهم الله أجمعين قراءة وسماعة تامة كاملة. قد أجزت له أن يدارس الكتب المذكورة،

ويعلم المستفيدين بها بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث، كما أجازي والدي مولانا الحاج الحافظ المحدّث أحمد علي الأنصاري السهارنفوري رحمه الله تعالى، عن مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ الأجلّ الحجّة حضرة الشاه عبد العزيز – نور الله مراقدهم – بالسند المذكور في الكتب المطبوعة في المطبع الأحمدي من ((الجامع)) للترمذي وغيرها، وآخر وصيتي أن يتمسّك بسنة النبيّ الرصين، ويحيى شرائع الإسلام، وشرائع الدين المتين، فإن ويمحي آثار البدع، ويصدع بالكلمة الحقّ حقّ الصدع، حتى يأتيه اليقين، فإن التمسّك بالسنة عند فساد الأمة طريق رشيد وأمم سديد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسّك بسنتي عند فساد أمتي، فله أجر مائة شهيد، وأرجو أن لا ينساني من دعاء الخير، والله المستعان، وعليه التكلان، وآخر دعوانا: أن الحمد لله، ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين.

\*\*\*

#### 7040

## الشيخ الفاضل عبد الله بن مُغُلُّطاي بن قَليج، أبو محمد، جمال الدين ابنُ الإمام المحدّث عَلاء الدين

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: ذكره في «الغُرَف العَلِيَّة»، وقال: وُلِد بالقاهرة"، في شهور سنة [تسع] عشرة وسبعمائة، وسمع وحدَّث، ورَوَى عنه أبو حامد ابنُ ظَهيرة بالإجازة، وكانتْ وفاتُه باالقاهرة" يوم الثلاثاء، ثاني عشر ربيع الأوَّل، سنة إحْدى وتسعين وسبعمائة.

واجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٤٠.

وترجمته في الدرر الكامنة ٢: ٤١٣، ٤١٣.

وذكره البُرُهان الحلبيّ في «مَشْيخته»، وقال: سمع من يحيى بن المصرِيّ «الغوامض والمهمات» لعبد الغنيّ، وكان يتكسّب بجلوسه في حانوتِ الشُّهود للشهادة، وسمع منه الفُضَلاء، إلى أن قال: وقرأتُ عليه كتاب «الغَوامض» المذكور. وأرَّخ وفاتَه كما ذكرُنا.

وساق صاحبُ ((الغُرَف) في ترجمته أُعْجوبة من أعاجِيب الزمان، لا بأس بذِكْرها لغَرابِتها، وأنا من صِحَّتِها في شُبْهة، ولكن قدرة الله شاملة لكل شيء، وهي: أنَّه كان في سنة ستّ وسبعين وسبعمائة للأمير شرف الدين عيسى والي الأشمونين بنت راهقت البُلوغ، وأنهًا لما بلغَتْ خمسة عشرَ سنة، اسْتَدَّ فَرْجُها، ونَبَتَ لها ذكرٌ وأنْفَيان، وبلغَ ذلك الأشرف شعبانَ بن قَلاوُون، فأرْسَلَ [في] طلبها، وأحضرها، وشاهَدها، ولما تحقَّق ذلك أمرها أن تلبَسَ فارسَلَ [في] طلبها، وأحضرها، وشاهَدها، ولما تحقَّق ذلك أمرها أن تلبَسَ ثيابَ الرِّجال، وسمّاها "محمد"، وأمرَه بالمشي في خِدْمته، وأقطْعه إقطاعا، والله تعالى أعلم.

#### 7077

## الشيخ الفاضل مولانا

المفتي عبد الله بن ميان بيران دته السليماني الكجراتي\*

ولد ٩ جمادى الثانية سنة ١٢٨٠هـ في موضع "كنجاه" من أعمال "كُجْرَات".

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، والتحق بحا، وقرأ فيها عدّة سنين، قرأ فيها كتب الصحاح الستّة، وغيرها من الكتب الحديثية.

راجع: تذكره علماء أهل سنت وجماعت بنجاب ٢: ٣٢٩- ٣٣٣.

وبعد الفراغ اشتغل بالوعظ والإرشاد والدعوة والتبليغ. توفي ۲۷ ربيع الثاني سنة ۱۳۸۳ هـ، ودفن في مقبرة آبائه.

<del>海 彩 章</del>

#### YOVY

## الشيخ الفاضل مولانا عبد الله بن ميان نور محمد اللدهيانوي\*

ولد ۲۲ رجب سنة ۱۳۲۲هـ.

قرأ مبادئ العلم على والده، وقرأ العلوم العصرية عدّة سنين، ثم التحق سنة ١٣٤٢ه بدار العلوم ديوبند، وقرأ أربع سنين فيها، وقرأ الصحاح الستّة وغيرها من الكتب الحديثية فيها.

بايع في السلوك على يد المفتي عزيز الرحمن العثماني الديوبندي، ثم بعد وفاته على يد مولانا عبد الرسول رحمه الله تعالى، وحصلت له الإجازة من مولانا أبي السعد أحمد خان رحمه الله تعالى.

توفي يوم الخميس ٢٧ شؤال سنة ١٣٧٥هـ، ودفن بعد أن صلّي على جنازته في مقبرة خانكاه سراجية عند بجوار شيخه.

\*\*

#### Y0 V A

الشيخ الفاضل عبد الله بن نُميَّر، الإمام الحافظ، أبو هشام الهَمْدانيَّ، ثم الحَّارِفِيَّ، الكُوفِي،

راجع: تذكره علماء أهل سنت وجماعت بنجاب٢: ٣٥٦- ٣٥٦.

والدُ الحافظ الكبير محمد\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: حدَّث عن هشام بن عُـرُوة، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهم.

رؤى عن أبي حنيفة مسألة: اللَّعان تطلَّيقة بائنةً.

وحدَّث عنه ابنه، وأحمد، وابنُ مَعين، وإسحاق الكَوْسج، وأحمد بن الفُرات، حَلْق.

ووثّقه يحيى بن مَعين، وغيره.

وكان من كبار أصحاب الحديث.

تُؤتيُّ سنة تسع وتسعين ومائة، وله أربع وثمانون سنة. رحمه الله تعالى.

قال صاحب (إعلاء السنن): هو من رجال الجماعة، روى له الشيخان، وأصحاب السنن، كلّهم ذكره الذهبي في الحقاظ، ووصفه بالحافظ الإمام والد الحافظ الكبير محمد، وثقه يحيى بن معين، وكان من كبار أصحاب الحديث، وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، صدوقا، وقال العجلي: ثقة، صالح الحديث، صاحب سنة. من التهذيب ٢: ٥٨.

牵牵车

وترجمته في تاريخ خليفة بن خياط (بغداد) ٥٠٥، والتاريخ الكبير للبخاري ٣: ١: ٢١٦، والتاريخ لابن معين ٢: ٣٣٤، وتذكرة الحفاظ ١: ٣٢٧، وتقريب التهذيب ١: ٤٥٧، وهـ والتعديل ٢: ٢: ١٦٥، والجواهر المضية برقم ٤٤١، وخلاصة تذهيب تمذيب الكمال ٢١٧، وسير أعلام النبلاء ٩: ٢٤٤، و٢٥، وشذرات الذهب ١: ٣٥٧، وطبقات الحفاظ (١٣٧، وطبقات خليفة بن خياط (دمشق) ٤٠٤، والطبقات الكبرى لابن سعد ٦: ٢٧٤، والعبر ١: ٣٣٠، والنجوم الزاهرة ٢: ١٦٥.

واجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٤١.

#### 7079

## الشيخ الفاضل مولانا عبد الله بن نور محمد بن

ميان محمد السليم بُوري، رحمه الله تعالى \* ولد سنة ١٣٢٢ه من قرية "سليم بور" من أرض "الهند".

قرأ العلوم العصرية في إسكول عدة سنين، ثم التحق بالشيخ مولانا عمد إبراهيم، وقرأ عليه مبادئ العلم، ثم التحق بالمدرسة العزيزية بـ"لدهيانه"، وقرأ فيها سنتين، ثم سافر إلى "أمرَتْسَر"، ثم إلى دار العلوم ديوبند، والتحق بحا، وأتمّ فيها الدراسة العليا، ثم حصل علم الطبّ بـ"سَرْغُوْدَا".

بايع في الطريقة والسلوك على يد المفتى الأعظم عزيز الرحمن العثماني، رحمه الله تعالى، وحج، وزار عدّة مرّات.

توفي ٢٧ شؤال سنة ١٣٧٦هـ، وصلّى على جنازته مولانا شاه محمد رحمة الله، ودفن في جوار الخانقاه السراجية.

\*\*\*

#### YOA .

## الشيخ الفاضل مولانا عبد الله بن مولانا نور محمد الأحمدبوري\*\*

ولد ١٣٤٧هـ في قرية "نورمحمد بتواني" من مضافات "لياقتبُور" من أرض "باكستان".

الجع: أكابر علماء ديوبند ص ٢٩٥.

<sup>\*\*</sup> راجع: تذكره علماء أهل سنت وجماعت بنجاب ٢: ٢٦٦ - ٢٧٠.

قرأ مبادئ العلم في بيته عند والده، ثم قرأ العلوم العصرية إلى الصفّ السابع، ثم التحق بالجامعة العبّاسية بماولبُور، أتم الدراسة سنة ١٣٦١هـ.

من أساتذته فيها: مولانا غلام محمد الكوتوي، ومولانا محمد صادق البهاولبُوري، وغيرهم، رحمهم الله تعالى، ثم التحق بشيخ التفسير مولانا أحمد علي اللاهوري، وقرأ التفسير عليه، وقرأ عدّة أحاديث من ((صحيح البخاري)) على شيخ الإسلام شبير أحمد العثماني، وحصل الإجازة في رواية الحديث منه.

من تصانيفه: (إسلام اور مرزائيات)، و((عقيدة نزول عيسى))، عليه السلام، و((له دعوة الحق))، و((أكابر ديوبند))، و((مقام سيّدنا فاروق أعظم))، و((ديني مدارس كا ماضي وحال))، كلّها باللغة الأردية.

توفي سنة ١٤٢٣هـ، ودفن في مقبرة آبائه.

\*\*\*

#### 1001

## الشيخ الفاضل عبد الله أبو العبّاس المأمون ابن الخليفة

هارون الرّشيد ابن الخليفة محمد المهدِي ابن الخليفة محمد المهدِي ابن الخليفة محمد بن محمد بن عبّاس الهاشمِيّ العبّاسِيّ البَغْداديّ، أفضل لحُلَفاء بني العبّاس على الإطْلاق\*

 <sup>\*</sup> راجع: الطّبقات السَنِيّة ٤: ٢٤١.

وترجمته في الأخبار الطوال للدينوري ٤٠٠، والبدء والتاريخ ٦: ١١٢، والبداية والنهاية. ١٠١: ٢٧٤ - ٢٨٠، وتاريخ بغداد ١٨٣ - ١٩٢،

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: ذكره صاحب ((النجوم الزاهرة))، وقال: كان نبيلا، قرأ القرآن في صغره، وسمع من هُشَيم، وعبّاد بن العَوّام، ويوسف بن أبي عَطِيَّة، وأبي مَعاوِية الضَّرير، وطبقتِهم، وبَرع في الفقه على مذهب أبي حنيفة، رضى الله تعالى عنه، والعربية، وأيّام الناس، ولما كَبِرَ عُنِيَ بالفلسفة وعُلوم الأوائل، ومهر فيها، فَجرَّه ذلك لقوله بحَلْق القرآن، وكان من رجال بني العبّاس، حَرْما، وعَرْما، عِلْما، وحِلْما، ورأيا، دَهاء، وهَيْبَة، وشجاعة، وسُؤْددا، وسَماحة، لو لا أنّه شان ذلك بقوله بخلق القرآن. انتهى.

أقول: قد تقدّم في ترجمة ابن أبي دُوَاد ذكر شيءٍ من أخبار المأمون وأوصافِه على سبيل الاختصار، كُنّا سُقْناه على سبيل الاستِطْراد، قبل أن اطلَعْنا على كلام صاحب ((النجوم الزاهرة)) هذا، وأنّه كان حنفيُّ المذهب، ولما عَلِمْنا ذلك وتحقَّقْناه، تَعَيَّن علينا ذكرُه في هذا المحلِّ إجْمالا وتفصيلا، فنقول، وبالله الإعانة، ومنه الهداية:

كانتْ ولادةُ المأمون، كما رواه الخطيبُ وغيرُه، سنة سبعين ومائة، في الليلة التي مَلَك فيها أبوه هارون في شهر ربيع الأوَّل، وقد مات في هذه الليلة خليفة، ووُلِدَ خليفة، ووَلِيَ الرشيد، ووُلِدَ المأمون، وكثيرا ما يذكر المؤرِّخون هذه الليلة في غرائب الاتِّفاق.

وتاريخ الخلفاء ٣٠٦ – ٣٣٣، وتاريخ الخميس ٢: ٣٣، وتاريخ الطبري ٨: ٢٤٦ – ٣٦٦، والـذهب المسبوك ١٨٦، وسير أعـلام النـبلاء ١٠: ٢٧٢ – ٢٩٦، وشـذرات الـذهب ٢: ٣٩، وطبقـات الشـافعية الكـبرى ٢: ٥٠، ٥٠، والعبر ١: ٥٧٥، وفوات الوفيات ٢: ٥٣٠ – ٢٣٩، والفهرست ٢١، والكامل ٢: ٤٠٨ – ٤٣٩، والمعارف ٧٨٧، والنجوم الزاهرة ٢: ٢٠٥ – ٢٠٨، وهدية العارفين ١: ٤٣٩.

وكان المأمون أبيض اللَّوْن، رَبْعَةً، حسن الوجه، قد وَخَطه الشَّيْبُ، تَعْلُوه صُفْرةً، أَعْيَنُ، طويلُ اللِّحْية رَقِيقُها، ضَيِّق الجبين، على حَدِّه خال، وكان ساقاه دون سائر جسده صَفْراوَيْن، حتى كأضَّما طُلِيَتا بالزَّعْفَران.

وعن اليَزيدِي، أنّه قال: كنتُ أُودِّبُ المأمون، فأتيتُه يوما، فوجدتُه داخل المنزل، فوجَّهْتُ إليه بعض خَدَمِه يُعْلِمُه بمكاني، فأَبْطَأُ عليَّ، ثم وجَّهْتُ إليه آخر، فأَبْطُأ وتأخَّر، فلما خرج أمَرْتُ بحَمْلِه، فضربتُه سَبْعَ دِرَرٍ. قال: فإنَّه ليَدْلُكُ عِيْنَيْه من البُكاء، إذ قيل: هذا جعفر بن يحيى قد أَقْبَل، فاخذ مِنْديلا، فمسَح عَيْنَيْه من البُكاء، وجمع ثيابَه، وقال إلى فَرْشَةٍ، وقَعَدَ عليها مُتربِّعا. ثم قال: لِيَدْخُلْ. فدخل فقُمْتُ من المجلس، وخِفْتُ أن يَشْكُونِي إليه، فألْقى منه ما أَكْرَهُ. قال: فأَقْبَلَ عليه بوَجْهِه وحديثه حتى أَضْحكَه، وضَحِكَ إليه، فلمّا همَّ بالحركة، دعا بدابُّته، وأمَر غِلْمانَه، فسَعَوًّا بين يَدَيُّه، ثم سأل عني، فجئتُ، فَقَالَ: خُذْ عَلَيَّ مَا بَقِيَ مِن جُزْتِي. فَقَلْتُ: أَيُّهَا الْأُمِيرُ، أَطَالَ اللهُ بِقَاك، لقد خِفْتُ أَن تَشْكُونِ إلى جعفر بن يحيى، ولو فعلتَ ذلك لَتنكّر لي، فقال: أتُراني يا أبا محمد كنتُ أُطْلِع الرشيد على هذه، فكيف بجعفر ابن يحيى حتى أُطْلِعَه؟ إِنِّي أَحْتَاجُ إِلَى أَدْب، إِذَا يَعْفُرُ الله لَكُ بُعْدَ ظُيِّك، وَوَجِيبَ قَلْبِك، خُذْ فِي أَمْرِك، فقد خطَر ببالك ما تراهُ أبدا، ولو عُدْتَ في كلّ يوم مائة مرّةٍ. وكانتْ ولايته الخلافة في المحرّم، لخمسٍ بَقينَ منه، بُعَدَ مَقْتلِ أُخيُّه، سنة ثمان وتسعين ومائة، فاستمرَّ في الخلافة عشرين سنة وخمسةَ أشْهُرٍ.

قال ابنُ كثير في ((تاريخه)): وقد بايَع في سنة إحدى وماثتين بولاية العَهْدِ من بعدِه لعليّ الرِّضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصّادق بن محمد الباقر بن عليّ زبن العابدين ابن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وخلَع السَّواد، ولبِس الخُضْرَة، كما قدَّمنا، فأعْظَمَ ذلك العبّاسِيُّون من البَغْادِدَةِ وغيرِهم، وخلَعوا المأمون، وولَّوا عليهم فأعْظَمَ ذلك العبّاسِيُّون من البَغْادِدَةِ وغيرِهم، وخلَعوا المأمون، وولَّوا عليهم

إبراهيم بن المهدي، ثم ظَفِر بهم المأمون، واستقام أمرُه في الخلافة، وذلك بعدَ مَوْتِ على الرِّضا بـ"طُوسَ"، وعَفا عن عمِّه إبراهيم بن المهدِيّ.

قال: وروى الخطيب البغدادي، عن القاسم بن محمد بن عبّاد، قال: لم يَحْفَظِ القرآن أحدٌ من الخلفاء غيرَ عثمان بن عفان، والمأمون، وهذا غريب جدًّا.

قالوا: وكان يتْلُو في شهر رمضان ثلاثا وثلاثين ختمة.

وجلس يوما لإملاء الحديث، فاجْتَمَع حولَه القاضي يحيى بن أكْتَم، وجماعة، فأملَى عليهم من حِفْظِه ثلاثين حديثا.

وكانتْ له بَصيرةٌ بعلوم مُتَعدِّدة؛ من فقه، وطِبِّ، وشعر، وفرائض، وكلام، ونحو، وعربية، وغريب، وعلوم النُّجوم، وإليه يُنْسَبُ «الرِّيجُ المأمُونِيّ».

ورَوَى ابنُ عساكر، أنَّ المأمون جلس يوما للناس، وفي مجلسه العلماءُ والأمَراء، فجاءتُ امرأةٌ تتظلَّم إليه، فذكرتُ أنَّ أخاها تُوفِيّ، وترك سِتّمائة دينار، فلم يحْصُلُ لها سِوَى دينار واحد. فقال لها على البديهة: قد وصَل البك حقَّك؛ لأنّ أخاك قد تَرَك بِنْتَيْن، وأمّا، وزوجةً، وأثنى عشر أخا، وأختا، وهي أنتِ. قال: نعم، يا أمير المؤمنين!. فقال: للبنتين الثَّلثان، أربعُمائة دينار، وللأَمِّ السُّدس، مائةُ دينار، وللزَّوجة الثُّمُن خمسة وسبعون دينارا، يبقى خمسة وعشرون دينارا، لكل أخ ديناران، ولك دينار واحدٌ. فتعجَّب الناس من فطنتِه وسُرْعة جَوابِه.

وقد روينا هذه الحكاية أيضا عن على بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

ودخل [بعض] الشُّعَراء على المأمون، وأنْشَدَه بيتا من شِعْره قالَه فيه، وكان الشاعر يُعْجَبُ به، فلم يقعْ من المأمون مَوْقِعا، ولا رفَع له رأسا، فلمّا خرَج من عِندِه لقيّهُ شاعرٌ آخَر، فشكا له حالَه، وعدمَ إقْبالِ المأمون على شِعْره، فقال له: ما هو؟ فقال:

أضْحَى إمام الهدى المأمونُ مُشْتَغِلا ... بالدِّين والناسُ بالدُّنيا مَشاغِيلُ، فقال له ذلك الشاعر: ما زِدْتَ على أن جعلتَه عَجوزًا في مِحْرابحا، في يدِها سُبْحة، فمن يقوم بأمر الدُّنيا إذا كان مَشْغولا عنها، وهو المطَوِّق بحا، فهلا قلتَ كما قال جَرِيرٌ في عبد العزيز بن الوليد، وهو:

فلا هو في الدنيا مُضيعٌ نَصيبَه... ولا غَرَضُ الدُنيا عن الدين شاغِلهُ روى ابنُ عَساكِر، من طريق النَّضْر بن شُمْيْل، قال: دخلتُ على المأمون، فقال: كيف أصْبَحْتَ يا نضر؟ قلتُ: بخيرٍ يا أمير المؤمنين! قال: ما الإرْجاءُ؟ فقلتُ: دينٌ يُوافقُ الملوك، يُصيبون به من دُنياهم، ويَنْقُصون من دينهم. قال: صدَقتَ. ثم قال: يا نضر، أتَدْري ما قلتُ صَبِيحة هذا اليوم؟ قلتُ: أنَّ لي بعلم الغيبِ. فقال:

أَصْبَح ديني الذي أَدينُ به ... ولستُ منه الغداة مُعتَذِرًا حُبَّ عَلَيّ بعدَ النَّبِيّ ولا ... أَشْتُمُ صِلِيقَنا ولا عُمَرًا وابنُ عَقَانُ في الجنان مع الأب ... حرار ذاك القتيلُ مُصْطَبِرا لا ولا أَشْتُمُ اللَّبُيْرُ ولا ... طَلْحَة إِنْ قسال قائل غَدرا وعائشُ الأُمُّ لستُ أَشْتُمُها ... مَن يَفْتَرِيها فنحنُ منه بَرًا

قال ابنُ كثير: وهذا المذهب ثاني مراتب التَّشَيُّع، وقبلَه تفضيلُ عليِّ على عثمان، رضي الله تعالى عنهما، وقد قال بعضُ السَّلف: مَن فضَّل عليًّا على عثمان، فقد أزْرَى بالمهاجرين والأنصار. يعني في اجْتهادِهم ثلاثة أيّام، ثم اتَّفقؤو على تقديم عثمان على عليِّ بعدَ مَقْتلِ عُمَرَ، رضي الله تعالى عنه، وبعدَ ذلك سِتَّ عشْرة مَرْتَبة في التَّشَيُّع، على ما ذكره صاحب كتاب ((البلاغ الأكبر، والنّاموس الأعظم)) تنتَهِي [به] إلى كُفْرِ الكفر.

قال - أعني ابن كثير - : وقد رَوَيْنا عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، أنَّه قال: لا أُوتَى بأحدٍ يُفَضِّلُنِي على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، إلا جَلَدْتُه حَدِّ المُفْتَرِي. وتَواتَرَ عنه أنَّه قال:

خيرُ الناس بعدَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، رضي الله تعالى عنهما. ثم خالَف المأمون في محبَّته مذهبَ الصَّحابة كلِّهم، حتى عليّ بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

قال: وقد أضاف المأمون إلى بِدْعته هذه التي أزْرَى فيها على المهاجرين والأنصار وخالفَهم، تلك البدعة الأخْرَى، والطَّامَّة العُظْمَى، وهي القولُ بخلق القرآن، مع ما فيه من الانجِماك على تَعاطِي المسْكِر، وغير ذلك من الأفعال التي تَعَدَّد فيها المنْكِرُ، ولكن كان فيه شهامة عظيمة، وقوة جسيمة، وله هِمَّة في القتال، وحِصار الأعداء، ومُصادرة الرُّوم وحَصْرِهم في بُلْدانِهم، وقَتْلِ فَرْسانِهم، وأَسْرِ ذَرارِيّهم وولْدانِهم.

وكان يقول: معاويةُ بعَمْرِه، وعبدُ الملك بِحَجّاجِه، وأنا بنفسي.

وكان يقصد العدل، ويتولى بنفسه بين الناس الفصل، جاءته امرأة ضعيفة، فتظلمت من العبّاس، وهو واقفٌ على رأسِه، فأمر الحاجبَ فأخذ بيده، فأجْلَسَه معها بين يديه، فادَّعتْ عليه أنَّه أخذ ضَيْعة لها، واسْتَحْوَذَ عليها، فتناظرًا ساعة، فجعل صَوْتُها يعْلُو على صوتِه، فرَجَرها بعضُ الحاضرين، فقال له المأمون: اسْكُتْ فإنَّ الحقَّ أنْطقها، والباطِلَ أسْكَته، ثم حكم لها بحَقِها، وألزَمَ لها ولَدَه بعشرة آلاف درهم.

وكتب إلى بعض الأمراء: ليس من المروءة أن يكونَ آنِيَتُك من ذهبٍ وفِضَّةٍ، وغَرِيمُك عارٍ، وجارُك طاوٍ.

ووقف رجل بين يدَيْه، فقال له: والله لأَقْتُلَنَّك. فقال: يا أمير المؤمنين! تأنَّ عليَّ، فإنّ الرِّفْيقَ نصفُ العَفْيو. فقال: وَيُحْبَك، كيف وقد حلفتُ لأَقْتُلَنَّك؟ فقال: يا أمير المؤمنين! لأَنْ تَلْقى الله حانثًا، خيرٌ من أن تلقاه قاتلاً، فعفا عنه.

وكان يقول: ليتَ أهلَ الجرائم يَعْرفون مذهبي في العَفْو، حتى يذهَب الخوفُ عنهم، ويَدْخُلُ الشرورُ على قلوبهم.

وحضر عنده هُدْبةُ بن خالد يومًا، فتغدّى عنده، فلمّا رُفِعتِ المائدُة، جعل هُدْبَةُ يَلْتَقِطُ ما تناثَر منها، فقال له المأمون: أما شَبِعْتَ يا شيخ؟ فقال: بَلَى، ولكنْ حدَّثني حَمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "مَنْ أكل ما تَحْتَ مائدَتِه أمِنَ من الفَقْر". قال: أمّر له المأمون بألف دينار.

ورؤى ابنُ عَساكِرَ، أنَّ المأمون قال يوما لمحمد بن عَبَّاد بن المهلّب: يا أبا عبد الله! قد أعطيتُك ألف ألف وألف ألف وألف ألف، وإنَّ عليك دَيْنا، فقال: يا أمير المؤمنين! إنَّ منْع الموجود، سُوءُ ظَنَّ بالمعْبود. فقال: أحْسَنْتَ با أيا عبد الله! أعْطوه ألفَ أَلْفٍ، وألفَ ألفٍ، وألفَ ألفٍ.

ولما أراد المأمون أن يدخل ببوران بنتِ الحسن بن سهل، جعل الناس يُهْـدُون لأبيها الأشياءَ النفيسة، وكان من جُمْلةِ الناس رجلٌ من الأدباء، فأهدى إليه مِزْوَدًا فيه مِلْح طَيِّب، ومِزْوَدا في أَشْنان جَيِّد، وكتب إليه: إنَّى كَرِهْتُ أَن تُطْوَى صحيفةُ أَهْلِ البِرِّ ولا ذِكْرَ لِي فيها، فوجُّهتُ إليك بالمبتدإ به؛ لِيُمْنِه وبركتِه، وبالمحْتوم به، لطِيبه ونَظافتِه، وكتب إليه:

> بِضاعَتِي تَقْصُرُ عن هِمَّتِي وهِمَّتِي تَقْصِرُ عن مالي والملحُ والأشنانُ يا سيدِي ... أَحْسَنُ مَا يُهْدِيهِ أَمْثَالِي

قال: فدخل بهما الحسن بن سهل على المأمون، فأعْجَبُه ذلك، وأمر بالمزْوَدَيْن، فَقُرِّغا ومُلِعا دنانير، وبعث بحما إلى ذلك الأديب.

ووُلِد للمأمون ابنُه جعفر، وبه كان يُكْنَى، فدخل عليه الناسُ يُهَنُّونه بصنوفِ التَّهابِي، ودخل في جُمْلتِهم بعضُ الشعراء، وأنْشَده قولَه:

مَدَّ لك الله الحياةَ مَدّا ... حتى يُريك ابْنَك هذا جدًّا مُم يُفَدِّي مِثْلَما تُفَدِّي ... كأنَّه أنتَ إذا تَبَدَّى أَشْبَهَ منك قامةً وقَدًا ... مُؤزَّرًا بَمجدِه مُردَّى

فأمر له بعشرة آلاف درهم.

وقدم عليه، وهو "دمشق" مالٌ جزيل بعد ماكان قد أفْلس، وشكا إلى أخيه المعتصم ذلك، فورَد عليه حَزَائنُ من "خُراسانَ" فيها ثلاثون ألفَ ألفٍ، فخرج يسْتَعْرِضها، وقد زُيِّنت الجِمالُ والأجمال، ومعه يحيى بن أكْتَم القاضي، فلمّا دخلت البلد، قال: ليس من المروءة أن نَحُوزَ هذا كلَّه والناسُ ينظُرون. ثم فرسه، ورجْلُه في الركاب، لم يَنْزِلُ عن فرسه. ومن لطيف شعره:

لساني كتوم لأسراركم ... ودَمِعي مَنُومٌ بِسِرِ مُلْفِي فَلَاللهِ مُلْفِي فَلَا الْمُوى لَمَ يَكُن لِي دُموعٌ فلو لا الْمُوى لَم يكُن لِي دُموعٌ وقد بعث خادما له ليلة من الليالي، ليأتيه بجارية كان يهواها، فأطال عندَها المكن وتمنَّعت الجارية من الجيء إليه حتى يأتي إليها بنفسه، فأنشأ المأمون يقول:

بعثْتُك مُشْتَاقاً فَقُرْتَ بِنَظْرةٍ ... وأَغْفَلْتني حتى أسأتُ بكَ الظُنَّا وناجَيْتَ مَن أَهْوَى فكنتَ مُقرَّبا ... فياليتَ شِعْرِي عن دُنُوِكَ ما أَغْنَى ورَدَّدْتَ طَرُفا في محاسن وَجْهِها ... ومَتَّعْتَ باسْتِمْتاعِ نَغْمَنِها أَذْنا أرَى أثرًا في صَحْنِ حَدِّك لم يكُن... لقد سَرَقتْ عَيْناكَ من حُسْنِها حُسْنا ولما ابْتَدَع المأمون ما ابْتَدَع من التَّشَيَّع والاعْتِزال، فرح بذلك بِشْرٌ المريسِيُّ، وكان شيخا للمأمون في ذلك، وأنْشَد:

قد قال مَولَى الوَرَى وسَيِّدُنا ... قَوْلا له في الكتابِ تصديق إنَّ عليًّا أَعْنِي أَبا حسَنٍ ... أفضلُ مَن أَرْقَلَتْ به النُّوقُ بعد نَبِيّ الهُدَى وإنَّ لنا ... أعمالنا والقرآنَ مخْلُوقُ فأجابه بعضُ الشعراء من أهل الشّنة، فقال: يا أيُّها الناس لا قَوْلٌ ولا عملٌ ... لمن يقولُ كلامُ الله مخلوقُ ما قال ذاك أبو بكر ولا عمرُ ... ولا النبيُّ ولم يَذْكَرُه صِدِّيقُ ما قال ذاك أبو بكر ولا عمرُ ... ولا النبيُّ ولم يَذْكرُه صِدِّيقُ

ولم يقل ذاك إلا كل مُبْتَدِع ... على الإله وعند الله زنديق أصيح ياقوم عَقْلا من خليفتِكم ... يُمْسِي ويُصيح في الأغلال مَوْثوق وقد سأل بشر من المأمون أن يطلب قائل هذه الأبيات، فيؤدِّبَه على ذلك، فقال له: وَيْحَك، لو كان فقيها لأدَّبْتُه، ولكنَّه شاعر، فلستُ أعْرضُ له.

ولما تجهّز المأمون للغَرْو، في آخر سَفْرة سافَرها إلى "طُرَسوس" اسْتَدْعَى بجارية كان يُحِبُّها، وقد اشْتراها في آخر عمره، فضمّها إليه، فبكتِ الجارية، وقالتْ: قتلْتَنِي يا أميرَ المؤمنين! بسَه فَرك هذا. ثم أنشأتْ تقول:

سأدْعو دَعْوَة المضْطَرِّ رَبَّا... يُثيبُ على الدُّعاء ويسْتَجيبُ لعلَّ اللهُ أَن يَكْفِيكَ حَرْبًا... ويَجْمعَنا كما تَمُّوَى القلوبُ فضمَّها إليه، ثم أنْشَأ مُتَمثِّلا يقول:

فيا حُسْنَها إِذَ يَغْسِلُ الدَّمْعُ كُحُلَها ... وإذ هِيَ تُذْرِي الدَّمْعَ منها الأنامِلُ صَبيحة قالتُ في العِتاب قَتَلْتَنِي ... وقَتْلِي بما قالتُ هناك تُحاوِلُ ثم أمر الخادم: مُرُوا بالإحْسان إليها، والاحْتفاظ عليها حتى يرجع، ثم قال: نحن كما قال الأحْطَل:

قومٌ إذا حارَبوا شَدُّو مآزِرَهم ... دُون النِّساء ولو باتَتْ بأطْهارِ ثم ودَّعها وسافر، فمرِضت الجارية في غَيبته، ومات المأمون أيضا. وقيل: إنّه لما مات جاء نَعِيُّه إليها، تنفَّسَت الصُّعَداء، وحضرَها الموتُ، وأنْشأت تقول، وهي في السِّياق:

إِنَّ الزَّمان سَقانا مِن مَرارتِه ... بعدَ الحلاوَة أَنْفاسا فأرُوانَهَا أَبْدَى لنا تارةً منه فأضحكنا ... ثم انْثَنَى تارةً أخرَى فأَبْكَانا إِنا إِلَى الله فيما لا يزالُ لنا ... من القضاء ومن تَلْوِينِ دُنْيانا دُنيا نَراها تُرِينا مِن تَصَرَّمِها ... ما لا يَدومُ مُصافاةً وأحْزانا وغن فيها كأنَّ لا يُزايلُنا... عيشٌ فأحْياؤنا يَبْكُونَ مَوْتانا

وروى الخطيب في «تاريخه»: أنّ هارون الرشيد كان له جارية غُلامِيَّة، تصبُّ على يدِه، وتقِفُ على رأسِه، وكان المأمونُ يُعْجَبُ بما وهو أَمْرَدُ، فبينا هي تصبُّ على هارونَ من إبْريقٍ معها، فأشار إليها المأمون بقُبْلةٍ، فزبَرتُه بحاجبِها، وأبطأتُ عن الصبّ، فنظر إليها هارون، فقال: ما هذا؟ فتلكَّأت عليه — ضَعي ما معك، على كذا إن لم تُخْبِريني لأَقْتُلنَّك. فقالتْ: أشار إلي عبد الله بقُبْلةٍ، فالتفت إليه، وإذا هو قد نزل به من الحياء والرُّعب ما رحمه منه، فاعْتنقه، وقال: أَحُبُها؟ قال: نعم، يا أمير المؤمنين! فقال: قُمْ فاحْلُ بما في تلك القُبَّة. فقام ففعل، فقال له هارون: قُلْ في هذا شِعرا. فأنشأ يقول:

طَبِيُّ كَنَيْتُ بطَرْفِي ...عن الضَّمير إليه قَبَلْتُه من بعيدٍ ... فاعْتلُّ مِن شَفَتَيْه وردَّ أَخْبَثَ رَدِّ ... بالكَسْرِ من حاجِبَيْه فما بَرِحْتُ مَكانِي ... حتى قَدَرْتُ عَلَيْه

وعن ابن أبي دُواد، أنه قال: دخل رجلٌ من الخوارج على المأمون، فقال: ما حَمَلَك على خِلافِنا؟ قال: آية في كتاب الله تعالى. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَم يَحْكُمْ مَا أَنْزِلَ الله فأولئك هم الكفرون﴾. فقال له المأمون: ألك علمٌ بأضًا مُنزَّلةٌ؟ قال: نعم. قال: وما دليلك؟ قال: إجماعُ الأمة. قال: فكما رَضيتَ بإجماعِهم في التَنْزيل، فارْضَ بإجماعهم في التأويل. قال: صدَقْتَ يا أمير المؤمنين!

وكان المأمون يقول: غَلَبَهُ الحُجَّة أحبُ إلىَّ من غلبة القُدرة؛ لأنَّ غلبة القدرة تزولُ بزَوالها، وغلبة الحُجَة لا يُزيلُها شيءٌ.

ومن مَكارِم أَخْلاقه: ما حكاه يحيى بن أَكْتَم، قال: بِتُّ ليلةً عند المأمون، فعَطِشْتُ في جَوْف الليل، فقمْتُ لأشْربَ ماء، فرآني المأمون، فقال: مالك لست تَنامُ يا يحيى؟ قلتُ: يا أمير المؤمنين! أنا والله عَطْشان. قال: ارْجِع إلى مَوضعِك. فقام والله إلى البَرّادَة، فجاءِني بكوز ماء، وقام على رأسي، فقال: اشربْ يا يحيى! فقلتُ: يا أمير المؤمنين! هلا وصيف أو وصيفة يقومُ بذلك؟ فقال: إنَّهُم نيامٌ. قلتُ: فأنا كنتُ أقومُ للشُّرب. فقال لي: لُؤمٌ بالرجل أن يستَحْدِمَ ضَيْفَه. ثم قال: يا يحيى! فقلتُ: لبَّيْك يا أمير المؤمنين! قال: حدَّني الرشيدُ، قال: قال: ألا أحدِّنك؟ قلتُ: بلى يا أمير المؤمنين! قال: حدَّني الرشيدُ، قال: حدَّني المهدِيُّ، قال: حدَّني المنصور، عن أبيه، عن عِكْرِمة، عن ابن عبّاس، قال: حدَّني جَريرُ بن عبد الله، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "سَيِّدُ القَوْمِ خادِمُهم".

وعن يحيى أيضا: ما رأيتُ أكْرَمَ من المأمون، بِتُ عندَه ليلةً، فعَطَش، وقد غِنا، فكره أن يصيح بالغِلْمان، فأنْتَبَه وكنتُ مُنْتَبها، فرأيتُه قد قام بمشي قليلا قليلا إلى البرَّادة، وبينه وبينها بُعْدٌ، حتى شرب، ورجَع. قال: يحيى: ثم بِتُ عندَه ونحنُ بـ"الشام"، وما معى أحدٌ، فلم يَجِعْني النومُ، فأخذ المأمونَ سُعالٌ، فرأيتُه يسدُّ فاهُ بكُمِّ قميصِه كي لا أنْتَبِه، ثم حَمَلنِي آخرَ الليل النومُ، وكان له وقت يقومُ فيه يستاك، فكره أن يُنبِّهنِي، فلمّا ضاق الوقت عليه عَرَّكتُ، فقال: الله أكبر، يا غِلْمان، نَعْلُ أبي محمد.

وقال يحيى أيضا: كنتُ أمشي يوما مع المأمون في بُستان موسى، في مَيْدان البُسْتان، والشمسُ عليَّ، وهو في الظِّلِّ، فلمّا رجعنا قال لي: كُنِ الآن أنتَ في الظِّلِّ. فأبَيْتُ عليه، فقال: أوَّلُ العدلِ أن يَعْدِل الملِكُ في بِطانتِه، ثم الذين يلونهم، حتى يَبْلُغَ إلى الطبقة السُّفْلي.

وعن عبد الله بن محمود المرْوَزِيّ، قال: سمعتُ يحيى بن أَكْتُم القاضي يقول: ما رأيتُ أَكْملَ آلةً من المأمون. وجعل يُحدِّث بأشياءَ اسْتَحْسنَها مَن كان في مجلسِته، ثم قال: كنتُ عندَه ليلةً أُذاكِرُه، ثم نام وانْتَبَه، فقال: يا يحيى! انْظُرْ أَيْش تحت رِجْلِتي. فنظرتُ فلم أَرَ شيئا، فقال: شَمْعةً. فتبادَر الفَرَّاشون، فقال: انْظروا. فنظروا، فإذا تحت فراشِته حَيَّةً بطُولِه، فقتلوها،

فقلتُ: قد انْضافَ إلى كمال أمير المؤمنين علمُ الغيب. فقال: مَعاذَ الله، ولكن هَتَف بي هاتف السَّاعة وأنا نائم، فقال:

يا راقد الليل انْتَبِه ... إنَّ الخُطوبَ لها سُرَى ثِقَةً لَحُلَّلَةُ العُرَى ثِقَةً مُحَلَّلَةُ العُرَى

وعلمتُ أنَّه قد حدث أمْرٌ، إما قريبٌ، وإما بعيدٌ، فتأمَّلْتُ ما قَرُبَ، فكان ما رأيت.

\*\*\*

#### 701

# الشيخ الفاضل عبد الله بن همة على الجاندباري الأعظم كرهي، أحد العلماء الصالحين\*

ولد، ونشأ باجاندبار "قرية من أعمال "أعظم كره".

وقرأ العلم على مولانا سلامة الله الجيراج بوري، ومولانا شكر الله السبرحدي، وغيرهما من العلماء.

ثم لازم دروس العلامة عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي، وأخذ عنه، وولي التدريس بـ ويلور "، فدرّس بحا مدّة من الزمان، وسعد بالحجّ والزيارة، وحفظ القرآن، وكان مفرط الذكاء، سريع الإدراك، قوي الحفظ.

مات لليلة بقيت من ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف.

\*\*\*

## ۲۰۸۳ الشیخ الفاضل عبد الله بن یوسف بن أحمد بن الحسین بن

راجع: نزهة الخواطر ٨: ٣١٦.

سليمان ابن فَزَارة بن بدر الدين بن محمد بن يوسف، أبو الفتح ابن قاضي القضاة جمال الدين أبي المحاسِن ابن قاضي القضاة شرف الدين، المعروف بابن الكفري\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: ولد بـ "دمشق" وسمع جماعة من علمائها، وتفقّه بوالده وغيره، وبرع في الفقه، والأصول، والعربية وغير ذلك.

وتَولَّى قضاءَ الحنفية بـ"دمشق"، هو وأبوه، وجدُّه، وأخوه، زين العابدين عبد الرحمن، المكنَّى بأبي هُرَيْرَة.

وكان مَشْكورَ السِّيرة، محمودَ الطريقة في أحْكامِه، وكان من بيت علم وفضلِ ورياسة.

مات في ذي الحجة، سنة ثلاث وثمانمائة. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### YONE

## الشيخ الفاضل عبد الله بن

يوسف بن محمد الزَّيْلَعِيّ جمال الدين، أبو محمد \*\* ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: اشتغل، وسمع من أصحاب النَّجيبِ، وأخذ عن الفخر الزَّيْلَعيِّ شارح «الكنز»، وعن القاضي علاء الدين

واجع: الطّبقات السنيّة ٤: ٢٥٣.

وترجمته في إنباء الغمر ٢: ١٦٦، والضوء اللامع ٥: ٧٣. راجع: الطَّبُقات السَنِيَّة ٤: ٢٥٢.

وترجمته في البدر الطالع ٤٠٢، وحسن المحاضرة ١: ٣٥٩، والدر الكامنة ٢: ٤١٧، وكشف الظنون ٢: ١٤٨١، ٢٠٣٦.

ابن التُّركُمانِيَّ، وغيرهما، ولازَم مُطالعتَه كُتُبَ الحديث، إلى أن خرَّج أحاديث (الهُداية)، وأحاديث (الكشّاف)، فاستَوْعَب ذلك استيعابا بالغا.

ومات بـ"القاهرة"، في المحرَّم سنة اثنتين وسبعمائة.

قال في ((الدرر)): ذكر لنا شيخنا العِراقِيّ، أنَّه كان يوافِقُه في مُطالعة الكتب الحديثيَّة، لتَخْرِيج أحاديث ((الإحياء))، والأحاديث التي يُشير إليها التِّرْمِذِيُّ في الأبواب، والزَّيْلَعِيُ لتَخْرِيخ أحاديث ((الهداية))، والكشَّاف))، فكان كلُّ منهما يُعينُ الآخَرَ، ومن كتاب الزَّيْلَعِيّ في تَخْرِيج أحاديث ((الهداية)) اسْتِمْدادُ الزَّرْكَشِيّ في كثير ممّا كتبه من تَغْرِيج أحاديث ((الرَّافِعيّ)).

قال ابنُ العَديم: ومن خَطِّه نقلتُ: شاهدتُ بخطِّ شيخِ الإسلام، حافظِ الوقتِ شهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن حَجَر العَسْقلاييّ، ما صورتُه. فذكر غالبَ ما نَقلْناه هنا من ((الدُرر))، ومنه: حتى جَمَع تَخْريجَ أحاديث ((الهداية))، فاسْتَوْعَبَ فيه ما ذكره من الأحاديث والآثار في الأصل، وما أشار إليه إشارةً، ثم اعْتَمَد في كلِّ بابٍ أن يذكر أدِلَّة المخالِفين، ثم هو في ذلك كثير الإنصاف، يحكي ما وجده من غير اعْتراضٍ ولا تَعَقَّب غالبا، فكثر إقبالُ الطَّوائف عليه، واسْتَوْعَبَ أيضا في تخريج أحاديث ((الكشّاف))، ما فيه من الأحاديث المرفوعة خاصَّةً، فأكثر من تَبْيينِ طُرُقِها، وتَسْميَةٍ مُحَرِّجِها، على من الأحاديث المرفوعة خاصَّةً، فأكثر من تَبْيينِ طُرُقِها، وتَسْميَةٍ مُحَرِّجِها، على يذكرُها الرَّعَشَرِيّ بطريق الإشارة، ولم يتعرَّض غالبا لشيءٍ من الآثار الموقوفة، ورايتُ بخطِّه كثيرا من الفوائد مُفَرَّقًا. انتهى.

قال الحافظ الناقد الإمام زاهد بن الحسن الكوثري رحمه الله تعالى في (تقدمته) على (نصب الراية): ما نصّه: فإن كتاب (نصب الراية لتخريح أحاديث الهداية) للإمام الحافظ الفقيه الناقد الشيخ عبد الله بن يوسف الزيلعي -أعلى الله سبحانه منزلته في الجنة-كتاب، لا نظير له في استقصاء أحاديث الأحكام، حيث كان مؤلّفه لا يفتر ساعة عن البحث، ولا يعوقه

عن التنقيب عائق، ولا يحول دون فحصه تواكل ولا تكاسل، ولا يزهده في الأخذ عن أقرانه عمّن هو دونه كبر النفس وسعته في العلم، بل طريقته الدأب ليل نحار على نشدان طلبته أينما وجد ضالّته.

وهذا الإخلاص العظيم وهذا البحث البالغ جعلا لكتابه من المنزلة في قلوب الحفّاظ ما لا تساميه منزلة كتاب من كتب التخريج.

والحق يقال: إنه لم يدع مطمعا لباحث وراء بحثه وتنقيبه، بل استوفى في الأبواب ذكر ما يمكن لطوائف الفقهاء أن يتمستكوا به، على اختلاف مذاهبهم من أحاديث، قلما يهتدي إلى جميع مصادرها أهل طبقته، ومن بعده، من محدّثي الطوائف، إلا من أجهد نفسه إجهاده، وسعى سعيه، لوجود كثير منها في غير مظانمًا.

بل قل من ينصف إنصافه، فيدون أدلة الخصوم تدوينه، غير مقتصر على أحاديث طائفة دون طائفة، مع بيان ما لها وما عليها بغاية النصفة، بخلاف كثير ممن ألفوا في أحادث الأحكام في المذاهب، فإنك تراهم يغلب عليهم التقصير في البحث، أو السير وراء أهواء، فالتقصير في البحث يظهر المسألة القوية الحجّة بمظهر أنحا لا تدلّ عليها حجّة، والسير وراء هوى تعصّب، يأباه أهل الدين.

وأخطر ما يغشى على بصيرة العالم عند النظر في الأدلة هو التعصّب المنهي، فإنه يلبس الضعيف لباس القوي، والقوي لباس الضعيف، ويجعل الناهض من الحجّة داحضا، وبالعكس، وليس ذلك شأن من يخاف الله في أمر دينه، ويتهيّب ذلك اليوم الرهيب، الذي يحاسب فيه كلّ امرئ على ما قدّمت يداه.

فإذا وجد المتفقّه من هو واسع العلم غواص، لا يتغلّب عليه الهوى بين حفّاظ الحديث، فليعض عليه بالنواجذ، فإن ذلك الكبريب الأحمر بينهم.

والحافظ الزيلعي هذا جامع لتلك الأوصاف حقّا، ولذلك أصبحت أصحاب التخاريج بعده عالة عليه.

فدونك كتب البدر الزركشي، وابن الملقن، وابن حجر، وغيرهم من الذين يظن بحم أنهم يحلقون في سماء الإعجاب، ويناطحون السحاب، وقارنها بكتب الزيلعي، حتى تتيقن صدق ما قلنا، بل إذ فعلت ذلك ربما تزيد، وتقول إن سدى تلك الكتب ولحمتها كتب الزيلعي، إلا في التعصب المذهبي.

وكتاب الزيلعي هذا يجد فيها الحنفي صفوة ما استدلّ به أئمة المذهب من أحاديث الأحكام، ويلقى المالكي فيها نقاوة ما خرّجه ابن عبد البر في (التمهيد))، و(الاستذكار))، وخلاصة ما بسطه عبد الحق في كتبه في أحاديث الأحكام، والشافعي يرى فيه غربلة ما خرّجه البيهقي في (السنن))، و(المعرفة))، غيرهما، وتمحيص ما ذكره النووي في (الخلاصة))، و((المجموع))، و((شرح مسلم))، واستعراض ما بينه ابن دقيق العيد في ((الإلمام شرح العمدة))، كذلك الحنبلي يلاقي فيه وجوه النقد في ((كتاب التحقيق)) لابن الجوزي، و((تنقيح التحقيق)) لابن عبد الهادي، وغير ذلك من الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام.

بل يجد الباحث فيه سوى ما في الصحاح والسنن والمسانيد والآثار والمعاجم، من أدلة الأحكام أحاديث في الأبواب، من «مصنف ابن أبي شيبة» أهم كتاب في نظر الفقيه، و«مصنف عبد الرزاق»، ونحوهما، مما ليس بمتناول يدكل باحث اليوم، مع استيفاء الكلام في كل حديث، من أقوال أثمة الجرح والتعديل، ومن كتب العلل المعروفة، وهذا مما جعل لهذا الكتاب ميزة عظمى بين كتب التخاريح.

ولا أريد بهذا الثناء على كتابه تثبيط العزائم وتخدير الهمم، ولا إنكار أنه لا نحاية لما يفيض الله سبحانه على أهل العزيمة الصادقة من خبايا

العلوم، ولا نفي أن في كتب من بعده بعض فوائد، يشكر مؤلفوها عليها، ويزداد استقاء أمثالها من ينابيعها الصافية عند مضاعفة السعى، وصدق العزيمة، وإنما قلت: ما قلت إعطاء لكل ذي حقّ حقّه، وإجلالا للعلم، واستنهاضا للهمم، نحو محاولة الاستدراك على مثل هذا العالم الجليل.

وهذا حافظ واحد من حفّاظ الحنفية قام بمثل هذا العمل العظيم، الذي وقع موقع الإعجاب الكلّي بين طوائف الفقهاء، كلّهم في عصره وبعد عصره، فمن قلّب صحائف هذا الكتاب، ودرس ما في الأبواب، من الأحاديث، تيقّن أن الحنفية في غاية التمسّك بالأحاديث والآثار في الأبواب كلّها.

لكن لا تخلو البسيطة من متعنّت، يتقوّل فيهم إما جهلا أو عصبية جاهلية، فمرة يتكلّمون في أخذهم بالرأي عند فقدان النص، مع أنه لا فقه بدون رأي، ومرة يرمونهم بقلّة الحديث، وقد امتلأت الأمصار بأحاديثهم، وأخرى يقولون: إنهم يستحسنون، ومن استحسن فقد شرّع. انتهى كلامه.

7010

الشيخ الفاضل عبد الله بن يوسف بن محمد الكستلي\*

الرومي، الحنفي من القضاة ولي القضاء في بلدة "تيرة".

من آثاره: ((مرقاة اللغات)) في مجلّد كبير.

تُوفي سنة ١٠٣٨ هـ.

\*\*\*

راجع: معجم المؤلفين ٦: ١٦٦.
 ترجمته في هدية العارفين ١: ٤٧٥.

#### ፐወለጌ

# الشيخ الفاضل عبد الله بن يونس الأرْمَنِيّ، وقال بعضهم: الأرْمَوِيّ،

الشيخ الزاهد، القدوة، نزيل سَفْح "قاسِيون"

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: ذكرَه الذَّهَبِيُّ في «تاريخ الإسلام» وغيره، وأثنَى عليه، وقال: إنَّه حفِظَ القرآن العظيم، و «كتاب القُدُورِيّ»، وجال في البلاد، ولَقِيَ الصُّلحاء والزُّهّاد، ووقع برجلٍ من الأولياء؛ فدلَّه على الطريق إلى الله تعالى، وصار صاحبَ أحوالٍ ومُجاهَداتٍ.

وكان سَمْحا، لطيفا، مُتعقِفا، ومُطَّرِح التَّكَلُف، ساح مُدَّةً، وبَقِيَ يتَقَنَّعُ بِالمباحات، وكان مُتواضعا، سيّدا، كبير القَدْرِ، له أصحابٌ ومُريدون، ولا يكادُ يَمْشِي إلا وَحْدَه، ويِشْتَرِي الحاجة بنفسه، ويَحْمِلُها.

وقد طوَّل أبو المظفَّر ابن الجَوْزِيُّ تَرْجمتَه.

وكانت وَفاتُه في التاسع والعشرين من شوّال، سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة، وكانت له جنازة مشهورة، وزاويتُه مُطِلَّة على مقبرة الشيخ الموّقّق. رحمه الله تعالى.

راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٥٣.

وترجمته في الدارس ۲: ۱۹۶، والعمبر ٥: ١٢٥، ومسرآة الزمان ٨: ٢: ٦٨٦ – ٦٩١.

### باب من اسمه عبد الله

701

### الشيخ الفاضل العلامة عبد الله الشهيد، رحمه الله تعالى\*

كان من خرّيجي جامعة العلوم الإسلامية علامة بنوري تاون كراتشي. وبعد الفراغ اشتغل بأمور الجريدة الشهرية "بيّنات" مدّة، ثم وصل إلى "إسلام آباد"، وبني فيها مدرسة كبيرة.

توفي شهيدا سنة ١١٨ ١ه، كان رئيسا للجامعة الفريدية إسلام آباد.

\*\*\*

### ۲۰۸۸ الشيخ العارف بالله عبد الله، المشهور بحاجي خليفة\*\*

ذكره صاحب ((الشقائق النعمانية))، وقال: كان أصله من ولاية "قسطموني"، واشتغل أولا بالعلوم الظاهرة، وأكملها، ثم اتصل إلى خدمة الشيخ تاج الدين إبراهيم بن بخشي فقيه، وحصل عنده طريقة الصوفية، وانكشف له المراتب العالية، حتى أجازه للإرشاد وأقامه مقامه بعد وفاته.

كان رحمه الله تعالى جامعا للعلوم والمعارف كلها، وكان متواضعا، متخشعا، صاحب أخلاق حميدة، وآثار سعيدة، وكانت له يد طولى في تعبير الواقعات، وكان مظهرا للخيرات والبركات، وصاحب عز وكرامات.

وكان مرجعا للعلماء والفضلاء، ومربيا للفقراء والصلحاء، وآية في المروات والفتوة والكرم والسخاوة، وكان بدنه الشريف جسيما، وخلقه عظيما، وكان له فم بسام ووجه بين الجلال والجمال قسام.

<sup>\*</sup> راجع: مقالات يوسفى ١: ٣٣٩- ٣٤١، وبينات رجب ١٤١٩هـ.

<sup>\*\*</sup> راجع: الشقائق النعمانيه ص ١٤٧.

حكى عنه أنه قال: أتى إلى الشيخ محمد ابن المولى الفاضل خواجه زاده، وقال: رأيت في المنام أن واحدا من أولاد الأفرنج كان محبوسا في قلعة منذ سبع وعشرين سنة، قال الشيخ فحسبت سنه، فوافقت عدة سنه بعد بلوغه العدة المذكورة.

ومن جملة أحواله الشريفة أن المولى الفاضل علاء الدين الفناري لما عزل عن قضاء العسكر أراد أن يسلك مسلك التصوّف عند الشيخ المذكور، فقال له الشيخ: النهاية تابعة للبداية، فمن سلك المسلك المذكور بقطع جميع العوائق يكون سلوكه على ذلك في النهاية، ولكن يجوز أن يسلك على الاعتدال، ولا يلزم على المريد أن يعتقد في شيخه الكرامة والولاية، بل يكفي له أن يعتقده سالكا طريق الحقّ واصلا إليه، وجاريا على منهاج الطريقة والشريعة.

ثم قال: وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أراد أن ينظر إلى شيء، كان لا يلوي عنقه إلى ذلك الجانب فقط، بل يتوجّه إليه بكليته، قال ففيه إشارة إلى أن الطالب ينبغي أن يتوجّه إلى مطلوبه بكليته، حتى يحصل له ذلك.

وحكى أن المولى المذكور لما طلب من الشيخ المذكور الإذن بالرياضة، وترك أكل الحيوانات، قال الشيخ: إني ما أكلت حيوانا، وما شربت ماء ستة أشهر في أوقات رياضة، وما انتفعت بذلك، بل بامتثال أمر الشيخ ومن كلامه الشريف أيضا أن واحدا من المريدين قال له يوما: ربما يمرّ عليّ وقت لا أقدر على التلفّظ بكلمة الشهادة، ويخطر ببالي أن واحدا لو قال في حضور السلطان كلّ وقت لا سلطان أكبر منك يعد هذا سوء أدب ومن المعلوم أنه لا إله إلا الله، فذكره في حضوره كلّ وقت يكون بعيدا عن الأدب، فقال الشيخ هذا معنى الإحسان فمن وصل إليه يكفيه أن يلاحظ حضور الحق، وذلك الرجل قال: ربما لا أقدر على يكفيه أن يلاحظ حضور الحق، وذلك الرجل قال: ربما لا أقدر على

ملاحظة معنى الذكر أيضا، بل لا أقدر على الدعاء، فقال له الشيخ: قال الشيخ تاج الدين: ما قدرت أن أدعو الله تعالى مدة ستة وشهر، وقال الشيخ عند ذلك الوقت يكل اللسان فيكفيه ملاحظة حضور الحق، قال الرجل وترتعد أعضائي، قال الشيخ: هذا ابتداء الحضور، ولو قدرت على الصيحة لكان أزيد.

وحكى أن الفاضل قاضى زاده كان قاضيا بـ"بروسه" في ذلك الوقت، وقد حضر يوما عند الشيخ المذكور، فسأله عن مذهب الجبرية، ومذهب أهل الحق، فقال له الشيخ: الجبر قسمان، جبر محقّق، وجبر مقلّد، أما جبر المحقّق فهو تفويض أموره جميعا إلى الله تعالى، وإسقاط اختياره بعد الامتثال بالأوامر، والاجتناب عن المناهي، وأما جبر المقلّد فهو تفويض أموره إلى هواه واتباع شهوات نفسه وإسقاط إرادته في الأوامر والنواهي، ويتمسّك بأنه ليس لي اختيار وقدرة، بل يجري على ما كتب في الأزل، قال الشيخ: وهذا كفر.

ثم قال الشيخ خرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه، وبيده كتابان، فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من الله، وفيه أسماء أهل الجنة، وقد أجمل على آخرها، وقال للذي في شماله: هذا كتاب من الله تعالى، وفيه أسماء أهل النار، وقد أجمل على آخرها، فقال الصحابة: إذن ندع العمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا، فكل ميستر لما خلق له.

وقال الشيخ: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لأهل الجنة علامة، فمن وجد فيه تلك العلامة فهو من أهلها، وإن لأهل النار علامة، فمن وجد فيه تلك العلامة فهو من أهلها، ثم قال ولا بدّ لك أن تحصل علامة أهل الجنة، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اجتهدوا في العمل، ولم يتركوه اعتمادا على الكتاب، وإذا بلغت مبلغ أهل التحقيق باتباع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحّ لك

أن تقول ليس لي قدرة ولا اختيار، بل الكل من الله تعالى، أما تعرف أن السلف اجتهدوا في اتباع الشريعة والأعمال الشاقة والرياضات الصعبة، فإذا كان حالهم كذلك فما بالنا لا نجتهد في العمل.

فلمّا قرّر الشيخ هذا الكلام قال المولى قاضي زاده: صدقتم كنت أنا والمولى الساميسوني يقول: لا نجاة إلا في متابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مات الشيخ المذكور قدّس سرّه العزيز في سلخ جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وتسعين وثمانمائة، ودفن عند تربة شيخه، قدّس الله أسرارهم.

\*\*\*

#### PAOY

الشيخ الفاضل عبد الله، الجمال، الأرْدُبِيلِيّ، ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: هو أحدُ الفُضلاء\* أعاد، ودرَّس.

> ومات سنة تسع وستين وثمانمائة. وكان رجلا فاضلا. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

409.

الشيخ الفاضل العلامة أبو اليمن نور الدين عبد الله الإسكداري\*\*

راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٥٤.

وترجمته في الضوء اللامع ٥: ٧٤.

<sup>\*\*</sup> راجع: مقدمة أنوار الباري ٢: ١٧٦.

كان من مشاهير المحدّثين، والفقهاء، وأفاضل الأعيان، نزل "المدينة المنوّرة"، وكان شيخ الطائفة النقشبندية، واختصر «صحيح مسلم».

تُوفي سنة ١١٨٢ه، كذا في ((حدائق الحنفية)).

\*\*\*

#### 1091

### الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ عبد الله الإلهي\*

ذكره صاحب «الشقائق النعمانية»، وقال: كان مولده بقصبة "سماو" من ولاية "أناطولي" اشتغل في أول عمره بالعلم الشريف، وتوطّن مدّة بمدينة "قسطنطينية" في المدرسة المشهورة هناك بمدرسة زيرك، ولما ارتحل المولى على الطوسي إلى بلاد العجم ارتحل هو معه أيضا إلى بلاد العجم، ولقبه بقصبة "كرمان"، واشتغل عنده بالعلوم الظاهرة، وغلب عليه داعية الترك، فجمع كتبه، وقصد أن يحرقها بالنار.

ثم بدا له أن يغرقها بالماء، ولما كان هو في هذا التردّد إذ دخل عليه فقير، فعرض خاطرته عليه، فقال: بع الكتب، وتصدق بثمنها إلا هذا الكتاب فإنه يهمك، فاذا هو كتاب فيه رسائل المشايخ.

ثم عزم هو بمدينة "سمرقند"، ووصل هناك إلى خدمة الشيخ العارف بالله خواجه عبيد الله السمرقندي، وحصل عنده الطريقة، وتشرّف بتلقين من الشيخ، ثم ذهب بإشارة منه إلى "بخارا"، واعتكف هناك عند قبر الشيخ خواجه بهاء الدين النقشبندي، وتربى عنده من روحانيته، حتى أنه ربما ينشق القبر، ويتمثل له خواجه بهاء الدين، ويعبر واقعته، ثم أتى مدينة "سمرقند" وصحب مع المولى عبيد الله مدّة أخرى، ثم ذهب بإشارته الشريفة إلى "بلاد

الشقائق النعمانيه ص ١٥٢.

الروم"، ومرّ ببلاد "هراة"، وصحب مع المولى عبد الرحمن الجامي، وغير ذلك من مشايخ "خراسان".

ثم أتى وطنه، وسكن به، واشتهر حاله في الآفاق، واجتمع عليه العلماء والطلاب، ووصلوا الى مآريم، وبلغ صيته إلى مدينة "قسطنطينية"، وطلبه علماؤها وأكابرها، فلم يلتفت إليهم إلى أن مات السلطان محمد خان، وظهرت الفتن في وطنه، فأتى مدينة "قسطنطينية"، وسكن هناك بجامع زيرك، والجتمع عليه الأكابر والأعيان، فتشوش الطلاب بمزاحمة الأكابر، ومال الشيخ إلى الارتحال منها، فبينما هو على ذلك إذ استدعاه الأمير أحمد بك الأورنوسي، وكان من محبيه بأن يشرف مقامه بولاية "روم إيلي" المستى بوارطار يكيجه سي، فقبل كلامه، وارتحل إليه، واجتمع عليه الطلاب، وانتفعوا به.

ومات هناك سنة ستّ وتسعين وثمانمائة، ودفن بذلك الموضع، وهناك جامع ومزار يزار، ويتبرك به، وكان قلّس سرّه العزيز في مجالسه الشريفة على الحضور التام، وكان إذا غلب على واحد من أهل المجلس فترة أو غلب عليه خاطرة، يلتفست إلى جانبه للدفع، ويستكلّم بمسا يسدفعها. وكان متواضعا، صاحب خلق عظيم، بحيث لو دخل عليه أحد صغير أو كبير أو فقير أو غني، يقوم له من مجلسه، وذكر عنده انقطاع الشيخ ابن الوفاء عن الناس وخروجه إليهم مؤقّتا وعدم التفاته إلى الأصاغر والأكابر، فقال: اختار جانب الحضور على حسن الخلق.

ومن جملة مناقبه الشريفة: ما حكى عن الشيخ مصلح الدين الطويل، وكان هو من جملة أحبائه أنه قال: كنت مع سائر الطالبين عند حضور الشيخ بجامع زيرك، وعنده الشيخ عابد جلبي من أبناء جلال الدين الرومي، وكان قاضيا، ثم تركه، وصار ممن يلازم خدمة الشيخ، فأسره الشيخ بكلام إليه، فنظر هو إلى جانب وتبسم، قال: فتعجّبت من هذا الحال، فسألت

عابد جلبي عن هذا، فقال: قال لي الشيخ: انظر إلى بدر الدين خليفة، وكان إماما بالجامع المذكور، وكان رجلا صالحا من أهل الطريقة الخلوتية، قال: قال: فنظرت فإذا هو في زيّ راهب، فتبسّمت من هذا، قال الشيخ مصلح الدين رحمه الله تعالى: فازداد بهذا الكلام اضطرابي، فقلت في نفسي: كيف كشف الشيخ حال ذلك الإمام، مع أنه رجل صالح من أهل الطريقة، وكيف خصّ هذا الكلام بعابد جلبي، ولم يكن ذلك من عادته، فغلب على هذا الخاطر، حتى تكلّمت عند الشيخ، قال الشيخ: ذلك الزيّ صورة إنكاره عليّ لا صورة دينه، وتخصيص الكلام بعابد جلبي هو أن مشارب الناس مختلفة، مثلا صبيان العوام يعلمون بالضرب، وصبيان الأكابر يعلمون باللطف، ولو لم أتلطف معه لتركني، وترك هذا الطريق.

ومن جملة مناقبه: أن عجوزا من أحبائه جاءت إليه يوما، فقالت: رأيت واقعة عجيبة، رأيتني في المنام ضفدعا، فقال الشيخ لا بأس بذلك، ولا ضرر فيه عليك، ولم تقنع العجوز بهذا الكلام، ولم تبرح من مكانحا، ثم التفت إليها الشيخ، وقال لعلّك نويت الضيافة، فتركتها، قالت: نعم نويت ضيافة أحباء الشيخ، ثم تركتها لضيق مكاني عنهم، فراحت العجوز، وقنعت بهذا التعبير، قال: إن التعبير قد يؤخذ من اللفظ، وكلمة ضفدع مركّب من ضف، وهو من الضيافة، ومن دع وهو معني الترك.

ونقل عن المولى عابد جلبي المزبور أنه قال: أقمت عند الشيخ مدّة، ولم ينفتح لي شيء، ونويت أن ننقل إلى خدمة الشيخ مي الدين الأسكليبي، قال: فصليت في الجامع يوما، وأنا على هذه الخاطرة، والشيخ يصلّي في العلوّ، وبعد الصلاة التفت إليّ الشيخ، قال رأيتك تصلّي، ولكنّني رأيتك في صورة الشيخ محي الدين الأسكليبي، قال: فاعتذرت إليه، وقبلت يده، ولازمت خدمته، قدّس الله تعالى سرّه العزيز.

واعلم أن الطريقة النقشبندية تنتهي إلى الشيخ العارف بالله الشيخ خواجه بحاء الدين النقشبندي، ولنذكر بعضا من مناقبه ومن مناقب بعض أحبائه رجاء أن ينفعنا الله تعالى بذكر مناقبهم الشريفة، وأوصافهم اللطيفة، نفعنا الله تعالى بحم في الدنيا والآخرة، فنقول أصل هذه الطريقة خواجه بحاء الدين النقشبندي قدّس سرّه العزيز، واسمه الشريف محمد بن محمد بن محمد البخاري، كان نسبته في الطريق إلى السيّد أمير كلال، وتلقّن منه الذكر، وتربى أيضا من روحانية الشيخ عبد الخالق الفجدواني.

سئل هو عن طريقته وقيل: إنما مكتسبة أو موروثة، فقال: شرفت بمضمون جذبة من جذبات الحق، توازي عمل الثقلين، وسئل هو أيضا عن معنى طريقته، فقال: الخلوة في الكثرة، وتوجّه الباطن إلى الحق والظاهر إلى الخلق، قال: وإليه يشير قول الله عزّ وجل ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ﴾.

وكان لا يذكر علانية، ويعتذر في ذلك، يقول: أمري عبد الخالق الفجدواني في الواقعة بالعمل بالعزيمة، فلهذا تركت الذكر في العلانية، ولم يكن له غلام، ولا جارية، فقيل له في ذلك، فقال: العبد لا يليق أن يكون سيدا، وسئل أين منتهى سلسلتك؟ فقال: لا يصل أحد بالسلسلة إلى موضع، وكان يوصى باتمام النفس ومعرفة كيدها ومكرها.

وكان يقول لا يصل أحد إلى هذه الطريقة، إلا بمعرفة مكايد النفس، وقال في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا آمنوا بالله ﴾ إشارة إلى أن المؤمن ينبغى أن ينفي وجوده الطبيعي في كل طرفة عين، ويثبت معبوده الحقيقي.

وكان يقول: نفي الوجود أقرب الطرق عندي، ولكن لا يحصل إلا بترك الاختيار، ورؤية قصور الأعمال، وكان يقول: التعلق بما سوى الله تعالى حجاب عظيم للسالك.

وكان يقول: طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية بشرط نفي الأصحاب بعضهم بعضا، وفي الخلوة شهرة والشهرة آفة، وقال أيضا: طريقتنا هي العروة الوثقى، لأنها مبنية على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضى الله تعالى عنهم ورضوا عنه وآدابهم.

وقال: لا بدّ للطالب أن يعرف أحواله أولا، فإذا صحب مع واحد من أهل الطريقة، فإن وجد في حاله زيادة يلازمه بحكم قوله عليه السّلام أصبت، فالزم.

مات قلس سرّه ليلة الاثنين الثالثة من شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وسبعمائة.

\*\*\*

#### 7097

### الشيخ الفاضل عبد الله الأماسِيِّ\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: هو أحدُ فُضَلاء "الدِّيار الرُّومِيّة" ومُدرِّسِيها، ووَلِيَ تدريسَ السُّلطان بايزيد خان بمدينة "أماسية". ومات وهو مُدرِّسٌ بها.

وكان من عباد الله الصالحين، والعلماء العاملين، مفيّنا في أكثر العلوم، مُقْبِلا على العبادة، غيرَ مُلْتَفِتٍ إلى أحوال الدنيا، -تغمّده الله تعالى برحمته-.

\*\*\*

### ٢٥٩٣ الشيخ العالم الكبير العلامة عبد الله الأميتهوي،

راجع: الطُّبَقات السّنيَّة ٤: ٢٥٤.

وترجمته في الشقائق النعمانية 1: ٣١٩. وهو من علماء دولة السلطان محمد خان ابن السلطان مراد خان، الذي بويع له بالسلطان سنة خمس وخمسين وغانمائة.

أحد العلماء المبرّزين في الفقه والأصول والكلام\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، فقال: أخذ عن الشيخ الأستاذ نظام الدين بن قطب الدين السهالوي، وشارك في الأخذ والقراءة عليه الشيخ حقّاني التاندوي.

ثم ولي التدريس، فدرّس، وأفاد مدّة عمره.

أخذ عنه السيد محمد واضح بن محمد صابر، والسيد أبو سعيد بن محمد ضياء، والسيد محمد نعمان بن محمد نور، وجمع آخرون من أبناء السيد السند علم الله بن فضيل الحسني البريلوي.

مات في أيام أحمد شاه الدهلوي، كما في ((الرسالة القطبية)).

\*\*\*

# ٢٥٩٤ الشيخ الفاضل عبد الله النقشبندي، البلخي، أحدكبار المشايخ\*\*

ذكره صاحب ((نزهة الخواطر))، فقال: أخذ الطريقة عن الشيخ عبد الله محمود النقشبندي، ثم سافر إلى "الحجاز"، فحج، وزار، وأقام بالحرمين سبع عشرة سنة، ثم قدم "الهند"، وسكن بـ"كشمير"، وحصل له القبول العظيم في تلك الناحية.

أخذ عنه الشيخ بهاء الدين صاحب ((الكتاب النقشبندي))، وخلق آخرون.

باجع: نزهة الخواطر ٦: ١٧٣.

واجع: نزهة الخواطر ٦: ١٧٤.

توفي سنة تسع وثلاثين ومائة وألف بالكشمير "(١)، وقبره مشهور ظاهر في البلدة، كما في (خزينة الأصفياء).

\*\*\*

### 4090

## الشيخ العالم الكبير عبد الله الحسيني، البلكرامي، أحد الفقهاء الحنفية\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، فقال: ولد، ونشأ بـ"بلكرام"(٢)، وقرأ القرآن وصغار الكتب في بلدته.

ثم سافر إلى "كجهندو"، وقرأ الكتب الدرسية على القاضي عليم الله الكجهندوي، ولازمه مدّة، ومهر في الكتابة على الأقلام السبعة، وفي الفنون الحيية والفنون الكثيرة.

<sup>(</sup>۱) "كشمير" بكسر الكاف، وفتحها، وسكون الشين المعجمة، والعرب يسمّونها "قشمير" بالقاف، وهي في جهة الشمال الغربي حيث العرض ثلاث وعشرون درجة، وثلاث وثلاثون دقيقة، وهي في جهة الشمال الشرقي حيث العرض سبع وأربعون درجة، وأربع وخمسون دقيقة. قال الحموي في «المعجم»: إنما مجاورة لقوم من الترك، فاختلط نسلهم بمم، فهم أحسن خلق الله خلقة، يضرب بنسائهم المثل، لهن قامات تامة، وصورة سوية، وشعور أثيثة على غاية السباطة، والطول، تباع الجارية منهم بمائتي دينار وأكثر. انتهى.

راجع: نزهة الخواطر ٦: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) "بلكرام" بكسر الموجدة، وإسكان اللام، وكسر الكاف الفارسية، بعدها ألف وميم، وهي بلدة معروفة من بلاد "أوده"، قريبة من "قبّوج"، نشأ بحا كثير من العلماء والمشايخ، كالسيّد غلام على آزاد، والسيّد مرتضى صاحب «تاج العروس».

ثم تقرّب إلى نواب سربلند خان التوني، فولاه ديوان المظالم في معسكره، ثم ولاه الصدارة بـ"أحمد آباد" سنة أربع وعشرين وماثة وألف، وبما قرأ ((شرح المواقف)) على أسد الله العلوي، حفيد العلامة وجيه الدين، وقرأ ((هداية الفقه)) على الشيخ قوام الدين الكجراتي، وارتبط بالشيخ الفاضل نور الدين الأحمد آبادي.

توفي سنة اثنتين ثلاثين ومائة وألف ب"بلكرام"، كما في «مآثر الكرام».

\*\*\*

### ٢٥٩٦ الشيخ الفاضل الكبير عبد الله، البيانوي\*

أحد العلماء المشهورين في عصره.

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، فقال: كان قاضيا بمدينة "بيانه"، يدرّس، ويفيد كها.

أخذ عنه الشيخ دانيال بن الحسن العبّاسي، العلوي، الستركي، وقرأ عليه الكتب الدرسية، وتزوّج بابنته، كما تقدّم.

\*\*\*

٢٥٩٧ الشيخ الفاضل عبد الله، جَمال الدين، الحُصْرِيّ، الشيخ، العالم، الفاضل\*\*

واجع: نزهة الخواطر ٢: ٧٢.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٥٥.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: تُوُقِيَّ سنة سبع وتسعين وثمانمائة. - تغمَّده الله تعالى برحمته-.

كذا ذكره ابن الحِمْصِيّ، من غير زيادة.

安康市

#### APOY

### الأمير الفاضل عبد الله الخراساني،

نواب مير جمله معظم خان خانخانان بمادر مظفّر جنك\*

ذكره صاحب (انزهة الخواطر)، فقال: قدم "الهند" في أيام عالمغير بن شاهجهان الدهلوي، فولاه القضاء بـ"داكا"، ونقل إلى "بننه" بعد مدّة، ولما تولى المملكة فرخ سير بن عظيم الشأن ابن شاه عالم، وجلس على سرير الملك بمدينة "بتنه"، وسار إلى "دهلي"، سافر معه، وتقرّب إليه، فلمّا وصل إلى "دهلي" لقبه فرخ سير "مير جمله معظم خان خانان بمادر مظفّر جنك"، وأعطاه سبعة آلاف لذاته وسبعة آلاف للخيل منصبا رفيعا، وجعله من أهل الحلّ والعقد، فلبث بـ"دهلي" زمانا صالحا، وكان يلازم فرخ سير آناءَ الليل والنهار، ويشير عليه بخلاف قطب الملك وأمير الأمراء، فطلبا منه أن يبعثه إلى أقطاع، فولاه فرخ سير على إيالة "عظيم آباد"، فسار إليها، ومكث بما زمانا قليلا، ثم ورد "دهلي"، فلم يلتفت إليه فرخ سير، فتقرّب إلى قطب الملك، ثم إلى اعتماد الدولة محمد أمين السمرقندي، فبعثه إلى "بنجاب"(۱)، ولما قتل فرخ سير جاء إلى "دهلي"، فولاه قطب الملك الصدارة العظمي، فاستقلّ بما مدّة حياته.

راجع: نزهة الخواطر ٦: ١٧٤، ١٧٥.

<sup>(</sup>١) · "بنجاب" لفظ مركّب من "بنج" بفتح الباء العجمية، وسكون النون والجيم، معناه الخمس، ومن "آب"، وهو الماء، والمراد به بلاد، تسقيها

ومات في أيام محمد شاه، كما في «مآثر الأمراء».

\*\*\*

### 7099

### الشيخ الفاضل عبد الله الرومي\*

فقيه، من أهل "يكيشهر". من آثاره: «بحجة الفتاوى».

توفي سنة ١٥٦هـ.

\*\*\*

### 77..

# الشيخ الفاضل العلامة عبد الله الرومي المشهور بالجلبي\*

-الأنحار الخمسة المشهورة، وهي "جهلم"، و"جناب"، و"راوي"، و"بياس"، و"ستلج"، وهي أول أرض وطئها المسلمون بعد أرض "السند"، أرض خصبة، أكثرها سهل، متسع، منحدر إلى جهة الجنوب الغربي، من مرتفعات "كشمير"، وهي كثيرة القمح والرز، والحمص، والفواكه الطيبة، وفيها معدن الملح، وهو الذي يسمّونه الملح الحجري، والملح اللاهوري، ويستخرج بعد تعب عظيم كميات قليلة من الفضّة، ومن أهم حاصلاتها: الحنطة، والسكر، والرز، والشعير، والحمص، والخردل، والقنب والتبغ، وما أشبهها، وأهم منسوجات الولاية: القطن، والصوف، والحرير، وما أشبه ذلك.

الجع: معجم المؤلفين ٦: ٧٤.

ترجمته في إيضاح المكنون ١: ٢٠٢، والكشَّاف ٨٠.

\*\* راجع: نزهة الخواطر ٥: ٢٨٠، ٢٨١.

كان من كبار العلماء، يعرف اللغات المتنوعة من العربية والتركية والفارسية، ويحسنها، وله معرفة تامّة بمصطلحات القوم، واليد الطولى في الفقه والأصول.

قدم "الهند" في أيام شاهجهان، وسكن بالدهلي في زيّ الفقراء، وكان يحسن إليه سعد الله خان الوزير، ويوظّفه، ثم وظّفه شاهجهان، وأعطاه اليومية، ولما تولّى المملكة عالمغير خصّه بأنظار العناية والقبول، وأمره بترجمة «الفتاوى العالمغيرية»، ذكره السهارنبوري، وقال: إنه كان نادرة من نوادر العصر في الفنون الغريبة.

له مصنفات عديدة في الحكمة والتصوف.

\*\*

### ٢٦٠١ الشيخ الفاضل عبد الله العمري، الطرابلسي\*

متكلم. من آثاره: «قيس الأنوار في الرد على النصارى الكفار»، فرع من تأليفه ١١٨٦ هـ.

کان حیا ۱۱۸٦ هـ.

\*\*\*

٢٦٠٢ الشيخ العالم الفقيه القاضى عبد الله الكجراتي، ثم البيجابوري،

راجع: معجم المؤلفين ٦: ٩٨.

ترجمته في فهرست الخديوية ٧: ٢٧١.

أحد العلماء المتمكّنين في الفقه والحديث\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، فقال: أخذ عن العلامة وجيه الدين بن نصر الله العلوي الكجراتي، ولازمه زمانا، ثم ذهب إلى "بيجابور"، وولي القضاء، فسكن بما، وقبره بمدينة "بيجابور"، كما في «روضة الأولياء» للبيجابوري.

\*\*\*

#### 77.7

### الشيخ الفاضل المفتي عبد الله الملتاني، رحمه الله تعالى\*\*

ولد في "دِرًا غازي" من أعمال "باكستان".

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ على علمائها في وقته.

من شيوخه الكبار: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، والمفتي الكبير محمد شفيع الديوبندي، والعلامة الأديب إعزاز على الأمروهوي، رحمهم الله تعالى.

بعد إتمام الدراسة درّس عدّة سنين في "مرادآباد"، وبعد تقسيم "الهند" التحق بخير المدارس ملتان سنة ١٣٦٥هـ.

توفي في جمادي الأولى سنة ١٤٠٥هـ، وصلَّى على جنازته مولانا شريف الكشميري، رحمه الله تعالى.

واجع: نزهة الخواطر ٥: ٢٧٩.

<sup>\*</sup> راجع: أكابر علماء ديوبند ص ٣٩١- ٣٩٢.

#### 77. 2

### الشيخ العالم عبد الله الملتاني، أحدكبار المذكّرين\*

ذكره صاحب ((نزهة الخواطر))، فقال: قدم "دهلي" في عهد فرخ سير بن عظيم الشأن سلطان "الهند"، وتعاهد الوعظ، والتذكير في كلّ جمعة في الجامع الكبير بمدينة "دهلي"، فحصل له القبول العظيم، وكان شديد النكير على الإمامية، أنكر على جعفر بن قاسم الدهلوي، وكان يستمع الغناء، ويغني لديه الأبيات في حمد الله سبحانه، وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح أهل بيته، فاحتسب عليه عبد الله، واتمّمه بالرفض، وأنكر عليه.

ولماكان أصحاب جعفر يضعون جباههم على الأرض، ويقبّلونها بين يديه تعظيما له، قال: إنما سجدة، وهي لا تجوز لغير الله سبحانه، فأجابه جعفر، إنم يشاهدون الله سبحانه، فيسجدون له، وتبرّأ من الرفض، بأن المغنّين لا يحفظون غير منقبة الأئمة، فإن كانوا يحفظون غيرها مما يشتمل على مدح الصحابة لأمرتهم أن يغنّوا بها، وإني أكره أن أمنعهم من مدح أهل البيت، وعبد الله كان ينكر عليه في تذكيره في كلّ أسبوع يوم الجمعة.

فهم بعض الناس أن يسطوا بجعفر، ويهينوه، فدفعهم عنه أصحابه، وأرادوا أن يقتلوهم وحصلت بما هنالك ضوضاء، وقتل وثني في ذلك النزاع، فاجتمع العلماء، واستغاثوا إلى السلطان، فاستفتى السلطان شريعة خان قاضي قضاة "الهند"، فأجابه بأن جعفر صحيح العقيدة، وأن ما يقول عبد الله غير ثابت، ولكنّ المناسب لدفع الفساد أن ينتقل جعفر عن مكانه.

فأشار إليه صنوه نواب خان دوران خان أن ينتقل إلى حظيرة الشيخ نظام الدين البدايوني، وأمرعبد الله أن يذهب إلى "الملتان"، وأنجح حاجته،

الجع: نزهة الخواطر ٦: ١٧٥، ١٧٦.

فسار عبد الله إلى "الملتان"، وجادل بها عقيدت خان في أمور، فأخذه عقيدت خان، وبعثه إلى دار الملك، فحبسوه، وكان في السجن إلى عهد السادة، كما في «منتخب اللباب».

\*\*\*

#### 77.0

### الشيخ الفاضل عبد الله الهندي\*

المكتي.

فاضل، من أهل "مكة". توفي بما سنة ١٢٦٠ هـ.

رحل إلى "الهند" سنة ١٢٥٦ هـ، وأقام فيها مدّة، وكتب (رحلة) مسجّعة، ذكر فيها ما شاهده من الغرائب في سياحته، ومن اجتمع بمم من الأفاضل.

وله نظم.

\*\*\*

٢٦٠٦ عبد الله مركب الشيخ الفاضل عبد الله بري بن مصطفى الرومي من رؤساء الكتاب\*

> له ((مورد العقود في العهود)). توفي سنة ۲۱۲ هـ.

واجع: معجم المؤلفين ٦: ١٦١. ترجمته في الأعلام ٤: ٢٨٨.

<sup>\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٦: ٣٧. ترجمته في إيضاح المكنون ٢: ٥٠٥.

#### 17.V

### الشيخ الفاضل عبد الله خان\*

من أهل "بوفال"<sup>(١)</sup>.

بايع في الطريقة على يد حكيم الأمة أشرف علي التهانوي، وحصلت له الإجازة منه.

\*\*\*

#### **۲7.** A

### الشيخ الفاضل مولانا عبد الله خان الكرتبوري\*\*

التحق بدار العلوم ديوبند الإسلامية.

وتخرّج على العلامة أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ، رحمه الله تعالى.

تمهّر في علوم الحديث وأسماء الرجال.

كان كثير المطالعة، دقيق النظر.

صنّف عدّة كتب في مختلف العلوم والفنون.

\*\*\*

وصلت حمى بموبال يا نفس فانزلى ... فقد نلت مأمول الفؤاد المعول.

 <sup>\*</sup> راجع: بزم أشرف :۱۲۷.

<sup>(</sup>۱) ويقال لها: "بموبال" بضم الباء الفارسية، وسكون الهاء والواو، وفتح الباء الهندية، بلدة كبيرة ذات أسواق، وجوامع وحدائق، يسكن بها أمير تلك الناحية، وفيه قال مولانا صديق حسن القنّوجي:

راجع: مقدمة أنوار الباري ٢: ٢٥٥.

#### 77.9

### الشيخ الفاضل القارئ

# عبد الله الرحيمي بن إمام القرّاء القارئ رحيم بخش\*

قرأ القرآن على والده الماجد، وكان حافظا للقراءات العشرة، ثم التحق بخير المدارس ملتان، وقرأ فيها عدّة سنين، حتى أكمل الدراسة العليا فيها، وبايع في الطريقة على يد مولانا عبد العزيز، وبنى مدرسة تحفيظ القرآن بجامع ساهيوال، كان يدرّس القرآن الكريم بالتجويد.

توفي ١٧ ذي الحجّة ١٤١٧هـ.

\*\*\*

#### 177.

# الشيخ العالم المعمّر عبد الله سعد اللاهوري،

# نزيل "المدينة المنوّرة"\*\*

كان من أخيار الصوفية، اسم أبيه سعد الله، وقيل: سعد الدين. ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، فقال: ولد سنة خمس وثمانين وتسعمائة، وتوفي سنة ثلاث وثمانين وألف.

وهو ممن أخذ عن مفتي "مكة" قطب الدين محمد النهروالي، يروي عنه (صحيح الإمام البخاري) بسند عال، لا أعلم في الدنيا سندا أعلى من هذا السند، أخذ عنه الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني، وعنه الشيخ سالم بن عبد الله البصري المكي، حتى انتشر في "الحجاز".

<sup>\*</sup> راجع: مقالات يوسفى ١: ٢٢١-٢٢٤.

<sup>\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٥: ٢٧٤، ٢٧٥.

وقد ذكره إبراهيم المذكور في «الأمم لإيقاظ الهمم»، وذكره عبد الله بن سالم في «الإمداد بعلق الإسناد»، والمزجاجي في «نزهة رياض الإجازة». وقال: هذه الطريقة لم تصل إلى الحرمين إلا مع أشياخ أشياخ مشايخنا، كالشيخ المعتر عبد الله بن سعد اللاهوري. انتهى.

\*\*\*

#### 1117

### الشيخ الفاضل مولانا عبد الله شاه اللدهيانوي النقشبندي المجدّدي\*

من أخصّ تلاميذ الإمام أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ. بمن أجازه في السلوك مولانا أحمد خان، رحمه الله تعالى.

\*\*\*

### ٢٦١٢ الشيخ الفاضل عبد الله الصُّفَّار\*\*

\*\*\*

#### 7717

# الشيخ الفاضل عبد الله عاكف بن

مرتضى بن بركات الرومي، الشهير بالحاج الصوفي \*\*\*

الجع: مقدمة أنوار الباري ۲: ۲۵۰.

 <sup>\*\*</sup> راجع: الطبّقات السنيّة ٤: ٢٥٥.
 وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٤٣. وانظر ما يأتى.

<sup>\*\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٦: ٦٦. ترجمته في هدية العارفين ١: ٤٨٩.

فقيه، صوفي. قدم "القسطنطينية".

له من الكتب: ((زبدة الصلاة)) في الفقه.

توفي سنة ١٢١٧ هـ.

\*\*\*

# 3177

# الشيخ الفاضل عبد الله عبدي الرومي\*

مفستر.

نصب واليا على "مرعش"، وتوفي كما سنة ١١٦٧ هـ. من آثاره: ((حاشية على أوائل تفسير سورة البقرة)).

\*\*\*

#### 7710

# الشيخ الفاضل عبد الله علاء الدين البغدادي، الشيخ الدهلوي، الصديقي\*\*

صوفي، متكلم، حكيم.

من تصانيفه: ((الدرة السنية في الرد على المادية))، و((إثبات النواميس الشرعية بالأدلة العقلية))، طبعث بـ "القاهرة" سنة ١٣١٣ هـ في حياة المؤلف، و((مسالك العرفان فتوح الرحمن))، و((الإنصاف في رفع الاعتساف)).

کان حیا ۱۳۱۳ هـ.

واجع: معجم المؤلفين ٦: ٨١. ترجمته في هدية العارفين ١: ٤٨٣.

واجع: معجم المؤلفين ٦: ٨٤. ترجمته في فهرس الفلسفة ٩.

### 7717

الشيخ الفاضل عبد الله محمد بن الكليسي، الرومي، المعروف بمقعد\*

فاضل.

له: ((تبعيد العلماء عن تقرب السلطان والأمراء)).

توفي سنة ١١٧٩ هـ.

\*\*\*

7717

الشيخ الفاضل القاضي عبد الله نجيب العينتابي

من القضاة \*\*

توفي بـ"تبوك" راجعا عن "المدينة" سنة ١٢١٩ هـ .

من آثاره: ((رسالة الوضعية)) و((شرحها))، و((شرح الشفا)) للقاضي عياض، و((شرح الشمائل))، و((شرح العرائس)) للخادمي، و((شرح المحامع)) للخادمي.

راجع: معجم المؤلفين ٦: ١٣٩. ترجمته في هدية العارفين ١: ٤٨٤.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٦: ١٥٩.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٤٨٨.

### باب من اسمه عبد الباري

### **471**

الشيخ الفاضل عبد الباري بن تلطّف حسين بن روشن على بن حسين على ابن لطف على بن حبيب الله بن على أكبر بن كمال الدين البكري النكر فسوي، العظيم آبادي، أحد العلماء المبرزين في العلوم العقلية\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، فقال: ولد في "نكرنهسه" قرية من أعمال "عظيم آباد"، ونشأ في مهد العلم، وقرأ المختصرات في بلاده، ثم قدم "لكنو"، وقرأ الكتب الدرسية على العلامة عبد الحي ابن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي.

وكان ذكيا، فطنا، حاد الذهن، جيّد القريحة، سريع الحفظ، برع أقرانه في العلوم الحكمية، وتطبّب على الشيخ عبد العلي بن إبراهيم اللكنوي، ثم سافر إلى "دهلي"، وأخذ الحديث عن الشيخ السيّد نذير حسين الدهلوي المحدّث.

ثم رجع إلى بالاده، وتصدّر للمداواة ببلدة "عظيم آباد"، ورزق من حسن القبول ما لم يرزق أحد من الأطبّاء في بالده، غير الشيخ عبد الحميد ابن أحمد الله الصادقبوري.

راجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٢٨، ٢٢٩.

لقيتُه غير مرّة بـ"عظيم آباد"، فوجدتُه في أول رحلتي إلى تلك البلدة من المتنعّمين، لا يهمه إلا الأكل والنوم، ثم وجدته في المرّة الثانية والثالثة، كأنه انتبه من رقدة الغفلة، وكان يدرّس القرآن الكريم كل ليلة بعد صلاة المغرب، مائلا إلى الصلاح، حتى مرض بالاستسقاء، ولما أشرف على الموت استدعى السيّد محمد على بن عبد العلى الكانبوري، قدومه إلى "عظيم آباد"، وكان حين لله بلدة "لكنو"، فذهب إليه، وأدخله في الطريقة، فتاب على يده، وأتاب، تاب الله عليه.

وكانت وفاته نحو سنة ثمان عشرة وثلاثمائة وألف.

\*\*\*

#### 7719

الشيخ الفاضل عبد الباري بن الشيخ سلطان البورمي\* مدير وأستاذ المدرسة العربية الخليلية بـ"بورما".

ولد في "بورما" سنة ١٣٥٧هـ، أخذ مبادئ العلم في المدرسة المحمدية في موضع "ماندلي" عن غير واحد من العلماء، وأقبل إلى "الهند" عام ١٣٧٥هه، والتحق بجامعة مظاهر العلوم "سهارنبور"، وابتدأ بالعلم من ((شرح الجامي))، و((كنز الدقائق))، و((نور الأنوار))، وبعد أن اجتاز شي المراحل التعليمية انتسب في دورة الحديث الشريف عام ١٣٧٩ه، حيث قرأ ((جامع الإمام البخاري)) على الشيخ مممد زكريا، و((صحيح مسلم))، و((الموطأ)) للإمام محمد على الشيخ منظور أحمد خان، و((سنن الترمذي))، و((الشمائل))، و((سنن النسائي))، و((الموطأ)) للإمام مالك على الشيخ أمير أحمد الكاندهلوي، و((شرح معاني الآثار)) للطحاوي، و((سنن أبي داود)) على الشيخ أسعد الله.

واجع: علماء مظاهر علوم سهارنبور للشيخ السيد محمد شاهد الحسني ٢: ٤٣٠.

وبعد ما تخرّج فيها التحق بقسم التفسير لدار العلوم ديوبند، وقرأ ((نفسير البيضاوي))، و((نفسير ابن كثير))، وما إلى ذلك، ثم تصدّر للتدريس والإفادة والتأليف والكتابة، حيث ألف كتابا ضخما بسيطا في أركان الإسلام الأصلية، وما يتعلق بها من الفرائض والواجبات والسنن والمستحبّات، إلى جانب ذلك قد ترجم كلا من ((سوانح أبي بكر الصدّيق))، و((فضائل مسواك))، و((فضائل سلام))، و((فضائل طهارت))، و((إسلامي كلمات))، و((موت أور ميت))، و((حجيت حديث))، و((مزيل الغواشي شرح أصول الشاشي)) إلى اللغة البرمية، مع تحشيتها، وقد طبع بعض منها.

بايع الشيخ محمد زكريا عام ١٣٧٨هـ، وهو مدير وأستاذ المدرسة الخليلية.

### 177.

# الشيخ الفاضل عبد الباري بن شمس الحق القاسمي، الأزهري، الهندي\*

من خرّیجي دار العلوم دیوبند، ومن أعزّ تلامذة العلامة وحید الزمان الكیرانوي، صاحب ((القاموس الجدید))، المتوفی سنة ١٤١٥هـ.

ولد في قرية "تماثي مداري فور" من مضافات "مظفّرفور" من أعمال "هار" من أرض "الهند".

وبعد إتمام الدراسة في دار العلوم ديوبند سافر إلى "مصر"، والتحق بجامعة الأزهر، وقرأ فيها عدّة سنين، ثم رحل إلى "الرياض" من "المملكة العربية السعودية"، واختار الإقامة فيها مع الأهل والعيال.

راجع: وہ کوہ کون کی بات ص١٣١.

#### 1771

## الشيخ الفاضل عبد الباري بن طورخان بن طورمش السينوبي\*

واعظ.

له «حياة القلوب في الموعظة»، فرغ منها سنة ٩٣٦ هـ. بـ"أدرنة".

کان حیا سنة ۹۳٦ هـ.

\*\*\*

#### 7777

### الشيخ الفاضل مولانا عبد الباري بن الحكيم عبد الخالق الندوي\*\*

ولد ١٤ ذي الحجّة ١٣٠٦ه في "باره بنكي" من أرض "الهند"، ونشأ كها. كان والده من مشاهير المشايخ، وقد أجازه في السلوك مولانا محمد نعيم الفرنكي محلّي.

التحق بندوة العلماء لكنو، ثم أرسله والده الماجد إلى "نكرام" ليقرأ على مولانا محمد إدريس، فاستفاد منه كثيرا، ثم التحق مرّة ثانية بندوة العلماء، وبايع في السلوك على يد حكيم الأمّة أشرف على التهانوي، رحمه الله تعالى، وأجازه بعد مدّة.

الجع: معجم المؤلفين ٥٤:٥٥.

ترجمته في كشف الظنون ٦٩٨، وهدية العارفين ١: ٤٩٤، ٢٥٤.

<sup>\*\*</sup> راجع: بزم أشرف ۲۷۱ - ۲۸۳.

### 7777

# الشيخ الفاضل عبد الباري بن عبد الوهّاب بن عبد الرزاق الأنصاري اللكنوي\*

أحد العلماء المشهورين.

ولد في سنة خمس وتسعين ومائتين وألف بمدينة "لكنو"، واشتغل بالعلم على مولانا عبد الباقي بن علي محمد الأنصاري اللكنوي، وقرأ عليه أكثر الكتب الدرسيّة، وبعضها على مولانا عين القضاة بن محمد وزير الحسيني الحيدرآبادي، ثم سافر إلى الحرمين الشريفين، فحجّ، وزار سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وألف.

وأسند الحديث عن المشايخ الأجلاء، منهم: السيّد على ظاهر الوتري المدني، والسيّد أمين رضوان، والسيّد أحمد البرزنجي، والسيّد عبد الرحمن الكيلاني نقيب الأشراف، وغيرهم.

واشتغل بالتدريس بقوة وجد، ولما تأسّست المدرسة النطامية في "فرنكي محل" بسعيه بدأ يدرّس فيها، وفي خارجها، وكان أكثر اشتغاله في الأخير بالحديث والقرآن، وكان له درس في «المثنوي» للعارف الرومي في بيته، وتخرّج عليه عدد كبير من الفضلاء.

وكانت له عناية بالمؤسّسات العلمية، والمشاريع التعليمية، واتصال بالحياة العامة، وعطف على قضايا المسلمين، وانغماس زائد في الحركة السياسيّة، وكان من قادة حركة الخلافة، المتحمّسين، ومن كبار المؤيّدين لقضية الخلافة العثمانية، يحرض على تأييدها بكلّ وسيلة، ويجمع الإعانات، ويعقد الحفلات، ويقوم في سبيلها بالجولات والرحلات، ويهاجم الإنكليز والخلفاء مهاجمة عنيفة سافرة.

<sup>» &</sup>quot; راجع : نزهة الخواطر A: ۲۳۰-۲۳۲.

وحصل له القبول العظيم، وذاع صيتُه في الآفاق، وبايع محمد علي، وشوكت علي من زعماء حركة الخلافة، وأصبح منزله مركزا كبيرا للندوات السياسية، ومضيفا لكبار الزعماء والقادة، ومشاهير العلماء والعظماء، من المسلمين وغير المسلمين.

أسس جمعية، سماها خدّام الكعبة لحماية المقدّسات الإسلامية، ولما نشبت الحرب العالمية الأولى، وأفتى بعض العلماء بعدم إعانة الأتراك رفض الشيخ عبد الباري أن يفتي بذلك، وكان من كبار أنصار جمعية الخلافة، ومن المدعاة إلى التعاون السياسيّ بين المسلمين والهندوس، واتحادهم لمحاربة العدوّ المشترك، وأيّد حركة مقاطعة البضائع الأجنبية، وأسّس جمعية العلماء سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة وألف.

ولما دخل الملك عبد العزيز بن سعود في "الحجاز"، وأزال القباب والأبنية عن "البقيع" و"المعلّاة" وأيّدته لجنة الخلافة، وهاجمت الشريف حسين والي "الحجاز"، اعتزل الشيخ لجنة الخلافة، وخالفها، وأسّس في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف جمعية، سماها خدّام الحرمين لمعارضة الحكومة السعودية وتصرّفاتها، وعقد لذلك الحفلات العظيمة، وخطب فيها الخطب المثيرة، ودام على هذا النشاط السياسي والحركة الدائبة إحدى وعشرين سنة، لا يفتر، ولا يهدأ، والناس بين إقبال إليه وإدبار وإطراء وانتقاد، حتى أصيب بالفالج لليلتين خلتا من رجب سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف، وغشي عليه، وتوفي بعد يومين لأربع خلون من رجب سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف.

كان جسيما، وسيما، مربوع القامة، ضاربا إلى القصر، وردي اللون، قوي البنية، مفتول الأعضاء، مواظبا على الرياضة البدنية، سريع السير، كان سخيا جوادا مضيفا، لا يخلو منزله من الضيوف، مبالغا في الإكرام، وكان شجاعا، جريئا، دموي المزاج، تعتريه الحدة في أكثر الأحيان، ويغلب عليه الغضب، فيتجاوز حدّ الاعتدال، وكان وقورا، مهيبا، غيورا فيما يتصل

بالإسلام والمسلمين، وبمس حرمة علماء الدين، وكان شديد المحافظة على الصلاة بالجمعة سفرا وحضرا، لا يسافر إلا مع اثنين من الرفاق، لئلا تفوته الجماعة، حتى في القطار، وكان مواظبا على الأوراد والرواتب.

له مصنفات عديدة، منها: ((آثار الأول من علماء فرنكي محل))، و((حسرة المسترشد بوصال المرشد))، و((التعليق المختار على كتاب الآثار))، وله رسالة في حلة الغناء، وتعليقات على ((السراجية)) في الفرائض، ورسالة في الهيئة القديمة والجديدة، ومؤلّفات في الفقه، منها: ((التعليق المختار))، و((مجموع فتاوى))، وفي أصول الفقه ((ملهم الملكوت شرح مسلم الثبوت))، وفي الحديث ((الآثار المحمدية))، و((الآثار المتصلة))، و((المذهب المؤيد بما ذهب إليه أحمد))، وله غير ذلك من الرسائل، وحواش على الكتب الدرسية.

\*\*\*

### ٢٦٢٤ الشيخ الفاضل مولانا عبد الباري الجاتجامي، رحمه الله تعالى\*

ولد في قرية "جَلْدِي" من أعمال "جاتجام" من أرض "بنغلاديش". قرأ مبادئ العلم في قريته، وأتم فيها ((مشكاة المصابيح))، ثم ارتحل إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها كتب الصحاح الستة، وغيرها من الكتب الحديثية.

وبعد إكمال الدراسة رجع إلى وطنه المألوف سنة ١٣٧٩هـ. والتحق بمدرسة خادم الإسلام غَوْهَرْدَانْغَا، وكان يدرّس ((سنن النسائي))، و((سنن أبي داود)).

واجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص ٢٣٦.

#### 7770

### الشيخ الفاضل مولانا عبد الباري الجشتي، رحمه الله تعالى\*

ولد سنة ١٧٧٤هـ في قرية "نِيْجِنْتَا" من مضافات "ساغَلْنَيّا" من أعمال "فيني".

حج والده مرتين، ثم توفي في سفره الثالث للحج في "بومبئ".

قرأ مبادئ العلم في بيته، ثم سافر إلى "جاتجام"، والتحق سنة ١٢٧٥هـ بالمدرسة المحسنية في مدينة "جاتجام"، وفاز في الاختبار النهائي بدرجة الامتياز.

ثم رحل إلى مظاهر العلوم سهارنبور، والتحق بما، وقرأ فيها سبع سنين، وتمهّر في الفقه والحديث.

من زملائه: حكيم الأمة أشرف على التهانوي، وكان بينهما مودة بليغة، ثم بايعا على يد الشيخ إمداد الله المهاجر المكّى.

بنى مدرسة سنة ١٣٠٤هـ بـ "سراج غنج" من أرض "بنغلاديش"، وكان رئيسا لها مدّة مديدة، ثم غادرها، وكان يسافر إلى الأكناف، يعظ ويفيد.

بنى مدارس ومكاتب في نواحي "آسام"، وفي مختلف البقاع. من تلاميذه: مولانا عبد الحميد خان باشاني.

حجّ سنة ١٣٣٣ه، ولقي مع شيخه مولانا إمداد الله المهاجر المكّي، وأراد أن يقيم في "مكّة المباركة"، لكن أمر شيخه أن يرجع إلى وطنه، ويشتغل بالوعظ، فرجع سنة ١٣٢٤ إلى وطنه.

صنّف عدّة كتب، منها: «سبيل الرشاد»، و «إثبات الحق»، و «قانون الإسلام»، و «دافع الفساد»، و «إظهار الحق»، و «آداب المريد»، و «حق اليقين».

 <sup>\*</sup> راجع: مشایخ فینی ۲۱–۲٤.

توفى سنة ١٣٣٩هـ.

\*\*\*

### 7777

### الشيخ الفاضل مولانا عبد الباري السلهق\*

ولد ١٣٤٩هـ في قرية "رانْغَابازَار" من مضافات "شهادتبُور" من أعمال "سِلْهت".

قرأ مبادئ العلم في مدرسة "رانْغَابازار"، ثم التحق بالمدرسة العالية سلهت، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها كتب الصحاح الستة، وغيرها من الكتب الحديثية، ثم التحق بقسم التفسير في دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها سنة.

وبعد إتمام الدراسة التحق بالمدرسة العالية فانْغَاشِيَه، ثم سنة ١٣٧٨هـ التحق بالمدرسة العالية سلهت، وكان يدرّس كتب الحديث والفقه والتفسير.

\*\*\*

#### 7777

# الشيخ الفاضل مولانا قيام الدين عبد الباري الفِرِنْكِي مَحَلّي\*\*

من أهل بيت العلم والفضل.

ولد في "فرنكي محل" سنة ١٢٩٥هـ.

قرأ سائر الفنون عند علماء أسرته، وقرأ علم الحديث على العلامة عبد الباقي الفرنكي المحلّي، ثم قرأ مرّة ثانية على الإمام عبد الحي اللكنوي، صاحب التصانيف الكثيرة الممتعة.

واجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص٢٣٦.

<sup>\*\*</sup> راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص ١٨٧.

أسّسَ المدرسة النظامية في "فرنكي محل"، ودرّس فيها علم الحديث والتفسير إلى سنة ١٣٤٤ هـ، وله تضحية كبيرة في حرية "الهند"، وهو الصدر الأول لجمعية علماء الهند. وكان مولانا جمال الدين عبد الوهّاب الداكوي صاحب الثروة نجله.

صنف كتبا كثيرة مفيدة، يبلغ عددُها إلى المائة، وله أربعة عشر كتابا في علم الحديث. من مصنفاته: ((الآثار المحمدية))، و((الآثار المتصلة))، و((المياكل المعنوية في الباهرة في الأحاديث المتواترة))، و((الأربعين الزاجرة في الحوادث الحاضرة))، و((آثار الإمامة))، و((الهدية الطيبة لصلة ابن أبي شيبة)).

من تلاميذه: مولانا قطب ميان، ومولانا عبد القادر، ومولانا صبغة الله، رحمهم الله تعالى.

\*\*\*

#### $\lambda \gamma \gamma \gamma$

### الشيخ الفاضل مولانا عبد الباري الكشميري\*

تخرّج على العلامة أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ. كان رئيسا للجامعة مدينة العلوم سِرِينَغَر من أرض "كشمير".

\*\*\*

#### 7779

الشيخ الفاضل مولانا عبد الباري الكُمِلَائي\*\*

راجع: مقدمة أنوار الباري ٢: ٢٥٨.

<sup>\*\*</sup> راجع: مشایخ برهمنباریه ص ۱۹۹ – ۱۷۸.

ولد سنة ١٣٢٧هد في قرية "بائِكْبَارَه" من مضافات "بَرْهَمَنْبَارِيه" من أرض "بنغلاديش".

قرأ مبادئ العلم في قريته، مات أبواه وعمره اثنتا عشرة سنة، ثم التحق بالجامعة اليونسية برهمنباريه، وأتم فيها الدراسة العليا، وقرأ فيها كتب الصحاح الستّة وغيرها من الكتب الحديثية، وفاز في الاختبار النهائي بدرجة الامتياز، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها عدّة سنين، وقرأ فاتحة الفراغ سنة ١٣٢٧هـ.

من أساتذته: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، وشيخ الإسلام شبير أحمد العثماني، والعلامة إعزاز على الأمروهوي، وفخر البنغال العلامة تاج الإسلام، والعلامة محمد الله الحافظجي، رحمهم الله تعالى.

بعد إكمال الدراسة رجع إلى وطنه الأليف، والتحق بالمدرسة اليونسية سيّدآباد، ثم التحق بمدرسة تالْشَهَر، وعيّن صدر المدرّسين فيها، وكان يفتي في مسائل مشكلة، وله خبرة تامة في العلوم والفنون والمسائل والواقعات، وكان يناظر، ويباحث مع الفرق الضالة المضلّة، صنّف رسالة في ترديد البدعة.

توفي ٢١ صفر ٢٠٠ ه يوم الخميس، وصلّي على جنازته بعد صلاة الجمعة، وحضرها ألوف من الناس، ودفن في مقبرة آبائه.

\*\*\*

#### 777.

### الشيخ الفاضل مولانا أبو العمّار عبد الباري المِدِنِيْبُوري\*

ولد سنة ١٣٣٧هـ في قرية "سَرْبَارِيه" من مضافات "نَنْدِيغِرَام" من أعمال "مِدِنيبُور" من أرض "الهند".

واجع: تاریخ علم الحدیث للعلامة نور محمد ص ۲۳۲، ۲۳۷.

وبعد تقسيم "الهند" انتقل منها، وأقام في "داكا"، قرأ مبادئ العلم في مدرسة عين العلوم من "جَوْبِيس بَرْغَانه"، ثم سافر إلى "دهلي"، والتحق بمدرسة فتحبُور، وقرأ فيها الفنون العالية، وكتب الحديث الشريف، ثم التحق بالمدرسة النظامية بـ"لكنو"، وبدار العلوم بـ"ميرته"، ونال سند الحديث منها.

من أساتذته: مولانا أحمد على، ومولانا قيام الدين عبد الباري، والعلامة أنور شاه الكشميري، رحمهم الله تعالى.

وبعد إتمام الدراسة العليا عين محدّثا بالمدرسة الحنفية بيربوم، ثم عين مدرّسا سنة ١٣٥٧هـ في المدرسة العالية كلكته، ثم عين محدّثا في المدرسة العالية داكا.

\*\*\*

#### 7771

### الشيخ الفاضل عبد الباري خان بن تراب خان الغازي البنغالي، رحمه الله تعالى\*

ولد في قرية "حكيمفُور" من مضافات "بشيرهات" من أعمال "جَوْبيْس بَرْغَانه".

قرأ مبادئ العلم في بيته، وشارك في حرّية "الهند" مع أمير المجاهدين سيّد أحمد البريلوي، وقرأ العلوم على علماء زمرته، ثم قرأ على عالم كبير من علماء "لاهور".

راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص ٢٠٦.

### باب من اسمه عبد الباسط

الشيخ الفاضل عبد الباسط بن السيخ الفاضل عبد الباسط بن أبي بكر الماتريدي، المعروف بابن ربيع الحموي\* له (النصرة المولوية للعصابد السعدية)). توفي في حدود ٩٨٧ هـ.

<del>非常来</del>

#### 7777

الشيخ الفاضل عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطي، ثم القاهِرِي، نزيل "الشَّيْخونِيَّة" \*\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: وُلِدَ في رجب، سنة أربع وأربعين وثمانمائة، بـ"مَلَطْيَة"، ونشأ بها، وقدم "دمشق"، وقرأ بها القرآن الكريم ببعض

ترجمته في هدية العارفين ١: ٤٩٥، وإيضاح المكنون ٢: ٢٥١.

ا راجع: معجم المؤلفين ٥: ٦٨.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٥٦.

وترجمته في إيضاح المكنون ٢: ١٣٩، والضوء اللامع ٤: ٢٧، وكشف الظنون ١: ٢٠٨، و٢٧، ٢٠٨، ١٣٠٨، ١٦٠٤، وهدية العارفين ١: ٤٩٤. ويعرف بابن الوزير، وكانتْ وفاته سنة عشرين وتسعمائة.

القراءات، ثم حَفِظ ((مَنْظومة النَّسَفِيّ))، و((الكنزّ))، ونصف ((الجُمْمَ))، وحضر دروسَ الشيخ قِوام الدين، والشيخ حَميد الدين النُعْمانِي، وغيرهما، وقرأ على جماعة من فُضَلاء "الرُّوم"؛ منهم: المولَى عَلاء الدين قاضي العَسْكَر، وغيره، وقَدِمَ إلى "مصرَ"، ولازم النَّجْمَ القَرْمِيَّ في العربية والمعانِي والبيان، وأخذ عن الشَّرَف يونس الرُّومِيّ، نَزيل "الشَّرْخونِيّة"، علمَ الكلام، والمنطق والحكمة.

وأخذ كثيرا عن الكافِيَجِيّ<sup>(۱)</sup>، وحضرَ دروسَه في علوم جَمَّةٍ، وَكُتُيبٍ جَلَةٍ، وَكُتُيبٍ جَلَةٍ، وَكُتُيبٍ جليلةٍ. وأجاز له الشُّمُنِيّ، وابنُ الدَّيْرِيّ، وآخرون، ورحَل إلى المغرب، وقرأ هناك في النحو، والكلام، والطبّ، وأثقّنه، غايَة الإثقان.

وبَرَع في كثير من الفُنون، وشارَك في الفضائل. وألَّف، ونظَم، ونثَر، وكان إنسانا حسنا، رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7772

### الشيخ العالم الكبير عبد الباسط بن رستم على بن

على أصغر الصديقي القنوجي، أحد العلماء المشهورين\* كان من نسل الشيخ عماد للدين الكرماني، صاحب (الفصول العمادية). ذكره صاحب (انزهة الخواطر))، فقال: ولد سنة تسع وخمسين وماثة وألف بـ "قنّوج"(٢)، ونشأ، وقرأ على والده، ولازمه ملازمة طويلة، حتى برّز في الفقه والأصول والعربية وغيرها. ذكره صديق بن الحسن القَنّوجي في (أبجد العلوم)).

<sup>(</sup>١) في الضوء "المحيوي الكافياجي".

راجع: نزهة الخواطر ٧: ٢٦٠، ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) "قنُّوج": كسنّور، كانت مدينة حسمة الأبنية حصينة، لها سور عظيم، وكانت قاعدة مملكة "الهند" في القديم، فتحها محمود بن سبكتكين=

وفي (إتحاف النبلاء))، وقال: إنه كان في زمانه أستاذ الأساتذة، وشيخ المشايخ، تشد إليه الرحال في طلب العلم من بلاد شاسعة، وتقصده الطلبة من كل فج عميق، كان في الفرائض آية باهرة، درّس، وأفاد، وألف، وأجاد.

ومن مؤلفاته: ((زبدة الفرائض))، و((نظم اللآلي في شرح ثلاثيات البخاري))، و((انتخاب الحسنات في ترجمة أحاديث دلائل الخيرات))، و((أربعون حديثا ثنائيا))، وشرحه المسمى ((بالحبل المتين في شرح الأربعين))، و((عجيب البيان في أسرار القرآن))، و((شفاء الشافية))، و((شرح تعذيب المنطق)).

قال: وكان سريع الكتابة، جيّد الخطّ، يعظّمه أهل عصره تعظيما بليغا، ويكرمه علماء وقته إكراما جليلا. انتهى.

وإني رأيت له شرحا على ((زبدة الصرف))، لظهير بن محمود بن مسعود العلوي بالفارسي، و((شفاء الشافية))، شرح على ((شافية ابن الحاجب))، أوله: الحمد لله الذي خلق الورى، إلخ، و((شفاء الشافية))، اسم تاريخي لذلك، وله شرح على ((خلاصة الحساب )) للعاملي إلى باب المساحة، وشرح على ((سلم العلوم)) إلى آخر مبحث الشرطية، ومن أنفع مؤلفاته: ((المنازل الاثنا عشرية في طبقات الأولياء))، إلى آخر القرن الثاني عشر.

توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين وألف.

\*\*\*

#### 7740

### الشيخ الفاضل عبد الباسط بن عبد الرزّاق بن جمال الدين بن علاء الدين بن

<sup>-</sup>الغزنوي، ثم قطب الدين أيك، فصارت مقام الحكّام والولاة، وهي الآن بلدة صغيرة خاوية على عروشها، بينها وبين "دهلي" مسير عشرة أيام. و ترجمته في معجم المؤلفين ٥: ٦٩، وهدية العارفين ١: ٤٩٤، وإيضاح المكنون ١: ٣٩١، ٢٤٠.

أنوار الحق الأنصاري اللكنوي، أحد الفقهاء الحنفية\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، فقال: ولد، ونشأ ببلدة "لكنو"، وحفظ القرآن، وقرأ العلم على والده، ثم سافر إلى "حيدرآباد" للاسترزاق، وخدم الأمراء مدّة من الزمان.

مات في حياة والده لتسع بقين من ذي الحجّة سنة خمس وتسعين وماثتين وألف، كما في ((آثار الأول)) لابن أخيه عبد الباري.

\*\*\*

#### 7777

### الشيخ الفاضل عبد الباسط بن علي الفاخوري، البيروتي \*\*

فقيه، مشارك في بعض العلوم.

تولى الإفتاء بـ"بيروت".

من مؤلّفاته: «الكفاية لذوي العناية» في الفقه، و«الجالس السنيّة»، و«ذخيرة اللبيب في سيرة الحبيب» صلى الله عليه وسلم، و«تحفة الأنام في تاريخ الإسلام»، و«فرائد العقائد»، و«فوائد القواعد».

توفي سنة ١٣٢٤ هـ.

راجع: نزهة الخواطر ٧: ٢٦١.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين٥:٦٩.

ترجمته في فهرس المؤلفين بالظاهرية ونفحة البشام ١٨، ١٩، فهرس دار الكتب المصرية ٥: ١٩، وإيضاح الكتب المصرية ٥: ٢٠، والأعلام ٤: ٤٤.

### باب من اسمه عبد الباقي

#### 7777

### الشيخ الفاضل عبد الباقي بن

إسماعيل بن محمود بن عبد الباقي وأبو المظفَّر،
القُرَشِيّ، العبّاسِيّ، الواسِطِيّ المؤلِد، البَغْداديّ المنْشأ،
ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: تفقَّه، وسمِع، وحدَّث\*
وأنْشَد من روايته للحافظ أبي الفَرَج عبد الرحمن بن علي البغداديّ،
بـ"بغداد"، قولة (۱).

یا حبیب القلبِ قُلْ لی ... هل تُری تَرْحمُ ذُلِی اَمْ تُری تَرْحمُ ذُلِی اَمْ تُری تَفْتَحُ غُلِی (۱) اَمْ تُری تَفْتَحُ غُلِی (۱) قد صَدَا قلْبِی بِمَجْرِكْ ... فاجْلُهُ لی بالتَّجَلِی واشْتَرِ النَّفْسَ فهذا ... مَوْسِمُ العُمْرِ مُولَّل (۱) أَنتَ حَجِّی واعْتمارِی ... أَنْتَ إِحْرامِی وحِلّی

 <sup>\*</sup> راجع: الطّبَقات السنينّة ٤: ٢٥٦.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٤٥، وهو من رجال القرن السادس.

<sup>(</sup>١) الأبيات في الجواهر المضية ٢: ٣٥٥، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) لعلها "تفكك قيدي" ليستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٣) في الجواهر "واستر النفس".

#### **ለግ**ΓΥ

### الشيخ الفاضل عبد الباقي بن

عبد الرحيم بن حسام الدين العشّاقي، الرومي\* من القضاة.

> تولى قضاء "مكة"، وتوفي مسافرا بـ"قونية". له حاشية على أوائل «تفسير البيضاوي».

> > توفي سنة ١٠٩٠ هـ.

\*\*

#### 7779

### الشيخ الفاضل عبد الباقي بن

طورسون الرومي، الملقب ببقائي، من القضاة \*\* تولى القضاء بـ "مصر"، وتوفي بها.

من آثاره: «تحفة حسناء» في شرح مائة حديث من «المشارق»، ورسالة في قولهم: أكثر من أن يحصى.

توفي سنة ١٠١٥ هـ.

الجع: معجم المؤلفين ٥:٧٣.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٤٩٦، وإيضاح المكنون ١: ١٤١.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ٧٢.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٤٩٥، وكشف الظنون ٨٤٧.

#### 172.

### الشيخ الفاضل عبد الباقي بن

عبد الرحمن بن علي بن محمد علي بن خليل بن محمد بن محمد بن محمد بن الخزرجي المقدسي الأصل، المصري، إمام الأشرفية\*

فقيه مشارك في بعض العلوم.

من تصانيفه الكثيرة: ((الرمز في شرح الكنز)) أي ((كنز الدقائق)) في فروع الفقه الحنفي، وتذكرة سماها ((روضة الآداب)) في أربع مجلّدات، و((السيوف الصقال في رقبة من ينكر كرامات الأولياء بعد الانتقال)).

توفي سنة ١٠٧٨ هـ.

#### 李寿泰

#### 7721

## العالم الفاضل والنحرير الكامل المولى عبد الباقي ابن المولى علاء الدين العربي الحلبي\*\*

ذكره صاحب ((الشقائق النعمانية))، وقال: انتقل أبوه، وهو صغير، ونشأ في حجر أخيه الكبير عبد الرحمن، الشهير ببابك جلبي، فلمّا انتبه من رقدة الصغر، وتفكّر في هذه المعالم، وافتكر، علم أن تفاوت الرتب بالفضل والأدب، فترك لذاته في تكميل ذاته، فصاحب الرؤوس والأهالي، حتى وصل

راجع: معجم المؤلفين ٥: ٧٣.
 ترجمته في خلاصة الأثر ٢: ٢٨٥ – ٢٨٧، وهدية العارفين ١: ٤٩٦،
 وإيضاح المكنون ١: ٥٨٣.

<sup>\*\*</sup> راجع: الشقائق النعمانيه ص ٣٦٠.

إلى مجلس المفتي علاء الدين الجمالي، فلمَّا صار ملازما منه تقلَّد بمدرسة قره كوز باشا بقصبة "كوتاهيه" بخمسة وعشرين.

ثم مدرسة إسحاق باشا بقصبة "إينه كول" بثلاثين، ثم مدرسة قبلوجه بمدينة "بروسه" بأربعين، ونقل عنها إلى مدرسة محمود باشا بـ"قسطنطينية" بخمسين، ثم نقل إلى إحدى المدرستين المتجاورتين باأدرنه"، ثم عاد إلى إحدى المدارس الثمان، ثم نقل إلى مدرسة السلطان بايزيدخان بـ"أدرنه"، ثم قلّد قضاء "حلب"، ثم نقل إلى قضاء "مكة" شرّفها الله تعالى، ثم عزل.

ثم قلد قضاء "بروسه"، ثم نقل إلى قضاء "القاهرة"، ثم عزل، ثم قلد قضاء "مكة" ثانيا، وقد تيسر لي الحجّ وهو قاض بها، وذلك سنة تسع وستين وتسعمائة، ثم عزل بهذه السنة، فلما عاد إلى وطنه مات من الطاعون سنة إحدى وسبعين وتسعمائة، وقيل: بلغ عمره إلى ستّ وسبعين سنة، ولم يعقّب وليدا ولا وارثا رشيدا، فأوصى بثلث ماله لوجوه الخيرات، فبنوا به بعض الحجرات، يسكنها فقراء الملازمين.

وكان رحمه الله من أعلام العلماء، وأكابر الفضلاء، صاحب يد في العلوم، مربي أفاضل "الروم".

وكان في زمن تدريسه كثير العناية بالدرس وجمع الأماثل، فلذلك اشتغل عليه كثير من الأفاضل.

وكان رحمه الله نافذ الكلام، صاحب اشتهار تام، كثير الإفادة، مقبول الشهادة، يقال: إنه لم يبلغ أحد عمن درس بالمدارس الثمان مبلغه في الاشتهار والظهور من بين الأقران، وكان يلقي مدّة إقامته بالثمانية سبعة دروس أو عملية، وهو بهذا التعيين والاشتهار لم يكن صاحب الإحاطة والاستحضار، وكان رقيق الحاشية، لين الجانب، تطيب النفس بصحبته.

وكان رحمه الله في غاية ميل للرياسة والجاه، وقد بذل في تحصيل قضاء العسكر أموالا عظيمة، وقد بنى في زمن قضائه بمدينة "بروسه" على ماء حار حماما عاليا من غرائب الدنيا، يحصل منه مال عظيم في كل سنة، وهبه للوزير الكبير رستم باشا، ويذكره الناس بالظلمة.

وحكى بعض الثقات أني رأيته يوما في باب الوزير المزبور، عليه أثر غم شديد، فسألته عنه فتاوه، ثم قال: قد بذلت لهذا الوزير ثلاثين ألف دينار، وقد دخلت عليه اليوم، وما نظر إلي نظر القبول والاختيار، والحق أن ذلك الوزير بالغ في الإقدام، ولم يقصر في السعي والاهتمام، إلا أنه لم يساعده التقدير، فلم تنفع جلالة الظهير، ولم تثمر هذه الجسارة إلا النقص، وذاق المرحوم مذاق الحريص محروم.

\*\*\*

#### 7757

# الشيخ الفاضل عبد الباقي بن المولى العَلامة على العَرِيّ، الآتي ذكرُه في مَحَلِّه\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: كان من فُضَلاء القُضاة.

اشْتَغَل، وحصَّل، وصار مُدرِّسا بإحْدَى الشَّمان وغيرها، ووَلِيَ قضاء "حَلَب"، في سنة إحدى وخمسين وتسعمائة. وجاء في تاريخ ولايته قاضي "حلب". وهو من غَريب الاتفاق، ثم قضاء "مكة"، ثم عُزِل ثم وَلِيَ قضاء "بروسة"، ثم قضاءَ "مصر"، ولم تُحْمَدِ فيها سيرته، وهَجاء الفارِضِيِّ وغيرهُ، ثم

 <sup>\*</sup> راجع: الطّبقات السنييّة ٤: ٢٥٧.

وترجمته في شذرات الذهب ٨: ٣٥٩، ٣٦٠، والعقد المنظوم ٢: ٢٥٥ -

عُزِل وأقام مُدَّةً مَعْزولا، ثم وَلِي قضاءَ "مكة" مرة ثانية، ثم عُزِل، وسافَر إلى الديار الرُّومِيَّة"، ولم يزَلُ معزولا إلى أن تُـوُقِيَ بالطَّاعون(١)، وهو في سِنِّ النَّمانِين أو قارَبَها(٢). رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7757

### الشيخ العالم الصالح عبد الباقي بن على محمد بن

محمد معين بن ملا محمد مبين الأنصاري اللكنوي، أحد العلماء المبررين في العلوم الآلية والعالية\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، فقال: ولد في سنة ست وثمانين ومائتين وألف بمدنية "لكنو".

وقرأ النحو والصرف على العلامة عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي، مشاركا لختنه محمد يوسف، وقرأ بعض الكتب على مولانا حفيظ الله البندوي، وبعضها على مولانا عين القضاة ابن محمد وزير الحيدرآبادي، وقرأ (شرح هداية الحكمة) للميبذي على مولانا فضل الله ابن نعمة الله، و((هداية الفقه)) على شيخنا محمد نعيم بن عبد الحكيم النظامي.

وكنت مشاركا له في القراءة، والسماع في «شرح هداية الحكمة»، و «هداية الفقه»، وأخذ الطريقة عن الشيخ عبد الرزاق بن جمال الدين اللكنوي.

<sup>(</sup>١) سنة إحدى وسبعين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٢) في العقد المنظوم "، وقيل: بلغ عمره إلى ستّ وسبعين سنة".

<sup>·</sup> راجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٣٢، ٢٣٣.

ودرّس، وأفاد مدة من الزمان ببلدته، ثم سافر إلى الحرمين الشريفين، فحج، وزار، وأخذ الحديث عن المشايخ الأجلاء، ثم سكن بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مع عفة وقناعة، وتوكل على الله سبحانه، واشتغال بالتدريس ومطالعة الكتب.

وله مصنفات عديدة، منها: «حسرة الفحول بوفاة نائب الرسول»، و«المنح المدنية في مختارات الصوفية»، و«رسالة في مبحث الغناء»، و«رسالة في تحقيق علم الغيب»، وله غير ذلك من الرسائل.

توفي إلى رحمة الله لأربع بقين من ربيع الثاني سنة أربع وستين وثلاثمائة وألف، ودفن في "جنة البقيع".

7722

# الشيخ الفاضل عبد الباقي بن قانع بن مَرْزوق بن واثِق، أبو الحسين، الحافظ، الأُمويّ مَوْلاهم\*

الطبّقات السنييّة ٤: ٢٥٧.

وترجمته في البداية والنهاية ١١: ٢٤٢، وتاج التراجم ٣٢، وتاريخ بغداد ١١: ٨٨، ٨٨، ٩٨، وتذكرة الحفاظ ٣: ٨٨، ٨٨، والجواهر المضية برقم ٢٤٧، ودول الإسلام ١: ٢١٨، وسير أعلام النبلاء ٥: ٢٢٥، ٢٧٥، وشذرات الذهب ٣: ٨، وطبقات الحفاظ للسيوطي ٣٦١، والعبر ٢: ٢٩٢، ولسان الميزان ٣: ٨٨ ومرآة الجنان ٢: ٣٣٤، والمنتظم ٧: ١٤، وميزان الاعتدال ٢: ٥٣٢، والنجوم الزاهرة ٣: ٣٣٣.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: قال الدَّارَقُطْنِيّ: كان يحفَظ ويعلم، إلا أنَّه كان يُخْطِئ، ويُصِرُّ على الخَطَأ.

وله خصوصِيَّة بأبي بكر الرَّازِيِّ، وأَكْثَرَ أبو بكر في الرِّواية عنه في (أحكام القراءات)(١).

قال البَرْقانِيّ: رأيتُ البَغْداديِّين يُوثِّقُونه، وهو عندنا ضعيفٌ.

قال الخطيب: لا أَدْرِي لأيِّ شيءٍ ضَعَفه البَرْقانِيُّ، وقد كان عبدُ الباقي من أهل العلم والدِّراية والفَهْم، ورأيتُ عامَّةَ شُيوخِنا يُوثِّقونه، وقد كان تغيَّر في آخر عمرِه، انتهى.

وقال أبو الحسين ابنُ الفُرات: حدَث به اختلاط قبل مَوْتِه بسنَتَين.

وتُـُوُيِّ لَسَبْعٍ خَلَوْنَ من شَوَّال، في سنة إحْدى وخمسين وثلاثمائة، وله سِتٌّ وثمانون سنة. رحمه الله تعالى.

وقد تقدَّم أخوه أحمد.

قال صاحب (إعلاء السنن): هو من رجال الجماعة، روى له الشيخان، وأصحاب السنن كلّهم، ذكره الذهبي في الحفّاظ، ووصفه بالحافظ الإمام والد الحافظ الكبير محمد، وثقه يحيى بن معين، وكان من كبار أصحاب الحديث، وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، صدوقا، وقال العجلي: ثقة، صالح الحديث، صاحب سنة. من ((التهذيب)) ٢: ٥٨.

\*\*\*

#### 7720

### الشيخ الفاضل عبد الباقي بن محمود بن أبي سعيد،

<sup>(</sup>١) في الجواهر "القرآن".

السبزواري، ثم التتوي، السندي(١)

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: كان أكبر أبناء والده، وأوفرهم في الفضل والكمال، وكان كثير الدرس والإفادة.

له اليد الطولى في الهيئة والهندسة وغيرهما من العلوم الحكمية، اخترع الأشكال الهندسية ما وراء أشكال ((الأقليدس))، وكان الشيخ عبد الخالق الكيلاني مع علو كعبه في العلوم الحكمية يعترف بفضله وكماله، ويستفيد منه، ذكره النهاوندي في ((المآثر)).

توفي سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة.

\*\*\*

### ٢٦٤٦ الشيخ الفاضل عبد الباقي بن محمود بن عبد الله الآلوسي،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى "السند" بكسر السين المهملة، وسكون النون، آخرها دال مهملة: بلاد بين "الهند"، و"كرمان" و"سجستان"، وهو أول بلاد، وطنها المسلمون، وملكوها، والعرب كانوا يسمّونه إقليم الذهب، وهو إقليم حار، وفيه مواضع معتدلة الهواء، والبحر يمتدّ مع أكثره، وبه أنحار عديدة، وفيه نخيل ونارجيل، وموز، وبعض العقاقير النافعة، وفي بعض المواضع منه الليمون الحامض، والأنبج، في بعضها الأرز الحسن، وفيه البختي، وهو نوع من الإبل، له سنامان، مليح، وأشهر أنحاره "نحر السند"، ويسمّونه "مهران"، وفيه تفيض الأنحار الخمسة المشهورة ببلاد "بنجاب"، و"نحر كابل" فيصب في البحر عند "ديبل". راجع: نزهة الخواطر ٤: ١٥٠.

راجع: نزهة الخواطر ٤: ١٥٠.

### البغدادي (سعد الدين)\*

عالم مشارك في بعض العلوم.

قرأ الأصلين والتفسير والحديث وغيرها من العلوم، وولي الإفتاء بـ"بغداد"، وسافر إلى "الحجاز"، وتقلّد مناصب سامية، منها: قضاء "كركوك".

وتوفي، ودفن بمقبرة الكرخي.

من تآليفه: «أوضح منهج إلى معرفة مناسك الحج»، و«الفوائد الآلوسية على الرسالة الأندلسية» في العروض، و«البهجة البهية في إعراب الآجرومية»، و«القول الماضي فيما يجب للمفتي والقاضي»، و«الفوائد السعدية في شرح العضدية».

#### 7757

الشيخ الفاضل عبد الباقي بن يوسف النَّرِيزي، بفتْح النُّون، وكسُر الرَّاء، وسُكون الياء، تحتها نُقُطتان، وفي آخرها زأيٌ، نِسْبة إلى "نريز"، قرية من قرى "أذربيجان"\*\*

راجع: معجم المؤلفين ٥: ٧٥.

ترجمته في فهرس المؤلفين بالظاهرية، والمسك الأذفر 1: 31 - 00، وأعلام العراق ٥٣ - ٥٥، ومعجم المطبوعات ٥ - ٦، وهدية العارفين 1: ٤٩٧، وفهرست الخديوية ٣: ٨، ٧ / ٢: ٩٥٩، ١٦٠، وإيضاح المكنون 1: ٩٧، ١٥٠، ٢: ٣٠٨، ٢٠٦، ونهرس دار الكتب المصرية ٢: ٢٣٦، المكتبة البلدية: وفهرس الفقه الحنفي ٨، وفهرس الأزهرية ٢: ٧٣٦، المكتبة البلدية: وفهرس الفقه الحنفي ٨، وفهرس الأزهرية ٢: ٧٨٩، ٧٨٩.

الطّبقات السنية ٤: ٢٥٨.

قال السمعاني: ينسب إليها الإمام أبو تراب عبد الباقي بن يوسف النريزي المراغي.

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: كان من الأئمّة المتقنين، والفُضلاء المِبَرِّزِين، مع وَرَع وزُهْدِ.

انْتَقَلَ إِلَى "نَيْسابور"، وسكنها، ووَلِيَ الإمامة والتَّدْريس بمسجد عقيل. روى عن عبد الله المحامِلِيّ، وأبي القاسم بن بِشْران، وغيرِهما. وروى عنه أبو البركات ابنُ الفُراوِيّ، وأبو منصور الشَّحَّامِيّ، وغيرهما. وتُوفِيّ سنة إحْدَى وتسعين وأربعمائة. رحمه الله تعالى.

وترجمته في الأنساب ٢٥ و ٥٥٥، والبداية والنهاية ٢١: ٥٥، والجواهر المضية برقم ٧٤٧، وسير أعلام النبلاء ٢١: ١٧٠، ١٧١، وشذرات الذهب ٣: ٣٩٨، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٥: ٩٦، والعبر ٣: ٣٣٣، واللباب ٣: ١١٩، ٢٢٢، ومرآة الجنان ٣: ٥٥٥، والمنتظم ٩: ١١٠، ١١١، والنجوم الزاهرة ٥: ١٦٤.

#### باب من اسمه عبد البر

#### ለ3 Γ Υ

الشيخ الفاضل عبد البر بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن زين الدين المصري، الفيومي، العوفي\*

عالم، أديب.

ولد في "القاهرة"، وتعلم بها، ورحل إلى "مكة" و"الشام"، ومكث بـ "دمشق" نحو سنتين، وتولى إفتاء الحنفية بـ "القدس"، وولي القضاء، وتوفي بـ "القسطنطينية".

من تصانيفه: ((القول الوافي بشرح الكافي)) لأحمد بن عباد القناوي في العروض والقوافي، و((اللطائف المنيفة في فضل الحرمين وما حولهما من الأماكن الشريفة))، و((بلوغ الأرب والسول بالتشرف بذكر نسب الرسول))، و((حسن الصنيع في علم البديع))، و((منتزه العيون والألباب في بعض المتأخرين من أهل الآداب)).

<sup>\*</sup> راجع: معجم المؤلفين٥: ٧٦.

ترجمته في خلاصة الأثر ٢: ٢٩١ – ٢٩٨، وهدية العارفين ١: ٤٩٨، وفهرس التيمورية ٢: ٢٥٠، وفهرس التيمورية ٢: ٢٥٠، ٥ وفهرس التيمورية ٢: ٢٥٠، ٥١، وفهرس دار الكتب المصرية ٢: ٣٣٩، وكشف الظنون ٢: ١٩٨، وإيضاح المكنون ١: ٣٦، ١٩٥، ٥٤، ٣٠٥، ٢٠٦، ٤٨٧، ٥٦٩، والأعلام ٤: ٣٤٠.

توفی سنة ۱۰۷۱ هـ.

\*\*\*

#### 7729

### الشيخ الفاضل عبد البَرِّ بن

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حمد -أربَع مُحَمَّدِين - بن محمود، أبو البَرَّكات بن المحِبّ أبي الوليد الحَلَمِيّ، المحبّ أبي القاهريّ، ويُعْرَف كسَلَفِه بابن الشِّحْنَةِ \*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: وُلِـدَ في تاسع ذي القَعْـدَة سنة إحْـدَى وخمسين ثمانمائة بـ"حلب"، وانتقل منها صُحْبَةَ أبيه إلى "القاهرة"، وحَفِظ القرآن الكريم، وكُتُبا من مُخْتَصَرات العلوم.

وسمع بـ "بَيْتِ المقدِس" جمالَ الدين ابنَ جماعة، شيخَ "الصّالحية"، والحافظ القَلْقَشَنْدِيّ، وغيرهما.

وسمع بـ"مصر" جماعةً من الحُقَّاظ.

وأخذَ في الفقه عن العَلامة قاسم بن قطَّلُوبُغا، والشُّمُنِي، والكَافِيَجِيّ، وغيرهم.

وأجيزَ بالإفتاء والتَّدْريس، وأفتَى، ودرَّس، وناب في القضاء، وحجَّ مع والدِه.

راجع: الطّبَقات السَنِيّة ٤: ٢٥٩.

وترجمته في إيضاح المكنون ۱: ۳۱۱، ۲۰۲، وشذرات الذهب ۸: ۹۸ – ۱۰۰، والضوء اللامع ٤: ۳۳ – ۳۵، وكشف الظنون ۱: ۹۸، ۱۵۰، ۹۹، ۹۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، والكواكب السائرة ۱: ۲۲۰، وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين وتسعمائة.

وله النَّظْمُ والنَّثْرِ.

وقد أؤرَد له السَّخاوِيّ في ((الضوء اللامع)) من الشعر قولَه (۱): أأنْصارَ الشَّريعة لم تُراعوا ... سيُفْنِي الله قوما مُلْجِدِينا ويُخْزِيهم وينْصُرُكم عليهم ... ويَشْفِ صُدورَ قوم مُؤمِنينا قال السَّخاوِيّ: وهو - يعني هذا الشِّعْرَ - عندي بخَطِّه.

والذي يظْهَرُ من كلام السَّخاوِيِّ في تَرْجمة عبد البَرِّ هذا، أنَّه كان من المتَحامِلين عليه، المتَعصِّبين الكبار في إظهار مَساوِيه، وإخْفاء تحاسِنه، كما هو دأبُه في حَقِّ أكثر العَصْرِيِّ له، سَانحَه الله تعالى.

ومن شِعْره الذي نسَبه إليه في «الضَّوء اللامع» أيضا، قولُه في هَجْوِ البِقاعِيّ<sup>(١)</sup>:

إنَّ البِقاعِيّ البَاذِيِّ لِفُحْشِه ... ولِكذْبِه ومِحالِه وعُقُوقِه لو قال: إنَّ الشمسَ تظهر في السماء ... وقفتْ ذَوو الألْبابِ عن تَصْدِيقِه والظّاهر أنَّه هو الذي هَجاهُ السَّلَمونِيّ (٢) الشاعر المشهورُ، بالقصيدة المشهورة.

\* وما زالت الأشراف تُمْجَى، وتُمُدَحُ \* وأولُ القصيدة:

فشا الزُّورُ في مصرَ وفي جَنَاتِها ... ولم لا وعبدُ البَرِّ قاضي قُضاتِها

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٤: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد بن عبد الله بن محمد السلموني، نسبة سلمون الغبار بالغربية، الأزهري الشافعي، ولد سنة أربع وخمسين وثمانمائة، وله في المدح والهجو شيء كثير. الضوء اللامع ٥: ١٢١، ١٢٢.

من اسمه عبد البصير

ومنها أيضا قولُه:

فَلُو أَمْكَنَتُه كَعَبَةُ الله باعَها ... وأَبْطَلَ منها الحجَّ مَعْ عُمَرَاتِما إلى أن قال:

وإسْلامُ عبد البَرِّ ليس يُرَى سِوَى ... بعمِّته والكفرُ في سَنَماتِما ولقد أَفْحَشَ السَّلَمونِ في هَجْوه، وكوَى فأنْضَجَ، والله تعالى يُسامِحُه.

\*\*\*

#### 170.

### الشيخ الفاضل عبد البصير الحموي\*

نقيه.

ولي الإفتاء بـ"طرابلس الشام".

له «قلائد الأنحر في شرح ملتقى الأبحر». توفى سنة ١٠٩٠ هـ.

راجع: معجم المؤلفين ٥: ٨٩.

### باب من اسمه عبد الجامع، عبد الجبّار

#### 1701

الشيخ الفاضل عبد الجامع بن عبد النافع بن عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري، اللكنوي، أحد الفقهاء الحنفية\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، فقال: ولد، ونشأ بمدينة "لكنو".

وقرأ العلم على عمّه عبد الربّ، وعلى الشيخ نور الحق، والشيخ قدرة علي، ولازمهم مدّة، حتى برّز في كثير من العلوم والفنون، ثم سافر للاسترزاق إلى "حيدرآباد".

ومات بما سنة اثنتين وسبعين وماثتين وألف.

\*\*\*

#### 7707

الشيخ الفاضل عبد الجبّار بن أحمد بن أحمد بن الحسن بن محمد، ابن اليَمَان بن الفَتْح، أبو يَعْلَى بن أبي عبد الله الدِّينارِيّ الفقيه\*\*

اراجع: نزهة الخواطر ٧: ٢٦٢.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٦١. وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٤٩.

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: قال ابنُ النَّجَّار: كانتْ ولادته سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.

وقال أبو سعد محمد بن الخسين في كتاب «أخبار الشعراء»(١): فيه فَضائل، مِن دَرْس القرآن وتأويْلِه، والمعْرفةِ بالفقه، وروايةِ الأخبار، وحِفْظِ الأشعار.

وكان يميلُ إلى مذهب أبي حنيفة، ويعْتَمِدُ على أكثر أقْوالِه، إلا أنَّه كان يتخيَّرُ أقْوالَ الفقهاء، وينْحو نحوَ الاعْتزال. سامحَه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7707

### الشيخ الفاضل عبد الجبار بن

أحمد، المَلَقَّب زَيْن الدين مُفْتِي "مازنْدان"\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: وله كتاب «الخلاصة» في الفرائض، مُجَلَّد ضَحْم، أَبْدَع فيه. وكان موجودا في حدودِ الخمسمائة.

وتفقُّه على أحمد بن محمد اللارِزِيِّ(٢).

قال عبد الجبّار: سألتُ بـ"بغدادً" إماما، عن مَعْنَى قَوْلِ الفَرَضِيّ في مسألة: بنتٌ وبنت ابن: للبنتِ النِّصْفُ، ولبنتِ الابن السُّدُس تَكْمِلةَ الثَّلثين. ما معنى تكملة الثلثين؟

<sup>(</sup>۱) أي المحدثين، كشف الظنون ۱: ۲۷، ۲: ۲،۱۱۰ وهو فيه لأبي سعيد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم الوزير، المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.

الطبّقات السنبيّة ٤: ٢٦١.

وترجمته في تاج التراجم ٣٢، والجواهر المضية برقم ٧٤٨، وكشف الظنون ١: ٧٢٠، وهدية العارفين ١: ٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: " الأزدي"، وترجمته في الطبقات السنية برقم ٣٧٥.

فقال: لأَجْلِ لَفْظِ الخَبَرِ، وهو ما رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه سُئِل عن بنتٍ وبنتِ ابنٍ، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "فاجْعَلوا لِبِنْتِ الابن فَضْلَ ما بَيْنَهما، تَكْمِلَةَ التُّلُثين". وهكذا عن ابن مسعود، رضى الله تعالى عنه، هذا الخبرُ(١).

\*\*\*

#### 7708

### الشيخ الفاضل مولانا عبد الجبّار بن مولانا محمد شاكر\*

ولد سنة ١٣١٠ه في موضع "دربي سرسه" من أعمال "حصار". كان والده من أخص تلاميذ الإمام رشيد أحمد الكنكوهي، رحمه الله تعالى.

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم التحق بمدرسة رائبُ ور كجران من أعمال "جالندهر"، وقرأ على العلامة فقير محمد، رحمه الله تعالى، ثم التحق بالمدرسة العالية عبد الرب بالدهلي"، وأكمل فيها الدراسة العليا، وحصّل السند منها.

وبعد الفراغ بايع على يد شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، واختار الإقامة بـ"فيروزبُور"، وبنى فيها مدرسة أشرف العلوم، وأومأ شيخ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، من كتاب الفرائض، وصحيح البخاري ٨: ١١٨، والترمذي في باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب، من أبواب الفرائض، وعارضة الأحوذي ٨: ٢٤٤، ٥٢٤، وابن ماجه في باب فرائض الصلب، من كتاب الفرائض، وسنن ابن ماجه ٢: ٩٠٩، والإمام أحمد في المسند ١: ٣٨٩، ٤٦٤.

راجع: بزم أشرف ٢١٥– ٢٢١.

الهند عند وفاته أن يبايع على يد حكيم الأمة أشرف على التهانوي، فعمل بإيمائه، وبعد مدّة حصلت له الإجازة منه.

كان واعظا بليغا، يقرأ القرآن الكريم بلحن سجى.

\*\*\*

#### 7700

### الشيخ الفاضل عبد الجبّار بن

الحاج عبد الرشيد الأعظمي، رحمه الله تعالى "

شيخ الحديث في الجامعة القاسمية بـ"مرادآباد"، ومؤسّس قاسم العلوم بـ"مرادآباد".

ولد ببلدة "بوره" معروف بمديرية "أعظم كره" عام ١٣٢٥هـ.

أخذ الكتب الابتدائية والمتوسّطة عن الشيخ عبد الحي المئوي، والشيخ الشاه وصي الله الفتحبوري، والشيخ شكر الله المباركبوري، والشيخ شكر الله المباركبوري، وغيرهم من العلماء في مختلف المدارس، ثم التحق بمظاهر العلوم عام ١٣٤٧هـ، وقرأ ((ديوان الحماسة))، والمجلّدين الأخيرين من ((الهداية))، و((ديوان المتنبي))، و((شرح العقائد النسفية))، و((مشكاة المصابيح))، و((الشاطبية))، و((تيسير القاري))، و((تفسير الجلالين))، و((مسلّم الثبوت))، و((التوضيح))، و((التلويح))، وأخذ الصحاح الستّة في شعبان ١٣٤٩هـ، حيث قرأ المجلّد الأول من ((البخاري))، و((سنن أبي داود)) على الشيخ محمد زكريا، والمجلّد الثاني من ((البخاري))، و((الشاطيبة))، و((تيسير القاري)) على الشيخ عبد اللطيف، و((صحيح مسلم))، والمجلّدين الأخيرين من ((الهداية))

<sup>\*</sup> راجع: علماء مظاهر علوم سهارنبور للشيخ السيد محمد شاهد الحسني ٢: ٣٣٥- ٣٣٨.

على الشيخ منظور أحمد خان، و((سنن الترمذي))، و((شرح معاني الآثار)) للطحاوي على الشيخ عبد الرحمن، و((سنن أبي داود)، و((سنن ابن ماجه))، و((شرح العقائد النسفية))، و((مشكاة المصابيح)) على الشيخ الشاه أسعد الله.

وبعد التخرّج تصدّر للتدريس والإفادة في كلّ من مدرسة قاسم العلوم عدينة "كور كهبور"، وجامعة تعليم الدين ب"دابيل"، ومدرسة إحياء العلوم في "مباركبور"، ثم ولي منصب شياخة الحديث في جامعة تعليم الإسلام في "آنن" بولاية "كجرات" في شوّال ٢٠٢١هـ.

ولما خلا منصب شيخ الحديث بمدرسة شاهي مرادآباد بأن ولي الشيخ فخر الدين المرادآبادي شياخة الحديث بجامعة دار العلوم بـ"ديوبند"، فانتقل إلى "شاهي" بفضل مساعي الشيخ حفظ الرحمن، وعلى أمر الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في شوّال سنة ١٣٧٩هـ، وتولي فيها مهام رياسة هيئة التدريس وشياخة الحديث، فدرّس (البخاري) وغيره من دواوين الحديث، وبقى عليهما إلى آخر حياته زهاء ثلاثين سنة.

في زمن إقامته ب"دابيل" بايع الشيخ محمد زكريا، وحصلت له الإجازة أيام كان يدرّس، ويفيد في جامعة تعليم الإسلام في "آنن" "كجرات"، وذلك في ليلة يوم الخميس ٢٧ رمضان المبارك ١٣٧٧هـ، ويقضي شهر رمضان المبارك في مدينة "سهارنبور" في اهتمام بالغ.

بينما أن الحفلة السنوية التي عقدتها جامعة قاسم العلوم تقطع مراحلها مع كل حسن ونظام إلى الإمام حضرها آلاف من الناس، إذ أصيب بوجع القلب، حتى اشتد، وفاضت روحه في مرأى ومسمع من الناس، وصلى عليه العارف الجليل، والشيخ محمد طلحة في جمع حاشد، أمّها "لبية لدعوته ونداءه، وذلك في ٣٠ رجب ١٤٠٩هـ، الموافق ١٩، مارس ١٩٨٩م.

مؤلفاته:

له شغل في التأليف والكتابة مع التدريس والإفادة، فألَّف كتبا حول شتى الموضوعات، منها:

١. ((شرح جامع البخاري))، ذلك في طليعة جميع مؤلّفاته، درس بجانب تدريس ((البخاري))، و ((سنن الترمذي)) أعواما طوالا، فتناوله بدراسته وتعليقاته، ولم تظهر بعد، وقد ظهر «شرح البخاري» هذا باسم «إمداد الباري»، ويجري طبعه منذ عام ٤٠١هـ، يقول المرتب تحت عنوان خصوصيات (إمداد الباري)): قد تعقب المؤلّف في مقدمته لمنكري الحديث ومعادي الإسلام والمسلمين حقا، وانتقد، وتصدّى لمن عابوا الوجه الواضح المشرق للحديث النبوي بشهواتهم وطبائعهم وأفكارهم الزائفة النفسية، وبزيغ ومرض في قلوهم، وأشبع ذكر ما اهتم به أصحاب الصحاح الستّة، واعتنوا به ما صرّحوا من المصطلحات الخاصة لما يتعلق بالحديث، وقام بإجابة مستفيضة عما وجّه إلى الإمام أبي حنيفة وفقه الحنفى، من الإشكالات، حتى إن ذكروا مصطلحا من مصطلحات الحديث في أيّ مكان كان، فوضح فحواه ومعناه، وبجانب تلك المزايا قد بين ألفاظ الرواية، وشرح معانيها بأسرها، والمسائل المستخرجة منها، وأوضح قواعد الصرف والنحو، كل ذلك بأسلوب علمي، كما قام بترجيح رأي من مختلفة الآراء والتوفيق بينها إن أمكن، وبآخرها رأيه، فذكر بجميعها بألفاظ جيّدة ممتعة بشكل تستقرّ المعاني في القلوب استقرارا كاملا.

٢. ((تحفة المودودية)): يتضمّن الكتاب بيان ما في تأليفات أبي الأعلى المودودي، زعيم الجماعة الإسلامية من الغواية، والضلالة، والبعد عن الصراط السويّ في أسلوب علمي وتحقيقي، لذا لم تنشر طبعاته المختلفة فحسب، بل قد نقل إلى العربية والبنغالية، وانتشر، والكتاب في ١٢٨ صفحة.

٣. «حقيقت مرزا»: اسمه الكامل «معيار الحق المعروف بحقيقت مرزا»، قد جمع فيه تلبيسات كفريات، وتحريفات المرزا غلام أحمد القادياني، وذكر من حقيقتها عن كتبه.

٤. ((جامع الدراري شرح جامع البخاري)) إن من له إلمام بالحديث من العلماء المبرزين في الحديث، يعرفون مكانة ((إمداد الباري))، وأهيته، ويعترفون بحما، ولكنه كان ذا إطناب وإطالة زائدة، فلخصه، صاحب الترجمة، ووضع ثلاثة مجلّدات في مجلّد باسم ((جامع الدراري))، وحسب ما أفاد الشيخ حبيب الرحمن المعروفي إن هذين الكتابين لهما غاية الأهية والدرجة المنفردة على مكافما، فلذا قد ضبطا لغرض عن آخر، ف((إمداد الباري)) خزينة المعلومات الكثيرة، والدراسات الوافرة، و((جامع الدراري)) يؤدي إلى إدراك معاني الروايات، أقصى ما يمكن هذا الكتاب، صدر أول مرة عام ١٤٠٩هـ، على الروايات، أقصى ما يمكن هذا الكتاب، صدر أول مرة عام ١٤٠٩هـ، على

\*\*\*

#### 7707

### الشيخ الفاضل عبد الجُبّار بن

عبد الكريم الخُوارِيِّ، رحمه الله تعالى\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: أصْلُه من "الرَّيِّ"، وتفقَّه بـ"أصبهان" على الخَطِيبِيِّ، قاضي "أصبهان".

سمع الحديث.

الطّبقات السنيّة ٤: ٢٦٣.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٥٠، والفوائد البهية ٨٥، ٨٦، وكتائب أعلام الأخيار برقم ٣١٩.

وذكره السِّلَفِيِّ في «مُعْجَم شُيوخِه»، وذكر أنَّه لَقِيَه بـ"بغداد"، ولم يكن عندَه أصْلٌ فيه سماعه يَرْجِعُ إليه، وأَخْرَج عنه حكاية. وذكر أنَّه اسْتَوْطَن "الكوفة"، ووَلِيَ الحِسْبَة بها. كذا في «الجواهر».

\*\*\*

#### 7707

### الشيخ الفاضل مولانا عبد الجبَّار بن عليم الدين الكُمِلَائي\*

ولد سنة ١٣٣٧هـ في قرية "فِتُواجُورِي" من مضافات "بِيجَيْنَغَر" مَنَ أعمال "كملا".

قرأ مبادئ العلم في بيته على المولوي عبد العلي، ثم التحق بالجامعة اليونسية، وقرأ فيها عدّة سنين، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، والتحق بما سنة ١٣٦٤هـ، وقرأ فيها خمس سنين، وقرأ فاتحة الفراغ سنة ١٣٦٤هـ.

من أساتذته: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، والعلامة إعزاز على الأمروهوي، وغيرهما، رحمهم الله تعالى.

بعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه، وبنى مدرسة في "بِيْجَيْنَغَر"، وكان رئيسا لها، ثم التحق بالجامعة اليونسية، ودرّس فيها أربعين سنة، وكان يدرّس كتب الحديث، منها: ((صحيح مسلم))، و((مشكاة المصابيح))، وبنى عدّة مدارس، ومكاتب.

توفي ١٣ رمضان سنة ١٤٠٧هـ، وكانت جنازته حافلة.

<sup>\*</sup> راجع: مشایخ برهمنباریه ص ۲۰۳-۲۱۰.

#### 7701

# الشيخ الفاضل عبد الجبار بن

عليّ الخُوارِيّ، رحمه الله تعالى\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: تفقّه بـ"أصبهان" عَلَى قاضيها أبي الحسن الخَطِيبيّ.

وورَد "بغداد"، فتفقه على قاضى القضاة أبي عبد الله الدامغاني.

وبنى ختلغ (١) أميرُ الحاجِّ مدرسةً عند قبرِ يونُس عليه الصلاة والسلام، ورَبَّبه للتَّدْرِيس بها، وأجْرَى عليه وعَلَى أصحابه جِرايَةً.

قال الهُمَذانِيّ: وكان صالحا، مُتَدَيِّئًا.

هكذا ذكرَه في «الطُّبقات» له.

قال في «الجواهر) بعدَ نَقْلِه ما هنا: ولا أَدْرِي أَهُو الذي قَبْلُه أَم لا؟ والله تعالى أعلمُ.

\*\*\*

#### 7709

### الشيخ الفاضل عبد الجبار بن نُعْمان المُعْتَزِلِيّ، رحمه الله تعالى\*\*

واجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٦٣.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٥١.

<sup>(</sup>۱) هو ختلع بن كنتكين، أمير الكوفة والحاج، المتوفى سنة تسع وسبعين وأربعمائة، والمنتظم ٩: ٣١، والنجوم الزاهرة ٥: ١٢٣، فالمترجم على هذا من رجال القرن الخامس.

 <sup>\*\*</sup> راجع: الطّبَقات السَنيّة ٤: ٢٦٢.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: هو أحدُ خَواصِّ تَيْمورُ، الذين طافوا معه البلادَ، وأهْلكوا العبادَ، وأظهروا الظُّلْمَ والفسادَ.

ذكره القاضي علاءُ الدين في ((تاريخ حلب))، وقال: اجْتَمَعتُ به، فوجَدْتُه ذَكِيًّا فاضلا، وسألتُه عن مولِدِه، فقال: يكونُ لي نحوُ الأربعين، وتكلَّم مع عُلَماء "حلب" بحَضْرةِ اللَّنْك، وكان مُعَظَّما عندَه.

قال: ورأيتُ «شَرْح الهداية» لأَكْمَلِ الدين، وقد طالَعَه عبدُ الجبار المذكور، وعلَّم على مواضِعَ منه، ذكر أنَّما غَلَطٌ.

وذكرَه ابنُ المبُرد (١) في ((الرياض))، وقال: كان له مَعْرِفةٌ بالفقه، والعلوم العقلية، وكانَ يَمْتَحِنُ العلماءَ ويُناظِرُهم بين يَدَي اللَّنْك، وهو من قِلَّة الدَّين على جانبٍ كبير، تُؤفِيَ سنة ثمان وثمانمائة.

وذكره ابن عَرَب شاه في كتابه المتضمِّن لأخيار تَيْمور (٢)، وقال في فصل منه: وهذا الرجل، أعْنِي عبدَ الجَبَّار، كان عالم "تَيْمور" وإمامه، وممن يخوضُ في دِماء المسلمين أمامه، وكان عالما فاضلا، فقيها كاملا، بَحَّاثا، مُحَقِّقا، أصوليًّا، جَدَلِيًّا، مُدقِّقًا.

وأبوه النُّعمان، في "سَمَرْقَنْدَ" كان، وهو في الفُرُوع من أعْلَمِ أَهْلِ الزَّمان، حتى كان يُقالُ له: النُّعمان الثاني، وكان من القائلين بعَدَمِ الرُّؤْيَة في الأُخْرَى،

<sup>-</sup> وترجمته في إنباء الغمر ٢: ٤٤٤، والسلوك للمقريزي ٣: ٣: ١١٠٩، وشذرات الذهب ٧: ٥٠، والضوء اللامع ٤: ٣٥، وعجائب المقدور في نوائب تيمور ١٣٩، وما بعدها، وصفحة ٣٣٤. وكانت وفاته سنة خمس وثمانمائة، واسمه في بعض المصادر: "عبد الجبار بن عبد الله".

<sup>(</sup>۱) هو يوسف بن الحسن، المتوفى سنة تسع وتسعمائة. انظر: معجم المؤلفين ١٣. ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) المسمى: عجائب المقدور في نوائب تيمور.

فأعْمَى الله تعالى بَصَرَه كَبَصِيرتِه في الدنيا، وأَكْثَرُ عُلَماء عصرِه بـ"ما وراء النَّهْرِ" قرأ عليه الفُروع، ونقل عنه مسائل المشروع، ولا خلاف في الفُروع بين أهل السنة والاعْتِزال، وإثَّما اختلافهم في أصول الدين في مسائل معدودةٍ، سلكوا فيها سبيل الضَّلال. انتهى.

\*\*\*

#### 777.

### الشيخ الفاضل عبد الجبّار والدُ أبي عاصمِ الإمام\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقالً: قال في «الجواهر»: يأتي لـه زيادَةُ ترجمة عند ذِكْر ابنه أبي عاصم في الكُنَى، والحالُ أنَّه لم يذْكُره في الكُنَى، لا هو، ولا ابْنُه (۱).

\*\*\*

#### 7771

### الشيخ الفاضل عبد الجبار \*\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: هو أحدُ مَن عَزَا إليه صاحبُ ((القُنْية)).

واجع: الطّبَقات السننِيّة ٤: ٢٦٣.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٥٢، وكتائب أعلام الأخيار برقم ٧٣٥.

<sup>(</sup>۱) بل ذكره في الكنى، انظر الجواهر ترجمته رقم ۱۹۳۹، ويتضح من تراجم أقرانه أنه كان من رجال القرن السادس.

الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٦٤.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٥٣.

قال في ((الجواهر)): لا أَدْرِي أَهُو أَحدُ المَذَكُورَيْنِ قبلَه أَم غيرُهما(١). حكى عنه في ((القُنية)): لو زَنَى بامْرأةٍ تَحْرُمُ عليه بِنْتُها من الرَّضاع، وهي مَنْصوصة. انتهى.

\*\*\*

# ٢٦٦٢ الشيخ العالم الفقيه عبد الجبار الشاهجهانبوري،

أحد العلماء الصالحين\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ بمدينة "شاهجهانبور"(۲).

وقرأ العلم على أساتذة عصره، ذكره المفتي ولي الله في ((تاريخه))، وأثنى عليه.

<sup>(</sup>١) في الجواهر "غيرهم".

راجع: نزهة الخواطر ٧: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) "شاهجهانبور": بلدة عامرة على نمر "كره"، وفيها قلعة، وجامع كبير، أسسها نواب بهادرخان في أيام شاه جهان.

### باب من اسمه عبد الجليل و عبد الجميل

#### 7777

# الشيخ الفاضل مولانا

عبد الجليل بن القارئ رميز الدين الكُمِلائي\*

ولد سنة ١٣١٩هـ في قرية "أتلا" من مضافات "بَرْهَمَنْبَارِيه" من أعمال "كُمِلا".

من أهل بيب العلم والفضل.

قرأ مبادئ العلم على أبيه، ثم التحق بالجامعة اليونسية بَرْهُمُنْبَارِيه، وقرأ فيها عدّة سنين، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وأتم الدراسة العليا فيها، وقرأ الصحاح الستّة وغيرها من الكتب الحديثية على أساتذتها.

وبعد إتمام الدراسة وصل إلى وطنه المألوف، والتحق بالمدرسة اليونسية سيّد آباد، ودرّس فيها عـدّة سنين، ثم التحق بالمدرسة اليونسية بَرْهَمَنْبَارِيه مَنْبَارِيه، ودرّس فيها إلى أن توفاه الأجل.

من أساتذته: شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني، والعلامة إبراهيم البلياوي، وفخر البنغال العلامة تاج الإسلام، وأمير الشريعة العلامة محمد الله الحافظجي، والعلامة شمس الحق الفريدبوري، والعلامة عبد الوهاب البيرجي، رحمهم الله تعالى.

وتوفي يوم الجمعة سنة ١٣٩٢هـ، وصلّى على جنازته شيخ التفسير العلامة سراج الحق، رحمه الله تعالى، وحَضَرَها ألوف من الناس.

۱ راجع: مشایخ برهمنباریه ص ۸۱–۸٤.

#### 3777

### الشيخ العالم الكبير

### عبد الجليل بن صدر الدين بن

سراج الدين بن محمد يوسف بن سلطان محمد بن ملك محمد بن علي أحمد سعيد بن عبد الجيد

بن فيض الله بن برهان الدين بن حسام الدين بن صدر الدين وقيل: ابن حسن بن صدر الدين الحسيني، البخاري، الأجي، ثم المنداروي، الإله آبادي.

كان من كبار المشايخ الجشتية.

ذكره صاحب ((نرهة الخواطر))، وقال: ولد سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة بقرية "منداره" من أعمال "إله آباد"، ورحل في صباه إلى مؤ قاضي طيب، وقرأ المختصرات على ملا محمد جميل الموي، وملا دان، وقرأ المطوّلات على غيرهما من الأساتذة في بلاد شتى، ثم دخل "دهلي"، وأخذ الحديث عن الشيخ عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي، ثم سار إلى "كنكوه"، وأخذ الطريقة عن الشيخ محمد صادق الحنفي الكنكوهي، ولازمه اثنتين وثلاثين سنة، ثم رجع، وسكن بـ"إله آباد"، وحصل له القبول العظيم.

له مصنفات عديدة في الحقائق والسلوك، منها: ((جهار ده علمي))، و((هداية الصوفية))، و((معدن الدقائق))، و((حل المشكلات))، و((فيوضات))، و((المعدن الثقات))، و((أسرار العاشقين))، ((منظومة))، و((زاد المشايخ))، و((زاد المشايخ))، و((زاد المشايخ))، و(زاد)، و((نعمات حالات))، قارب عمره مائة واثنتين وعشرين سنة.

توفي لستّ خلون من شعبان سنة أربع عشرة ومائة وألف، بـ"إله آباد"، كما في «بحر زخاس».

Server to the second of the

راجع: نزهة الخواطر ٦: ١٤٥، ١٤٦.

#### 7770

### الشيخ الفاضل عبد الجليل بن

طه الأنصاري، الجونبوري، أحد الفقهاء الحنفية\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: كان من ذرّية الشيخ الكبير عبد الله الهروي، أخذ الطريقة عن الشيخ عبد العزيز بن الحسن العبّاسي الدهلوي، وكان من العلماء المبرّزين في الفقه والحديث، سافر إلى "مكّة المباركة" للحجّ، فقتله اللصوص بـ "دهلي" سنة تسعين وتسعمائة، فأرّخ لعام وفاته بعضهم "قتيل محبت"، كما في «كنج أرشدي».

\*\*\*

#### 7777

### الشيخ الفاضل عبد الجليل بن عبد الله بن علي بن صائن، تقدَّم نَسَبُه في تَرْجمة أبيه\*\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: قال ابنُ النَّجَّار: قَدِمَ علينا "بغداد" مع والِدِه، وهو صَبِيُّ، وسمع معنا من أصحاب أبي الحُصَيَّن، وأبي غالِب ابن البَنَّاء، وغيرِهم، وسمِعنا منه ومن أبيه شيئا.

وكان ذكيًّا فاضلا، له مَعْرِفةٌ بالفِقْه والأدب، حسنَ الطَّرِيْقة، كامِلَ العَقْل. وكان مولِدُه، كما ذكر أبوه، في يوم الاثنين، ثامن ذي القَعْدَة، سنة ثمان وخمسمائة، بـ"سَمَرَقَنْدَ".

راجع: نزهة الخواطر٤: ١٥١.

 <sup>\*\*</sup> راجع: الطّبةات السننيّة ٤: ٢٦٤.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٥٤، وفي نسبته: "الفرغاني".

قال ابنُ النَّجَّار: وبَلَغَنِي في سنة إحْدَى وثلاثين وسِتِّمائة، أنَّه في "سَمَرْقَنْدَ"، يُفْتِي، ويُدَرِّسُ. والله تعالى أعلمُ.

\*\*\*

#### 7777

## الشيخ الفاضل مولانا

عبد الجليل بن المنشئ كرامت على الجاتجامي\*

ولد في قرية "ساريه" من أعمال "جاتجام".

قرأ إلى «مشكاة المصابيح» في الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام هاتمزاري، ثم في سنة ١٣٤٩ هـ سافر إلى دار العلوم ديوبند، والتحق بها، وقرأ كتب الفنون العالية، وأقام فيها خمس سنين، ثم رجع إلى وطنه المألوف، والتحق بالجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام هاتمزاري، ودرّس فيها عشر سنين، وبعد وفاة العلامة حبيب الله رحمه الله تعالى فارق منها، والتحق بالمدرسة القاسمية باساريه، وكان يدرّس فيها كتب الجديث، ثم بعد مدّة عيّن رئيسا لها.

توفي سنة ١٣٨٧هـ.

\*\*\*

#### イファス

### الشيخ الفاضل مولانا عبد الجليل البدربُوري، رحمه الله تعالى"

راجع: تاریخ علم الحدیث للعلامة نور محمد ص ۲۳۲، وتاریخ دار العلوم
 هاتمزاری ص ۲۳۰.

<sup>\*\*</sup> راجع: مقدمة أنوار الباري ٢: ٢٦٧.

تخرّج على شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، المتوفى سنة ١٣٧٧ه.

كان شيخ الحديث في المدرسة العالية بدربُور من أعمال "آسام" من أرض "الهند".

\*\*\*

#### 7779

### الشيخ الفاضل مولانا الحكيم عبد الجليل الدهلوي، رحمه الله تعالى\*

كان من تلامذة العلامة أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ وكان أستاذا بالجامعة الطبية بادهلي".

\*\*\*

#### Y7V.

# الشيخ الفاضل عبد الجميل التتوي السندي،

أحد العلماء المشهورين في أيام شاهجهان بن جهانغير \*\*
ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: سكن بـ "لاهري بندر"، وكان له
ثلاثة أبناء: أبو الفتح، ومحمد شريف، ومحمد شفيع، كلّهم نبغوا في العلم،
ونالوا الدرجة في أيام عالمغير، كما في «تحفة الكرام».

اراجع: مقدمة أنوار الباري ۲: ۲۰۷.

<sup>\*\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٥: ٢١٩.

## باب من اسمه عبد الحفيظ

1771

الشيخ الفاضل عبد الحفيظ بن عبد الله العجيمي، المكّي\*

فقيه. ولي إفتاء "مكّة".

له ((الفتاوى العجيمية)).

توفي سنة ١٢٣٥ هـ.

\*\*\*

7777

الشيخ الفاضل العلامة الكبير المحدث الجليل عبد الحفيظ بن الشيخ ملك عبد الحق المكّى\*\*

ولد بمدينة "أمرتسر" بولاية "بنجاب" عام ١٣٦٥هـ، وغادرتما أسرته إلى مدينة "فيصل آباد" بـ"باكستان" لدى تقسيم "الهند"، وأدخل وهو ابن خمس سنوات في مدرسة تبشيرية، ليتلقّى الدراسة الإنكليزية، ولما هجر أبوه مع عياله

راجع: معجم المؤلفين ٥: ٧٨.
 ترجمته في هدية العارفين ١: ٢٠٥.

<sup>\*\*</sup> راجع: علماء مظاهر علوم سهارنبور للشيخ السيد محمد شاهد الحسني ٢: ٢ ٤٤٠ - ٤٤٧.

إلى "مكة المكرمة" في شوال ١٣٧٣ه، فاشتغل بالعلم في المدارس بها، حيث تعلم القرآن الكريم إلى مدة قليلة بالمدرسة الصولتية، وقطع المراحل التعليمية المختلفة في كل من المدرسة السعدية الابتدائية، والمدرسة الرحمانية، والمدرسة الفيصلية، والمدرسة الزاهر المتوسطة، والمدرسة العزيزية.

ثم شد الرحال إلى مدينة "سهارنبور" في شعبان ١٣٨٨ه، وأقام لدى الشيخ محمد زكريا، يقرأ المجلّدين الأولين من (الهداية))، و((مشكاة المصابيح)) عليه في خارج أوقات الدراسة، ثم أخذ الصحاح الستّة وغيرها من دواوين الحديث في شوّال ١٣٨٨هم، حيث قرأ المجلّد الأول من ((صحيح البخاري)) على الشيخ محمد زكريا، والمجلد الثاني منه، و((سنن الترمذي)) على الشيخ المفتي مظفر حسين، و((شرح معاني الآثار)) للطحاوي على الشيخ أسعد الله، و((سنن أبي داود)) على الشيخ محمد عاقل، و((صحيح مسلم))، و((سنن ابن ماجه))، و((الموطأ)) للإمام مالك، و((الموطأ)) للإمام محمد على الشيخ محمد يونس، وفاز في الامتخان بالدرجة الأولى.

وكان قام له الاتصال بالشيخ محمد زكريا، والشيخ محمد يوسف، والشيخ إنعام الحسن، لكون أبيه يتصف بالمزاج الديني، فابتدأ بالتنقلات في جماعات الدعوة والتبليغ، ثم بايع الشيخ محمد زكريا، وحصلت له الإجازة منه يوم ٢٧ رمضان المبارك ١٣٨٦هـ، وبعد ما قضى مدّة طويلة في جماعة الدعوة عاد إلى "مكة المكرمة"، واشتغل بالنهوض بالخدمات الدينية والتبليغية بجد ونشاط، ودرّس الحديث في المدرسة الصولتية لمدّة طويلة، وكان هنا «مشكاة المصابيح» تدريسا خاصًا له، وعلى أمنية شيخه، وأمر منه أقام مكتبة دينية علمية باسم المكتبة الإمدادية بحا، لنشر علوم ومعارف رجال العلم والدين، حيث ظهر منها «بذل المجهود في حلّ سنن أبي داود» للشيخ خليل أحمد الأنبيتهوي، و«أوجز المسالك شرح موطأ الإمام مالك» للشيخ محمد زكريا في اهتمام كبير، كما أنشأ في ذي الحجّة ١٣٩٨هـ مطبعة، عماها مطابع الرشيد، وصدرت منها آلاف مئات من الكتب بمدة قليلة،

كان له التقرّب الخاص والمكانة والثقة البالغة من شيخه الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي المهاجر المدني، فيصاحبه في رحلاته للدول الأجنبية أيام إقامته بالحرمين الشريفين.

كما يقوم بالخدمات الدينية في جهات مختلفة بأنواع متنوّعة في كلّ تيقظ وتدبّر وحزم، منذ فترات مديدة، حيث يشتغل، ويعكف على التدريس والإفادة والتأليف والكتابة، ويقوم بالرحلات الداخلية والخارجية بالكثرة إلى جانب ذلك، ينتفع الخلق به في مرحلة السلوك والإحسان والتزكية كما يبيد، ويستأصل الفتن والمشاغب الثائرة المعادية للإسلام عن أصولها، كالقاديانية، والبرويزية، يتواصل الجهود لأجله.

هذا إلى أنه قد كون جبهة عظيمة ضد القاديانية، سماها حركة ختم النبوة العالمية، وتم إنشاء فروعها المختلفة في دول شتى، ومكتبها المركزي في لندن بـ "بريطانيا"، وإنما هي الحركة قد سجّلت بصفة منظّمة في "هانك كانك"، وتوكو في "إفريقيا الغربية"، وتحت رعايتها تصدر «مجلة أنوار ختم النبوة» الشهرية العربية اللتان تنشران تعاليم القرآن الكريم، والسنّة النبوية الطيبة، وتمثلان قضايا الأمة، وأفكارها ونظرياتها في أحسن وإجادة.

## ماثرة علمية عظيمة:

من مآثره الجليلة: جمع وترتيب ونشر ((الكنز المتواري في معادن لامع الدراري))، و((صحيح البخاري))، إن ((لامع الدراري)) للشيخ محمد زكريا، له مكان الصدارة في تأليف هذا الكتاب، وذلك ظهر أول مرة مع تمام نصوص ((جامع الإمام البخاري))، فالأول متن ((البخاري))، ثم تليه إفادات العلامة الكبير رشيد أحمد الكنكوهي، ثم تليها تعليقات الشيخ محمد زكريا، وبما أنه حامل المتن، فزيد على ما يتطلب الإيضاح والشرح، ولم يكن يوجد شيء عنه في ((لامع الدراري)) عن تأليفاته الأخبرى من ((أوجنز المسالك)))،

و «الكوكب الدري»، و «الأبواب والتراجم»، و «تقرير بخاري» بالأردية، وميّز المزيد باقال الجامع".

وفي طليعة من ساعدوه في التأليف هذا الشيخ عاشق إلهي البرني المهاجر المدني، والشيخ جميل أحمد المظاهري، والشيخ حبيب الله المظاهري المدني، لذا لم ينتسب إلى شخص واحد، وإنما ينتسب إلى لجنة من تلاميذ الإمام الكاندهلوي، قدّس الله سرّه.

عليه مقدمة أولى للشيخ عبد الحفيظ، ومقدمة ثانية للشيخ جميل أحمد بعنوان: ((شيوع علم الحديث في الهند))، وثالثة للشيخ حبيب الله بعنوان: ((ترجمة المؤلف)).

#### مۇلفاتە:

١. ((الشريعة والطريقة))، كان الشيخ محمد زكريا قد ألّف كتاب ((شريعت وطريقت)) في جمادى الأولى ١٣٩٧هـ، فنقله صاحب الترجمة إلى العربية باسم ((الشريعة والطريقة)) أبحاث علمية قيمة محقّقة في ضوء الكتاب والسنّة جمادى الآخرة ١٣٩٩هـ، وتم طبعه من مكتبة دار الرشيد "بالقاهرة" بـ مصر"، وذلك يحتوي على ٢٠٠٠ صفحة.

٢. ((استحباب الدعاء بعد الفرائض)): تم ضبطه حول الدعاء بعد الفرائض، ورفع الأيدي فيه، فطرح فيه الشيخ المترجم له حلول ذلك في ضوء الكتاب والسنة، وبما قاله العلماء، ويضمّ أبواب أهمية الدعاء، ورفع اليدين في الدعاء، والدعاء بعد الصلاة غير الفرائض، والدعاء بعد المكتوب، وأمثالها من الأبواب المفيدة الأخرى، وتم طبعه أول مرة من المكتبة الإمدادية بـ مكة المكرّمة"، وذلك في ١٤١ صفحة، ونشرت طبعته الجديدة أخيرا في طباعة جميلة من مكتبة الحرمين بدولة "دبئي"، وهو يشتمل على ١٩٧ صفحة.

٣. ((الشيخ محمد زكريا وفكره الديني)): كان الشيخ محمد زكريا له العناية والاهتمام بكل ناحية من نواحي الدين، لذا كان يحت ويحضّبض من

يتربى عليه من خدمه وأحبابه على مزاولة العمل في كل مجالات الدين والشريعة، فذكر ما ذكر في الكتاب لديك، وعلى رأس الكتاب مقدمة من الشيخ منظور أحمد الجنيوتي، وهو يتضمّن ٤٧ صفحة.

- ٤. ((الذكر والدعاء يوم عرفة)): قد أتاه صاحب الترجمة بأدعية مما روي في كتب الأحاديث عن يوم عرفة بجانب عدّة مرويات، جاءت عن أهمية الدعاء بهذا اليوم، ألّف عام ١٤١٨ه. في ٢٤ صفحة، وصدر عن المكتبة الإمدادية بـ"مكة المكرمة".
- ٥. ((تلخيص فضائل الصلاة على النبي)): ذلك ملخص من كتاب (فضائل درود شريف) للشيخ محمد زكريا، وهو يضمّ أربعة أبواب مع تراجمه بالعربية والإنكليزية والأردية، وتم نشره بأمتع طباعة وأجمل خطّ من سرور فاؤنديشن في برمنكهم إنكلترا، وله ٥٥ صفحة.
- 7. (أعلام المحدّثين)): ذلك ترجمة واضحة للاأعلام المحدثين)) للشيخ تقي الدين الندوي المظاهري، ظهرت بقلم الشيخ المترجم له في رمضان المبارك ١٤٠١، الموافق يوليو ١٩٨١ على أمر الشيخ محمد زكريا، وصدرت باسم (جودهوين صدي هجري مين بلند بايه محدثين) (أعلام المحدّثين في القرن الرابع عشر للهجرة)، وذلك يشمل ٢٨ صفحة بقطع ٢٠ /٣٠/ ٢٠.
- ٧. ((موقف أثمة الحركة السلفية)): ذلك كتاب مفيد مؤثر للغاية بما فيه، قد جاء تأليفه حول قضية دقيقة لدى العرب، ويدلّ موضوع الكتاب على ما هو الموقف الواقعي الذي يقيمه للتصوّف، والصوفية كلّ من الشيخ محمد بن عبد الوهّاب، والعلامة الجوزي، والعلامة الذهبي، والعلامة ابن كثير، والشيخ ابن رجب، والعلامة ابن تيمية، والإمام ابن حنبل، رحمهم الله تعالى، وما هي المنزلة التي يحلّوهما محلّها.

حيث ذكر عن كتبهم اعتبارهم أن أولئك الصوفية من المحدّثين والفقهاء والمتكلّمين، والمؤرّخين، والمجاهدين، والكتاب في أربعين ومائتي صفحة، وأكمل تأليفه في ربيع الأول سنة ١٤٠٧ هـ أيام مكوثه في دار العلوم بمدينة

"هول كمب" في بري "بريطانيا"، وظهرت طبعته الممتعة حديثا من مكتبة الحرمين في "دبئي"، وذلك يتضمّن ٢٨٨ صفحة.

٨. جامعة مظاهر العلوم سهارنبور من كبرى الجامعات الإسلامية بـ" الهند"، ذلك جامع، وموجز عن تاريخ جامعة مظاهر العلوم، ويجوز أن يقال: إنه بحر صب في كأس، قد ابتدأه بذكر يوم تأسيسها، وهدف تأسيسها ومؤسسيها بعنوان جامعة مظاهر العلوم قلعة حصينة للإسلام بـ"الهند"، ثم أتاه بأيامها التاريخية تحت عناوين عشرة شتى، مثل رسالة الجامعة، وأهداف الجامعة، والعناية بالحديث والسنة المطهرة، واختتمه بانطباعات وتأثرات علماء العرب، ومشايخها، عن الجامعة هذه.

9. (جماعة التبليغ أكبر حركة إصلاحية عالمية): ذلك تأليف علمي وتاريخي للشيخ عبد الحفيظ المكّي، قد أودعه تاريخ جماعة التبليغ، لا سيّما عصرها البدائي، كما أثبت فيه مما أعرب عنه علماء العرب وخاصته وأعيانه في انطباعاتهم عن الجماعة، هذه ورسائل كثير من أشراف الحكومة حولها اهتماما بالغا، تم طبع الطبعة الأولى من مكتبة الحرمين في "دبئي"، وطبعته الثانية من "باكستان"، وله غير ما ذكرناه مقدّمات بسيطة ودرسات وأبحاث وتعليقات، قد حلا كما كثيرا من الكتب العلمية.

توفي هذا العالم الجليل سنة ١٤٣٨هـ.

\*\*\*

٢٦٧٣ الشيخ الفاضل عبد الحفيظ بن محمد الوانجني، الجزائري، المالكي، الحلوتي\*

ترجمته في فهرس المؤلفين بالظاهرية، وإيضاح المكنون ٢: ١٥٠، ومعجم المطبوعات ١٢٧٢، وهدية العارفين ١: ٣٠٥.

راجع: معجم المؤلفين ٥: ٩٠. ترجمته في فهرس المؤلفين بالظاهرية، وإيضاح المكنون ٢: ١٥٠، ومعجم

من آثاره: «غنية القارى بترجمة ثلاثيات البخاري»، و«غاية البداية في حكم النهاية»، و«المجموع الفايق والدستور الرايق» المسمّى بـ«الجواهر المكنونة والعلوم المصونة»، و«التعريف بالإنسان الكامل»، و«غنيمة المريدين» في التصوّف، و«الحكم الحفيظية على منوال الحكم العطائية».

\*\*\*

#### 7778

# الشيخ الفاضل المحدّث الجليل عبد الحفيظ بن المنشئ ياسين الكُمِلائي\*

ولد سنة ١٣٤٢هـ في قرية "خِيرِيهَرْ" من مضافات "شاهْراسْتي" من أعمال "كُمِلا"، من أرض "بنغلاديش".

قرأ مبادئ العلم على أبيه، ثم قرأ على الشيخ القارئ إبراهيم في قرية "جعفر نغر"، ثم التحق بالمدرسة العربية بقرية "باذلكوت" من أعمال "نواخالي"، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها عدّة سنين، وقرأ (صحيح البخاري)، و((جامع الترمذي)) على شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، وبعد الفراغ ارتحل إلى "كراتشي"، والتحق بالجامعة الفاروقية مدرّسا.

وبعد مدّة وصل إلى وطنه الأليف، والتحق محدّثا بالجامعة إمداد العلوم فريدآباد داكا، فأفاد، وأجاد، ثم عيّن شيخ الحديث لها، وكان يدرّس (اصحيح البخاري) بالإتقان والإمعان.

توفي سنة ١٤٢٠هـ، ثم دفن بعد أن صلي على جنازته في مقبرة آبائه.

\*\*\*

<sup>\*</sup> راجع: مشایخ کملا ۲: ۲۳۰ - ۲۳۰.

## باب من اسمه عبد الحق

#### 7770

# الشيخ الفاضل المفتي عبد الحق بن مولانا إسماعيل الجاتجامي\*

ولد في قريبة "مَدَارْشَاه من مضافات "هاتهزاري" من أعمال "جاتجام".

قرأ في دار العلوم ديوبند الصحاح السته، وغيرها من الكتب الحديثية. من أساتذته: شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني، والعلامة إعزاز على الأمروهوي، والعلامة إبراهيم البلياوي، وغيرهم، من المحدّثين الكبار.

专卡多

#### 7777

# الشيخ العالم الكبير العلامة المفتي ثم القاضي عبد الحق بن محمد أعظم الكابلي، نزيل "بوفال"، ودفينها\*\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ بمدينة "كابل"، وقرأ القرآن، وتعلّم الخطّ، واشتغل بالعلم زمانا في بلدته، ثم سافر، وقرأ المنطق والحكمة وغيرها على ملا سريج، شارح «حاشية السلّم» للقاضى.

<sup>\*</sup> راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص٢٤١، ٢٤١.

<sup>\*\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٤٠، ٢٤١.

ثم دخل "الهند"، ولقي الشيخ العلامة عبد الحق بن فضل حق الخيرآبادي بـ "كلكته"، وقرأ عليه بضع دروس من ((الأفق المبين))، ثم ترك الاستغال عليه، ودخل "جونبور"، ولقي الشيخ هداية الله بن رفيع الله الرامبوري، ولم يقرأ عليه شيئا، ثم ذهب إلى "رامبور"، وأدرك بحا الشيخ عبد العلي الفاضل المشهور، فقرأ عليه ((الأفق المبين)) للسيّد باقر داماد، و((كتاب الشفاء)) لابن سينا.

ثم سافر إلى الحرمين الشريفين، فحج، وزار، وساح أكثر بلاد "الشام" و"العراق"، ثم رجع إلى "الهند"، ودخل "بوبال"، وأخذ بعض الفنون الرياضية عن الشيخ فتح الله نائب المفتي بها، وقرأ الصحاح الستة على مولانا عبد القيّوم بن عبد الحي البكري البرهانوي المفتي بها، وتزوّج بابنة الشيخ فتح الله المذكور، وولي التدريس في المدرسة الشاهجهانية، فدرّس، وأفاد مدّة مديدة، ولما توفي شيخه وصهره فتح الله ولي نيابة المفتي مكانه، وولي الإفتاء سنة اثنتين وثلاثمائة وألف، وقلّده بالقضاء سنة خمس وثلاثمائة، فاستقلّ به مدّة حياته.

وكان إماما بارعا في الفقه والأصول والكلام، عارفا بدقائق المنطق والحكمة والهيئة والحساب، مشاركا في الحديث، ملازما لأنواع الخير والعلوم، كثير الدرس والإفادة، مليح البحث، صحيح الدين، قوي الفهم، كثير المطالعة لفنون العلم، حلق المذاكرة، طيبا، بشوشا، كريم الأخلاق.

قرأت عليه أكثر الكتب الدرسية في المنطق والحكمة والهندسة والهيئة بمدينة "بوبال" حين كان مفتيا بها.

ومن مصنفاته: ((القول المسلم على شرح السلم)) للقاضي، والحاشية على حاشية القاضي على ((حاشية مير زاهد)) على ((شرح المواقف))، والحاشية على «التلويح شرح التوضيح)) في أصول الفقه، والحاشية على خطبة ((القاموس))، وله رسالة نفيسة في مبحث المثناة بالتكريس، ورسالة في الاصطرلاب، وله غير ذلك من الرسائل.

توفي بالطاعون في بلدة "بوبال"، ودفن بحا لثمان بقين من رمضان المبارك سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف.

\*\*\*

#### 7777

# الشيخ الفاضل مولانا

# عبد الحق بن جان محمد ميان النواخالوي\*

ولد سنة ١٣٣٢هـ في قرية "عزَّبُور" من مضافات "فيني" من أعمال "نواخالي".

قرأ مبادئ العلم في المدرسة الصوفية النورية، ثم التحق بدار العلوم جاتجام، وقرأ فيها إلى «مشكاة المصابيح»، ثم التحق بالمدرسة العالية كلكته، ونال منها سند "ممتاز المحدثين".

من أساتذته: مولانا محمد حسين، رحمه الله تعالى.

درّس في عدّة مدارس، ثم التحق بالمدرسة العالية داكا، وكان يدرّس فيهاكتب الحديث والتفسير والفقه.

\*\*\*

#### **XYFY**

## الشيخ الفاضل مولانا

عبد الحق بن حشمت على الجاتجامي \*\*

ولد في قرية "مَدَارْشاه" من مضافات "هاتحزاري" من أعمال "جاتجام".

الجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص ٢٤٠.

الجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص ٢٤٠.

قرأ من البداية إلى النهاية في الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام هاتمزاري، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها كتب الصحاح الستّه مرّة ثانية.

من أساتذته: العلامة إبراهيم البلياوي، والمفتي الأعظم فيض الله، والعلامة يعقوب، وغيرهم من المحدّثين الكبار.

وبعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه الأليف، ودرّس في عدّة مدارس، ثم التحق بالجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام هاتمزاري، وكان يدرّس فيها (شرح الوقاية) في الفقه، و(الميبذي) في الحكمة، والجزء الثاني من ((مشكاة المصابيح)).

قلت: قرأت عليه الجزء الأول والثاني من ((شرح الوقاية))، و((الميبذي))، والجزء الثاني من ((مشكاة المصابيح)).

\*\*\*

#### 7779

## الشيخ الفاضل عبد الحق بن

خليل الرحمن بن عرفان اليوسفي،

الرامبوري، ثم الطوكي، أحد الفقهاء الحنفية"

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ بـ"رامبور".

وقرأ الكتب الدرسية على أبيه، وسافر معه إلى "طوك"، وسكن بحا، ولما ذهب والده إلى "جاوره" تأخر عنه، فلم يخرج عن بيته، حتى مات ببلدة "طوك".

وكان يدرّس، ويفيد، أخبرني بذلك محمود بن أحمد الطوكي.

...

واجع: نزهة الخواطر ٧: ٢٦٦.

#### Charles Market Carrett MANN CARAGO Notice

الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي المحدّث الفقيه شيخ الإسلام، وأعلم العلماء الأعلام، وحامل راية العلم والعمل في المشايخ الكرام، الشيخ عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي المحدّث المشهور، أول من نشر علم الحديث بأرض "الهند" تصنيفا وتدريسا

أول من نشر علم الحديث بأرض "الهند" تصنيفا وتدريسا الله الله الأستاذ خليق أحمد نظامي كتابا قيّما على حياته وآثاره باللغة الأردية، ونقله إلى العربية الدكتور محمد أكرم الندوي، وقال: ما نصه:

# أسرة الشيخ المحدّث عبد الحق الدهلوي:

أول من دخل "الهند" من آباء الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي هو آغا محمد ترك، كان آغا محمد من سكّان "بخارى"، فلمّا أحدث المغول الخراب والدمار والتقتيل والإحراق في "آسية الوسطى" في القرن السابع الهجري ساءته أوضاع بلاده، وهاجر في جماعة كبيرة من الأتراك إلى "الهند"، يقول الشيخ المحدّث عبد الحق الدهلوي: وهاجرت جماعة كبيرة من الأتراك من كانت لهم وشائح القرابة معه، أو البيعة، والإرادة من موطنها الأصلي إلى هذه البلاد.

كان هذا في عهد السلطان علاء الدين الخلجي، وكان المسلمون في "الهند" قد بلغوا ذروصم في السياسة والثقافة، فساعد السلطان آغا محمد ترك، وأكرمه بالوظائف العالية، والمناصب الرفيعة، وكان السلطان في تلك الأيام يستعدّ للحملة على "كجرات"، فأرسله إلى "كجرات" يكتب

راجع: نزهة الخواطر ٥: ٢١٩– ٢٢٩.

الشيخ: تم تعيينه في جماعة من الأمراء الرفيعي المنزلة لغزو بلاد "كجرات"، وافتتاح بنادرها، وأقام بما بأمر من السلطان بعد الانتهاء من تلك الحملة.

أقام آغا محمد في "كجرات" بعد افتتاحها، وكان الله قد أنعم عليه بكثرة الأولاد، كان له مائة ابن وابن، ويقضي معهم أيام حياته في أبخة وكرامة، وهدوء وسلام، حتى حدث له حادث، ومات مائة ابن له، وإنما بقي له ابن واحد، يسمّى معز الدين، وكأنما وقعت صاعقة على رأس آغا محمد ترك وقلبه، وسئمت نفسه من الدنيا وأهلها، فالذي دخل "كجرات" في جيش قاهر للسلطان علاء الدين الخلجي فاتحا منصورا، رجع إلى "دهلي"، آخذا بيد ابنه الوحيد في أسى وحزن، ولزم زاوية الشيخ صلاح الدين السهروردي، يقول الشيخ المحدّث: فترك خيله وحشمه، ولبس الثياب السود، واعتكف في زاوية الشيخ صلاح الدين السهروردي.

## والد الشيخ الحدّث عبد الحق الدهلوي:

وُلد الشيخ سيف الدين والد الشيخ عبد الحق سنة ٢٠ هه في "دهلي"، ورزقه الله العلم والعمل والفضائل، وكان شيخا صاحب قلب، شاعرا مجيدا، ورجلا ظريفا، اعترف الناس بظرافته ولطافته وفهمه وتودده، يقول الشيخ المحدث: كان وحيد عصره، وحديث بلاده، في الشعر والفضل والذوق والشوق والمحبة والظرافة واللطافة والانقطاع وطيب القلب والحضور وذكر اللطائف والنكات وفهم الدقائق والإشارات. كان الشيخ سيف الدين معروفا بين الناس بشعره وكلامه، ولكنه كان في الواقع شيخا صالحا، مقرّبا إلى الله، صاحب باطن، يقول الشيخ المحدث في ((رسالة الوصية)): كان والدي الشيخ سيف الدين قد أوقي حظّا كبيرا من عالم العدم والفقر والفناء في الله والتوحيد والتجريد والتفريد، ولم يكن مجال للتكلف والتصنّع في حياته، وكان لنظرته تأثير كبير، كلّما نظر إلى أحد بعين الحبية أثر فيه

حسب صلاحيته واستعداده، وقد ذكر الشيخ المحدّث تأثير نظرة والده في «أخبار الأخيار»، وقال: وقد وقع منه هذا المعنى غير مرة.

وكان في نظرة واحدة يطلع على استعدادات من لقيه من الناس، وكان يقول: قد صارت نفسي من أجل صفاء صحبة الفقراء وطول ملازمتهم أبي أعرف حقيقة أحوال المرء... إن لقيت أحدا في الليل المظلم أرجو أن أستكشف حاله.

## مولد الشيخ المحدث وبداية طلبه:

ولد في المحرّم سنة ٩٥٨هـ في "دهلي" في عهد الملك إسلام شاه السوري، وكانت الحركة المهدوية قد بلغت ذروتها، وكان العلماء قد بالغوا في تكفير المهدويين وتضليلهم، كان مؤسّس الطائفة المهدوية السيّد محمد الجونفوري قد أكثر أعداؤه ومعارضوه الكتابة عنه، وحاولوا إبطال معتقداته، لكن كما قال مولانا أبو الكلام آزاد: كان السيّد محمد نفسه والطبقة الأولى من أتباعه رجالا صالحين أتقياء، فإن مثل هذه الأمور تبدأ على نمط، ثم تختلف في الأخير... هذا ما حدث لهذه الجماعة، حتى غاب صدقها الأساسي في غلق أخلافها ومحدثاتهم.

كانت الحركة المهدوية في الواقع حركة إحياء الشريعة والقيام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وكان السيّد محمد الجونفوري وأصحابه يشكون شكوى كبيرة من حبّ الدنيا، الذي وقع فيه علماء السوء والبدع، والمنكرات، التي أحدثها الجهلة من الصوفية، وكانوا يريدون أن يطهّروا المجتمع الإسلامي من هذه العناصر الفاسدة، ويقيموا أحكام الشرع فيه، فلمّ ابدؤوا نضاهم ثارت موجة من المعاداة والمعارضة من قبل علماء ومشايخ الهوى والدنيا، ولا مجال هنا لسرد تاريخ هذه الحركة، وينبغي الرجوع إلى مصادر أخرى للتفصيل.

## في أحضان والده:

كان لوالد الشيخ المحدّث إسهام خاص في تعليم الشيخ البدائي وتربيته، وتطوّر أفكاره، فقد عني بتربية ابنه منذ صغره، يقول الشيخ المحدّث عبد الحق: نشأت ليلا ونحارا في حضن رحمته، وجوار عنايته.

انظروا إلى الوليد هو في الثالثة أو الرابعة من عمره واعتناء أبيه به، واهتمامه ليل نصار بتربيته في أحضانه، واضطرابه، لنقل أحواله القلبية والفكرية، التي اكتسبها خلال مجاهداته طوال سنين إليه، يريد أن يعرف هذا الطفل بأسرار مسألة وحدة الوجود، وحينما يعجز الولد عن إدراك نكتة يسليه أبوه، قائلا: سينكشف الستار إن شاء الله عن وجه المقصود تدريجيا، ويتبعه، قائلا: لكن ينبغي أن تدوم على هذه الفكرة، وتسعى لها ما أمكنك.

## التعليم الأوَّلي:

تلقى الشيخ المحدّث عبد الحق دروسه العلمية الأولية من والده، افتتح ذلك بتعليم القرآن الكريم، في أسلوب بديع، لم ينته الشيخ المحدّث من تعلم قواعد الهجاء، حتى أخذ والده يكتب له سورا من القرآن الكريم، يحفظه إياها، وأمّ قراءة القرآن الكريم خلال شهرين أو ثلاثة، يقول الشيخ المحدّث: علمني أولا جزأين أو ثلاثة أجزاء، أو أقل من القرآن الكريم، من دون تعليم قواعد الهجاء، كما يفعله الأطفال، كان يكتب درسا درسا، فكنت أتابع قراءته، تعلمت من القرآن الكريم هذا القدر وحده، وبعد ذلك استطعت بفضل تربيته وعطفه أن أقرأ كل يوم شيئا من القرآن الكريم، وكل ما قرأته عرضته عليه، فختمت القرآن في شهرين أو ثلاثة، ثم اتجه إلى تعلم الكتابة، وتمكن منها خلال شهر. يقول الشيخ: وخلال وقت قليل لا أكذب إذا حددته بشهر نشأت في مهارة الكتابة وسليقة الإنشاء. إن تعلم القراءة

والكتابة في هذه المدّة القليلة من الوقت ليس إلا ثمرة من عبقرية الشيخ، وودَّ الشيخ المحدّث الفضل في نجاحه هذا إلى والده، يقول: كلّ ما حصل كان من عنايته واهتمامه.

لم يتقيّد الشيخ سيف الدين في تعليم ابنه بمقرّرات عهده الدراسية ومنهاجه التعليمي، بل علّمه ما استحسنه وفق حاله ومستواه، كان كثير من الكتب الشعرية جزءا من المقرّرات في ذلك العهد، ولكنه لم يعلم ولده غير (بستان)، وأجزاء من (ديوان حافظ))، وبعد الانتهاء من قراءة القرآن بدأ براميزان الصرف)، وعلّمه بنفسه إلى مرحلة (المصباح))، و(الكافية)).

يقول الشيخ المحدّث: إن كتب النظم والشعر التي تعارف الناس على تعليمها في هذه البلاد لم يعلّمني منها إلا أجزاء من «بستان»، و«كلستان»، و«ديوان خواجه حافظ»، وبعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم، حفّظني «ميزان الصرف»، وعلّمني بنفسه إلى مستوى «المصباح»، و«الكافية». وكان يقول له دائما: ستصبح عالما إن شاء الله قريبا.

كان الشيخ سيف الدين قلقا جدا لتعليم ابنه تحت إشرافه ورعايته، وكان يود أن ينقل إلى ابنه العلوم، التي اكتسبها بعد نضال طويل في حياته، ولكنه كان قد طعن في السن، فكان يعد الكتب أحيانا، كان يقول: أعلم هذه كذلك، ثم يقول: لقد أبلغ من السرور مبلغه إذا تصورت أن الله سيمكنك من النبوغ، الذي تخيلته لك.

كان الشيخ المحدّث ذكيا جدا، مع طلب صادق للعلم، إذا الجّه إلى علم تيسّرت له سبيله، وكان أبوه الشيخ يسرّ بذكاء ابنه، ونضاله المتواصل، وتصوّر مستقبله العلمي الرائع.

يقص الشيخ المحدّث ما حدث له يوما: أتذكّر أني كنت عنده أقرّر أشياء علمية، وكان ناظرا إلى بعينه، فأخذته حالة غريبة، وعلاه الصياح والبكاء، وفي هذه الحال مدّ يديه إلى هذا الفقير، ودعا بدعوات، وبعد زوال

تلك الحال، قال لي: قد تحلّى لي من مشاهدتك نور، لا يمكن التعبير عنه، ما أعجب هذه الحال.

وانتهى من دراسة ((شرح الشمسية))، و((شرح العقائد))، وهو ابن اثني عشر أو ثلاثة عشر عاما، ومن دراسة ((المختصر))، و((المطول))، وهو ابن خمسة عشر أو ستة عشر عاما، ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره، لم يبق جانب من جوانب العلوم العقلية والنقلية، إلا نال حظه منه، يقص بنفسه قصة هذه الأيام:

وكان والدي يقول: تعلّم في كلّ فن مختصرا من مختصراته يكفك، وتفتح عليك إن شاء الله أبواب البركة والسعادة، وتنل حظك من جميع العلوم من دون كلفة، فكان من فضل توجيهه أن حصلتْ لي في اكتساب العلم شرعة، يعبّر عنها بطيّ الزمان وطيّ المكان، وحصل لي كلّ علم، أي كنت أحفظ جزءا أو أكثر من المختصرات في النحو، مثل ((الكافية))، و((اللب))، ولا مضطربا لإتمام دراستي، إلى أن تيسّر لي جزء مشروح أو مشيّى من هذه المختصرات، طالعته بنفسي، ولم أحتج إلى دراسته على شيخ أو استفهامه منه، فإن كان البحث سهلا ميسورا، أو كنت على معرفة منه من قبل لم تطب نفسي به، لا أدري ما الذي كنت أفهم في تلك الأيام، وما الذي كنت أطالع؟! ولكن كنت أنتفع انتفاعا تاما بمتن كل كتاب، وحاشيته، وكلماته، وإذا وقع في يدي كتاب أو جزء منه مقروءا أو غير مقروء ألزمت نفسي بمطالعته، ولم أتقيّد بمفتتح الكتاب أو خاتمته، بل كان هدفي هو اكتساب العلم مهما تيسّر ذلك.

ما الذي كان يهدف إليه من اكتساب العلم في ذلك الزمان؟.

ذكر في «أخبار الأخيار» قصة من أيام طلبه تدلّ على مقاصده وميوله واتجاهاته، تحدّث زملاؤه يوما عن الغرض، الذي يهدفون إليه من اكتساب العلم، فذكر بعضهم أن الحامل له وراء الطلب، هو المعرفة الإلهية، وزعم

بعضهم أنه يطلب العلم ليعالج به المشاغل الدنيوية، حتى وصلت النوبة إليه، فقال: لا أدري أصلا إذا كان اكتساب العلم يؤدّي إلى المعرفة الإلهية أو أسباب الملاهي، إنما رغبتي في هذه المرحلة أنه قد مضى هذا العدد الكبير من العلماء والعقلاء، فما الذي رأوه، وما نظموه من الدرر في سبيل الكشف عن الحقائق، ولا أدري ماذا يؤول إليه أمري بعد ذلك هوى النفس، وملذاتها، أو محبة المولى، أو اكتساب الدنيا.

## الشيخ المحدث عبد الحق طالب علم:

كتب الشيخ المحدّث عبد الحق الدهلوي في كبر سنّه إلى الأمير مرتضى حان الشيخ فريد خان يفيده معنى الطلب الصادق: فلا يأخذ نفسا، ولا يخطو خطوة، إلا وبين يديه تحصيل طلبته، والظفر بحبيبه. وكانت هذه هي حاله أيام الطلب، وكان منهوما به ليل نهار، وغلبته روح الطلب، حتى صارت له الحياة، ومتعها لا تعني، إلا إياه، يقول منذ أيام الطلب: لم أعرف ما هو اللعب؟ وما هو النوم؟ وما هي الصحبة؟ وما هي الاستراحة؟ واين الدعة والتفرج؟ ولم آكل طعاما قط في وقته من أجل شوقي في الطلب، ولم أنم في مكان النوم.

فالجهد الذي بذله في سبيل الطلب والتضحية، التي قدمها من أجله يصعب نظيره في ذلك العهد، فإن كان أبو الفضل قد يبس دماغه من كثرة المطالعات في الليل، فإن الشيخ المحدّث أحرق مرارا عمامته وشعره بالمصباح، ولم يشعر باشتعال النار في ثيابه وجسده.

ذكر الشيخ المحدّث برنامجه من الصباح إلى آخر اليوم، والحق أن الشيخ لم يأل جهدا في الرياضة، التي تطلبها رياسة دنيا العلم، كان يشعر منذ صغره أن جنّتك مختفية في دماء كبدك، فضحى براحة جسده في سبيل العلم، يخرج إلى المدرسة قبل طلوع الشمس، وكانت المدرسة على

مسافة ميلين من بيته، ثم يأتي للغداء إلى بيته لوقت قليل، ثم يخرج مرة أخرى إلى المدرسة، ويشتغل بالمطالعة، ولم يشعر بتعب، وقد قطع ستة أميال مشيا على الأقدام، وكان يعتكف على المطالعة في المدرسة، حتى الليل في شوق وذوق، وإذا رجع إلى البيت في الليل لم يسترح، بل كان يجلس للدراسة، والنظر في الكتب، وكان أبواه يهتمّان لجهده واشتغاله، ويقولان له: ينبغي أن تستريح قليلا، لكنه كان قد ولِه في حبّ العلم، كان يستمع إلى نصائح الجميع، لكنه كان مغلوب الحال.

## حفظ القرآن الكريم:

كان الشيخ المحدّث قد حفظ القرآن الكريم في بداية عهده، واجتهد في ذلك سنة أو أكثر، يقول: ووقّقت بعد ذلك لحفظ القرآن الكريم، فالتجأت إليه سبحانه، واكتسبت هذه النعمة خلال مدّة سنة أوأكثر.

## التلمذ على علماء ما وراء النهرين:

تتلمّد الشيخ المحدّث على علماء "ما وراء النهرين" بعد التمكّن من اللغة العربية والكلام والمنطق، لم يسمّ الشيخ أولئك العلماء، ولكنه ظلّ مهتما باكتساب هذه العلوم اهتماما تاما، فلم يكن عنده شيء من الفراغ، لا في الليل ولا في النهار، ويقول في «أخبار الأخيار» في حسرة: لو حصل لي في ذلك الشوق والذوق في طلب المولى، ورياضة الباطن، لكان أمري غير الذي أنا فه.

كان الشيخ قد بلغ من الذكاء مبلغه، فكلما اعتنى بعلم نبغ فيه بذكائه وجهده، فتمكّن من علم الكلام والفلسفة تمكّنا كبيرا، أثنى عليه شيوخه، بل واعترفوا بفضله: نستفيد منك، ولا منّة لنا عليك.

#### بداية العبادة والرياضة:

يقول الشاعر محمد إقبال: الهدف من العلم طهارة العقل والفهم والغرض من الفقر عفة القلب والنظر، اعتنى الشيخ المحدّث إلى جانب طهارة العقل والفهم بعقة القلب والنظر، وكان له منذ طفولته اهتمام بالعبادة والرياضة، وكان أبوه قد أوصاه لا تكن عالما مجدبا عقيما، فقضى حياته جامعا بين الشريعة والطريقة، وكان الشيخ سيف الدين قد نفخ فيه تلك الروح من الحبّ الحقيقي، الذي أشعل الشوق في قلبه وكبده إلى آخر أيام حياته، كان في بداية عهده يقوم في الليل، ويقبل على العبادة، يقول: ومع الشوق والاشتغال باكتساب العلم والمذاكرة، وكنت أعني بالطفولة بكثرة الصلوات والأوراد وقيام الليل والمناجاة، فالشوق والذوق اللذان كانا يغلبانه في الصلوات والأوراد وقيام الليل والمناجاة، فالشوق الذوق اللذان كانا يغلبانه في التي كنت أنعم كما في الأسحار وأوقات العبادة.

وكان للشيخ المحدّث في ذلك العهد حرص كبير على صحبة المشايخ والاستفادة منهم، وكان مركزا لعناياتهم وألطافهم، من أجل عواطفه الدينية وإخلاصه، وكان الشيخ إسحاق المتوفى ٩٨٩هـ شيخا كبيرا في الطريقة السهروردية، وكان قد هاجر من "ملتان" إلى "دهلي"، وأقام بها، وكان يديم السكوت، وقلما يكلّم أحدا، ولما حضره الشيخ المحدث اعتنى به، وأفضل عليه، وتحدّث مع الفقير طويلا.

## بعد إكمال مرحلة الطلب:

كان الشيخ المحدث قد انتهى من الطلب في سنّ مبكرة، ما الذي اشتغل به بعده إلى سنة ٩٩٦ه حينما ارتحل إلى الحرمين الشريفين؟ لا تلقى مؤلفاتُه ضوءا على ذلك، ويظهر من تصريح لعبد الحميد اللاهوري أنه اشتغل بالإفادة والتدريس بعد التخرّج في العلم، أي قبل الخروج لحجّ بيت الله الحرام،

يقول: لما بلغ العشرين من عمره خرج من مرحلة التحصيل إلى التدريس، وأقبل على الإفادة، حتى خرج في رحلة "الحجاز". ويقول الشيخ المحدّث في «أخبار الأخيار» بعد ذكر دراسته: طلبني مولى المساكين وهادي الضالين إليه، وألقى سلسلة الشوق في عنق هذا الغريب، وجذبني إلى بيته، وأوصلني إلى منزل المراد، أي أحلّني في مدينة حبيبه. ويقول في «زاد المتقين» في سنة ستّ وتسعين وتسعمائة: وصلت جاذبة من الغيب، وظهرت وحشة في القلب، ولم يكن بدمن الاصطلام، وعقد زاد الهمة بفكرة السفر.

لماذا كان يرى نفسه غريبا في "الهند"، ولماذا كان يشعر بالوحشة التي «زاد المتقين»؟

لما وصل إلى الشيخ عبد الوهاب المتقى كشف النقاب عن هذه الوحشة، قائلا: يا سيدي أنا امرؤ نشأت من زمن صغري في الرياضة للتعلم والتعبد، ولم أعتد صحبة الناس، والاختلاط معهم، والدخول فيهم، ولما حصل لي بفضل الله طرف صالح من ذلك، وقضيت وطري وحاجتي، عما هنالك، دعاني بعض أهل الحقوق إلى الخروج إلى أرباب الدنيا، فأدركت سلطان الوقت والأمراء اعتنوا بشأني، ورفعوا مكاني، وأرادوا أن يكثروا بي سوادهم، ويحكموا، ويعدُّوا بهذا الضعيف صورهم وموادهم، فحماني الله، ولم يتركني معهم، وأوجد في قلب عبده جذبة، هداها إلى هذا المقام الشريف.

## الشيخ المحدث يتجه إلى الحجاز:

ابخه الشيخ المحدّث عبد الحق الدهلوي سنة ٩٩٦هم، وهو ابن ثمان وثلاثين سنة إلى "الحجاز"، كتب محمد غوثي في ((كلزار أبرار)): أن الشيخ وصل إلى "كجرات" سنة ٩٩٥هم ماراً بـ"مالوه"، وعلم بها أن موسم السفر قد مضى، فأقام بها سنة، وارتحل إلى "الحجاز" سنة ٩٩٦هم.

وكان المرزا كوكه عزيز حاكم "مالوه" آنذاك أقام الشيخ عنده قليلا، ثم سافر منها إلى "ماندو"، حيث حضر عنده مؤلّف ((كلزار أبرار))، واكتسب منه فوائد الفلاح والسعادة، ثم ارتحل منها إلى "كجرات"، وكان بما تلك الأيام المرزا نظام الدين أحمد، مؤلّف ((طبقات أكبري)) على منصب بخشي (أمين بيت المال))، واستقبل الشيخ، ورحّب به ترحيبا حارا، استنزله بما بإلحاح إلى الموسم القادم، وحضر الشيخ المحدّث عبد الحق الدهلوي في "أحمد آباد" لدى الشيخ وجيه الدين العلوى، واسفاض من صحبته، يقول في ((أخبار الأخيار)): ولما وصل كاتب هذه السطور إلى "كجرات" في رحلته إلى زيارة سيّد الكون صلى والمرتاض، جامع الكمالات والبركات، والمشتغل بتدريس العلوم و تأليف الكتب وتدوينها، وإرشاد الطالبين، وتشرّف بالاشتغال ببعض الأذكار والأشغال لديه في الطريقة القادرية العالية.

# في حضرة الشيخ عبد الوهّاب المتقي:

وصل الشيخ المحدّث عبد الحق الدهلوي إلى "الحجاز" سنة ٩٩٦هـ، وأقام بها إلى سنة ٩٩٦هـ، وقضى هذه المدّة كلّها تقريبا في جوار الشيخ عبد الوهّاب المتقي، فأتم دراساته العلمية عليه، وأخذ منه طرف الإحسان والتزكية والسلوك.

يواجه العالم الناشئ بعد إتمام دراسته الرسمية مرحلة صعبة في حياته، إنه يحتاج إلى مرشد يوجّه كنوزه العلمية نحو الأمور البناءة، يثقل قلبه وعقله، بعبء من العلم، ولا يتخفّف، حتى يتعين طريق مستقيم لاستعماله، وإن زلّة صغيرة في هذه المرحلة تلغي جميع مجاهداته طول حياته، كان الشيخ المحدّث عبد الحق الدهلوي سعيدا أن ظفر بمرشد كامل وجّه كفاءاته العلمية، وصلاحياته العملية التوجيه الصحيح.

## تربية الشيخ عبد الحق تحت رعاية الشيخ المتقي:

حضر الشيخ عبد الحق الدهلوي لدى الشيخ عبد الوهاب المتقي في شهر رمضان سنة ٩٦ه، وقرأ عليه «مشكاة المصابيح»، واعتكف معه في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأدّى فريضة الحجّ معه، واستفاد منه في "عرفات" و"المزدلفة"، ثم اشتغل بالدرس، وخرج إلى "المدينة المنوّرة" في ٢٣من شهر ربيع الثاني سنة ٩٩ه هـ بإذن الشيخ عبد الوهاب، وأقام بحا إلى آخر شهر رجب سنة ٩٩ه هـ، ثم رجع إلى "مكّة المكرّمة"، وأتم على الشيخ عبد الوهاب «مشكاة المصابيح»، فلمّا انتهى قال له الشيخ: الحمد الله، فقد حصلت لكم نسبة بهذا العلم الشريف في وجه أتم، وهذا القدر يكفيكم لأداء خدمة هذا العلم، ينبغي الآن أن تشتغلوا أياما في أمور أخرى، وتحصلوا على خدمة هذا العلم، ينبغي الآن أن تشتغلوا أياما في أمور أخرى، وتحصلوا على ودرّسه بعض كتب التصوّف.

## في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم:

كان للشيخ عبد الحق الدهلوي محبة عميقة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دخل "مدينته" دخلها حافيا، ورد في ((تحفة الكرام)): كان يمشي في "المدينة" حافيا. قدّم مرّة قصيدة باللغة الفارسية إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، كانت القصيدة كتبت في "الهند"، ففيها إعراب عن الأسف والحزن على أوضاعها، والقصيدة طويلة جدا، ومليئة بعواطف المحبّة والعشق. جاء في ((زاد المتقين)) أنه لما وصل إلى البيت الذي معناه: قد تلفت همّا وحزنا على فراق جمالك يا رسول الله، أربي جمالك، وترحّم على نفس العاشق النحيل، لم يملك نفسه، وكما قال نفسه: أخذ في البكاء والنحيب المتواصل. لقي طلبه الحافل بالمجبة والإخلاص القبول، وتشرّف بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا.

ذكر الشيخ المحدّث عبد الحق الدهلوي في ((زاد المتقين)) أربع رؤى، رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رؤيا في ٢١ من ذي الحجّة سنة ٩٩٨ هـ في "مكة المكرمة" يستذكرها، قائلا: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم جالسا على سرير، يدرّس الحديث الشريف، وتتلألأ أنوارُ الجمال والجلال في وجهه الشريف، ومتحلّيا بأحسن صورة، لا يتصوّر فوقها.

كما رأى في الليلة نفسها أن الحسين بن على رضي الله عنهما يجهّز جيشا لقتال أعداء الله، كانت حياة الشيخ عبد الحق كلها عبارة عن تعبير هذه الرؤيا، فقد قضاها كلها إلى نفسه الأخير في نشر الحديث الشريف، وتعليمه، ومحاربة البدع، والمحدثات.

## العودة من الحجاز:

بعد قطع أودية العلم والعمل بأسرها أمر الشيخ عبد الوهّاب المتقي تلميذه الشيخ عبد الحق بالعودة إلى "الهند"، وقال: ينبغي أن ترجع إلى وطنك، فإن أمّك وأهلك وأولادك يقلقون عليك، وينتظرون مقدمك، كان الشيخ المحدث قد مل العيش في "الهند"، وتبرّم به، فلم يرض بالرجوع إليها، فقال لشيخه: للفقير نية قوية في الإقامة بحذه البقعة الشريفة المباركة، ثم ينوى زيارة "بغداد"، وزيارة ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجرى بينهما الحوار.

## الشيخ المحدّث في الهند:

رجع الشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي إلى "الهند" سنة ١٠٠٠ه، يقول في رسالة له: ولعل المملوك قد تشرّف بكم في ذلك المقام، بل قد يظنّ أنه جاء معكم في المراكب الهندية سنة ألف، هذا هو العهد الذي الخّذت فيه أفكار الملك أكبر المنحرفة صورة الدين الإلهي، وكانت بيئة البلاد الدينية كلّها قد فسدت، وعمّ الإعراض عن الشريعة، والسنّة،

وصار بلاط الملك يسخر فيه من شعائر الدين سرا وجهرا، وإذا رددنا تصريحات الملا عبد القادر البدايوني على أنها من عالم متزمّت، فإن هناك شواهد قطعية على أن حرمة الإسلام وعظمته وكرامته كانت قد زالت عن نفس الملك أكبر، وقد جمع أبو الفضل أقواله في ((آثين أكبري))، فقد ورد فيه في غير موضع كلمة كيش أحمدي الملة الأحمدية في سياق السخرية من الفقه الإسلامي، وما أصدق من قال: الناس على دين ملوكهم، فقد أثر ضلال الملك في حياة عامة الناس، حتى إن المدارس والزوايا لم تسلم من تأثيراته السامة، ففصل الصوفية الشريعة عن الطريقة، وأوجدوا مبرّرات لأفعالهم غير الشرعية، واتخذ علماء السوء الفقه عرضة لأهوائهم المتوجّهة إلى الاحتيال، وبدأ عهد من الاحتيالات، حتى قال البدايوني: تخجّل منها حيل بني إسرائيل.

رجع الشيخ المحدّث في هذا الوضع المؤلم من "الحجاز" إلى "الهند"، وكان قبل أربع سنوات ودّع "الهند" متبرّما ومستاء من الوضع نفسه، لكن حالم تغيّرت الآن، فماكان يقدر آنذاك على مدافعة هذه الضلالات، فتملّكه اليأس والتبرّم، ولكن الآن تحدّد منهج عمله، وكان صدره الآن يحتوي على ثروة، لا تفني من العلوم الدينية، فجعلها سلاحا للقضاء على هذه الفوضى الدينية.

رجع الشيخ عبد الحق من "الحجاز"، فجلس للتدريس، وكانت هذه هي المدرسة الأولى في شمالي "الهند" في ذلك العهد، ارتفع منها صوت الشرع والسنة، وكان منهجها التعليمي مختلفا عن المدارس الأخرى اختلافا تاما، فكان القرآن والحديث في هذه المدرسة قطب الرحى، الذي تدور حوله سائر العلوم الدينية، وكان ينشد البيت الفارسي الشهير، الذي معناه: أنا عبد للشمس، فلا أتحدّث إلا عن الشمس، لست بليل، ولا عابد ليل، حتى أتحدّث عن المنام والرؤيا.

## مرشد الشيخ المحدّث عبد الحق في الطريقة:

كان التصوّف هي اللون الغالب على البيئة، التي فتح فيها الشيخ المحدث عينيه، والجوّ الذي نشأ فيه، وتربى، وكان من المستحيل أن لا يتأثر بهذه البيئة نشأ فيه شوق للعبادة والرياضة، وهو طفل صغير، وقد مرّ في الصفحات السابقة، كيف أن الشيخ كان يقضي أيامه في عبادة الله، وتطوّرت روحه الدينية هذه مع نموّه، حتى اصطبغ بصبغة التصوّف اصطباغا، يقول نظام الدين البخشي: إنه في "دهلي" هذه الأيام ... ويعيش في ملابس الصوفية.

ويقول الملا عبد القادر البدايوني: يحتل في التصوّف مكانة رفيعة، بل يرى الملا البدايوني أنه اشتغل بالإفادة والتدريس، حتى يراه الناس صاحب العلوم الظاهرة، ولا يتردّد الناس إليه لأخذ علوم الباطن، يقول" يستر نفسه في ستار إفادة العلوم الرسمية وتعليمها.

#### بيعة والده:

بايع الشيخ عبد الحق على يد والده الشيخ سيف الدين، وتلقّن منه الطريقة، يقول في ((رسالة الوصية)): اجتمعت لوالدي على حقوق الأبوة، والشياخة، والصداقة، والإرشاد. كان الشيخ سيف الدين يحتضن ابنه، ويجلسه في جنبه طوال ساعات، وكان يهمّه أن يعمر صدر ابنه بالعلوم القلبية، كان الشيخ عبد الحق أخذ الدرس الأول في باب المحبة والعشق من أبيه، ثم أمره أبوه أن ينضم إلى حلقة أصحاب السيّد موسى الكيلاني، فامتثل أمر أبيه، يقول: دخلت في إرادة سيّدي وسندي الشيخ موسى الكيلاني بأمر من والدي.

## الشيخ المحدّث وملوك عصره:

ولد الشيخ عبد الحق الدهلوي في عهد الملك سليم شاه السوري، وتوفي في سنة تولي شاه جهان عرش المملكة، وخلال هذه الفترة، تبوأ عرش "دهلي" الملوك التالية أسماؤهم:

إسلام شاه، ومبارز خان، وإبراهيم شاه، وأحمد خان إسكندر شاه، وهمايون، وأكبر، وجهانكير، وشاه جهان.

قضى حياة الرشد في عهود الملوك الثلاثة الأخيرين، وكان قد درس أوضاعها دراسة عميقة، لكنه لم يحب قط أن يتصل بالسلاطين والأمراء. عاش حياته كلها في زهد وقناعة، وكان لانزوائه هذا أسباب عديدة:

السبب الأول: أن علماء السوء أهانوا علم الدين في بلاط أكبر إهانة كبيرة، فكره علماء الحق هذا الوضع كراهية شديدة، ورأوا صلاح العلم والدين في الانعزال عن البلاط.

السبب الثاني: أن الشيخ المحدّث كان يرى أن التردد إلى البلاط الملكي يخل بالشؤون العلمية، فلا يتساير النشاط العلمي، وحضور البلاط في رفق.

السبب الثالث: أن نفسه الأبية كانت تنكر المبالغات الشعرية، والتملّق بالمدح والثناء، كتب في رسالة إلى الشيخ فريد: من الصعب جدا الثبات على جادة التوسّط والاعتدال، والاستقامة على الحق، والواقع في حفظ مراسم المدح والتعظيم، وبيان الشوق والمحبة، فإن لم يبالغ في المدح والثناء خرج عن العرف والعادة، وإن بالغ أضرّ بدينه وإيمانه، يا ليت هذه المراسم لم توجد في العالم.

## وفاة الشيخ الحدث عبد الحق الدهلوي:

غربت شمس العلم والمعرفة، التي أضاءت أجواء "الهند" أربعا وتسعين سنة في الحادي والعشرين، من شهر ربيع الأول سنة ١٥٠ه، ١ه، إنا لله وإنا إليه راجعون. كتب الشيخ المحدّث في ((وصيته))، يدعو هذا الفقير، ويتمنى: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي ببلد رسولك، إن استجاب الله دعوتي هذه، فلا حاجة إلى وصية، وإن وافاني الأجل في هذا البلد، فليدفنوني في عوالي الحوض الشمسي، الذي هو مدفن الصالحين المغفور لهم، فدفن في ناحية من الحوض الشمسي، ولا يتجاوزوا حد الاعتدال، ولا يجصصوا داخل القبر، ولا يرفعوا جداره، إلا بالآجر، وكتب إن رأوا من المصلحة أقاموا لوحا، يكتبون عليه تاريخ الولادة والوفاة، ونبذة من أخبار طلب العمل، والرحلات في اختصار، وحسب الوصية صلى عليه الشيخ نور الحق، وكتب هذه اللوحة على الضريح.

## بيت الشيخ المحدّث ومدرسته ومكتبته:

بيته: كان بيت الشيخ المحدّث وزاويته ومسجده قدام بوابة "دهلي"، قريبا من "باغ مهديان"، وقد أشار الشيخ نفسه إلى زاويته، في «شرح مشكاة المصابيح»، قائلا: تم في الخانقاه القادري، وهذا الفقير يخدمه، ويكنسه، ويوقد سراجه، كأنما تم في مجلس واحد.

كانت بعض نواحي زاوية الشيخ باقية إلى آخر القرن التاسع عشر، زارها المنشئ بركة على الحقي، صاحب ((مرآة الحقائق))، وكان المسجد قد عمل على ترميمه في ذلك الوقت، كان بعض أفراد أسرة الشيخ المحدّث يحافظ على مساحة أراضي بيته، والتي بلغت ستة أفدنة تقريبا، وظلّت ملكا لأهل بيته.

مدرسته: المدرسة التي تعلم فيها الشيخ المحدّث، والتي كتب عنها في (أخبار الأخيار)، قائلا: كنت أختلف كل يوم مرتين إلى مدرسة "دهلي" رغم برد الشتاء القارس، وشدّة حرّ الصيف، لعلّها كانت على مسافة ميلين من منزلنا، كانت المدرسة واقعة قريبا من القلعة القديمة، ورد في ((مرآة الحقائق)) عنها، تقع هذه المدرسة ذات المبنى المحصّص وذات الطابقين مع المسجد، مقابل القلعة القديمة على جانب طريق "دهلي" و"آكره"، أي إن باب القلعة في جهة الشرق، ولا يزال مبنى المدرسة هذا قائما على وضعه، يرى مسجدها من الباب الأمامي، وتحيط بفنائها من جهاتما الأربع بيوت.

مكتبته: في عهدلم تتوافر فيه خزائن الكتب الشخصية، كان من الواجب على كل مؤلف أن يطوّر مكتبة شخصية له، قضى الشيخ المحدث معظم أيام حياته في الكتابة والتأليف، وجمع في هذا النصف قرن من الزمان النوادر العلمية من بلاد العرب والعجم في خزانته، يظهر من مؤلفاته أنه كانت لديه ذخيرة كافية من الكتب، ذات المستوى الرفيع، لما ألّف ((شرح سفر السعادة)) كان عنده كنز كبير من مصادر الحديث والتفسير والفقه، ولما ألّف ((أخبار الأخيار)) سبر كتابات "الهند" الإسلامية.

وكان قد أحرز كتباكثيرة خلال إقامته بـ"الحجاز"، فكانت خزانته تحتوي على الكنوز العلمية الغالية في "الهند"، وكل كتاب من خزانة الشيخ رأيتُه، وجدت عليه آثارا بخط يده من تصحيح ومقابلة، ويزيد ذلك في قيمة خزانته العلمية، ونفعها.

وظلّت خزانته هذه في الوضع نفسه إلى فترة طويلة بعد حياته، كان ولده الشيخ نور الحق وأولاده يحملون الذوق العلمي، فحافظوا عليها، وعلى خصائصها العلمية، ولما تغيّر جوّ "دهلي" السياسي في القرن الثامن عشر المسيحي، وشنّ عليها المرهتة والسيخ والجت غارت متعاقبة متواصلة، نحبت منها هذه الكنوز المعنوية كذلك.

يقول شيخ الإسلام حفيد الشيخ نور الحق على نهاية المجلّد الثاني من الشرح البخاري)، وهو يقص نهب خزانة الشيخ: انتهى في زمن تشتّت البال، واضطراب الحال، من نهب الدار والغارات عليها في هجمة على "دهلي القديمة" باستيلاء الكفّار العتاة باتفاق الطغاة والبغاة وذهاب المكتبة القديمة، والجديدة، التي اشتملت على كتب يندر معظمها في هذه الديار، وكان بعضها متحلّيا بتصحيح وتحشية شيخ المحدّثين الشيخ الأجل المحقق الدهلوي، وكانت تحت يده في دراسته وتدريسه ... لم تبق في البيت إلا كتب ملقاة في جوانب متهدّمة.

عاش الشيخ المحدّث عبد الحق الدهلوي أربعا وتسعين سنة، قضى معظم أيام حياته في الكتابة والتأليف، فالحماس الذي بدأ به العمل في مقتبل عمره دام عليه إلى آخر أيام حياته، يقول عبد الحميد اللاهوري: يشتغل بالتعليم، والتأليف، والتصحيح، كما كان في أيام شبابه.

أوصل عبد الحميد اللاهوري ومحمد صالح كنبوه وخافي خان عدد مؤلّفات الشيخ إلى مائة أو فوق المائة بقليل، وقد أخطأ المؤرخون في التقدير، فقد أفردوا المقالات والرسائل، التي هي أجزاء كتاب واحد، وقد ذكر الشيخ المحدّث قائمة مؤلّفاته في رسالة، سماها ((تأليف القلب الأليف)) بذكر فهرس التواليف، وظل مشتغلا بالتأليف عند إعداد هذه القائمة، فيقول في نهاية هذه القائمة، وتطول سلسلة الكلام الآن، وباب الفيض الإلهي مفتوح إلى أين يوصل.

تحتوي هذه القائمة على أسماء ٤٩ كتابا، وفي كتاب منها أي (كتاب المكاتيب والرسائل) ثمان وستون رسالة، فإن أفردت هذه الرسائل كما فعل عبد الحميد اللاهوري، ومحمد صالح كنبوه، بلغ عدد المؤلفات (١١٦)، لكن هذه الرسائل ينبغي أن تعتبر أجزاء كتاب واحد، كما أمر الشيخ المحدّث نفسه بذلك: اجعلوا هذه الرسائل كلّها صحيفة واحدة، وأجمعوها في مجلّدة واحدة.

بعد إعداد فهرس التواليف ألّف الشيخ المحدّث أحد عشر كتابا آخر، فيبلغ عدد مؤلفاته ستين كتابا في مواضيع مختلفة، يجمعها هدف واحد، وكما صرّح بنفسه في «كتاب المكاتيت والرسائل» أنه أمر أن لا يتكلّم إلا في أمر السنّة والشريعة، فتدور جهوده العلمية والأدبية كلّها حول محور الشريعة والسنّة.

تندرج مؤلفات الشيخ المحدث في المواضيع التالية:

التفسير، والحديث الشريف، والفقه، والأخلاق، والفلسفة، والمنطق، والمنطق، والسير، والسيرة الذاتية، والرسائل، والتجويد، والعقائد، والتصوف، والأعمال، والتاريخ، والنحو، والخطب، والشعر.

وإذا نظرنا إلى أن هذه المؤلفات المختلفة صدرت من قلم واحد، وأنها جميعها على مستوى رفيع وعال، فإن هذا دليل على نبوغ الشيخ المحدّث.

والمؤرّخ الكبير العلامة عبد الحي الحسني ذكر ترجمة المحدّث الدهلوي حافلة في كتابه الممتع «نزهة الخواطر»، وذكر تصانيفه، فقال: منها: «تأليف القلب الأليف بكتابة فهرست التواليف»، أوله الحمد لله، منزل الكتب السماوية. إلح. عدّد فيه كتبه زهاء ثلاثين مجلّدا، منها: «لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح»، وهو أجل وأعظم وأطول وأكبر تصنيفاته. قال في «تأليف القلب الأليف» في حقّ ذلك الكتاب: وقد جاء بتوفيق الله وتأييده كتابا حافلا شاملا مفيدا نافعا في شرح الأحاديث النبوية، على مصدرها الصلاة والتحية، ومشتملة على تحقيقات مفيدة، وتدقيقات بديعة، وفوائد شريفة، ونكات لطيفة.

ومنها: «أسماء الرجال والرواة المذكورين في المشكاة»، ومنها: «أشعة اللمعات في شرح المشكاة» شرح فارسي في أربع مجلّدات. قال في «تأليف الأليف»، إنه تلو لأخته «لمعات التنقيح في شرح المشكاة»، وأرجح منها في التنقيح والتهذيب والضبط والربط، وأكبر منها في الحجم والضخامة،

ومنها: ((جامع البركات في منتخب شرح المشكاة))، وهو يشتمل على فوائد كثيرة وعوائد غزيرة، ومنها: ((مدارج النبوة ومراتب الفتوة)) في سير النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره بالفارسية في مجلّدين، ومنها: ((ذكر إجازات الحديث في الخلية الجلية النبوية))، ومنها: ((ذكر إجازات الحديث في الحديث)).

ومنها: ((أسماء الأساتذة)) — رحمة الله عليهم أجمعين — ومنها: ((فصول الخطب لنيل أعالي الرتب))، ومنها: ((تنبيه العارف بما وقع العوارف)) في باب إخلاص الصوفية — قدّس الله أسرارهم الصفية — من الحكم على ما صدر من أخبارهم عن أحوالهم تحدّثا بنعمة الله أنها من باب الشكر وغلبة الحال، ومنها: ((طريق الإفادة في شرح سفر السعادة)) للفيروزآبادي، وسمّاه ((الطريق القويم شرح الصراط المستقيم)).

ومنها: «جذب القلوب إلى ديار المحبوب»، وهو تاريخ "المدينة المنوّرة" بالفارسية، ومنها: «أحوال الأثمة الأثني عشر»، وهو ملخص من فصل الخطاب، ومنها: «زبدة الآثار منتخب بحجة الأسرار» في مناقب الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني.

ومنها: ((شرح فتوح الغيب)) للشيخ عبد القادر الجيلاني، واسمه ((مفتاح الفتوح لفتح أبواب النصوص))، ومنها: ((الأنوار الجلية في أحوال المشايخ الشاذلية))، ذكر فيه ثماينة رجال من عظمائهم وعلمائهم، ومنها: ((زاد المتقين في سلوك طريق اليقين)) في سيرة الشيخ على بن حسام الدين المتقي المكي، وصاحبه الشيخ عبد الوهاب بن ولي الله المندوي البرهانبوري ومشايخ أخر من أهل العرب والعجم، ومنها: ((أخبار الأخيار في أحوال الأبرار من أهل هذه الديار))، قال في ((تأليف الأليف)): إنه أول مصنفاته.

ومنها: «ذكر الملوك في أخبار سلاطين الهند»، واسمه متضمن لتاريخ التصنيف، ومنها: «تحقيق الإشارة إلى تعميم البشارة» في إثبات البشارة بالجنة

لغير الأصحاب المشتهرين بالعشرة المبشرة، وعدم اختصاصهم، وبيان سبب اشتهارهم بذلك، ومنها: «جمع الأحاديث الأربعين في أبواب علوم الدين، ومنها: ترجمة الأحاديث الأربعين في نصيحة الملوك والسلاطين، ومنها: «المطلب الأعلى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى».

ومنها: «ترغيب أهل السعادات على تكثير الصلاة على سيد الكائنات» صلّى الله عليه وسلّم، ومنها: «الأجوبة الاثنا عشر في توجيه الصلاة على سيد البشر»، رسالة حوت توجيهات التشبيه الواقع في الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، ومنها: «تحقيق ما ثبت بالسنة من الأعمال في أيام السنة».

ومنها: «الرسالة النورية السلطانية في بيان قواعد السلطنة وأحكامها. وأركانها وأسبابها وآلاتها))، صنّف للسلطان نور الدين جهانغير بن أكبر شاه، ومنها: ((آداب الصالحين))، وهو ملخص من ((إحياء العلوم)) للغزالي في آداب الأكل والشرب والمنام والمعاشرة وغيرها، ومنها: «مرج البحرين في الجمع بين الطريقين))، وهي رسالة حسنة مفيدة في توفيق الشريعة والطريقة. ومنها: ((تكميل الإيمان وتقوية الإيقان)) في العقائد، القول فيها في مبحث الخلافة، ومنها: «تحصيل التعرّف في معرفة الفقه والتصوّف»، ومنها: «توصيل المريد إلى المراد ببيان أحكام الأحزاب والأوراد)، رسالة مفيدة في بابحا، ومنها: «تسلية المصاب لنيل الأجر والثواب» في الصبر، ومنها: «شرح الصدور بتفسير آية النور))، ومنها: ((الدر الفريد في بيان قواعد التجريد))، ومنها: ((البناء المرفوع في ترصيص مباحث الموضوع) في المنطق، ومنها: ((الدرة البهية في اختصار الرسالة الشمسية)) في المنطق، ومنها: ((شرح الشمسية))، قال في ((تأليف الأليف)): إنه قد وقع على طريق البسط والتحقيق إلى قوله بحث تقديم مباحث الموصل إلى التصوّر على مباحث الموصل إلى التصديق.

ومنها: حاشية «الفوائد الضيائية واتباع الهوى الصبائية»، من الأول إلى وجه حصر الكلمة في الأقسام، ومن بحث الفعل إلى آخر الكتاب.

قال في ((أليف الأليف): التزمت فيه الأدب عن المخدوم المكين الأمين في اعتراضات مولانا وأستاذنا مولانا عصام الدين، ومنها: ((الأفكار الصافية في ترجمة كتاب الكافية))، صنفها وهو ابن خمس عشرة سنة، ومنها: ((منظومة)) في آداب المطالعة، والمناظرة لمن يطالع الكتاب وناظره، ومنها: ((نكات العشق والمحبة في تطييب قلوب الأحبّة))، ومنها: ((صحيفة المودّة)) ((نكات الحق الحقيقة من باب معارف الطريقة))، ومنها: ((صحيفة المودّة)) أرجوزة في المكاتبات إلى أقاربه وأحبّائه، ومنها: ((منتخب المثنوي المعنوي))، ومنها: ((حسن الأشعار في جمع الأشعار))، ومنها: ((إرسال المكاتب والفضائل)).

وفي ذلك الكتاب رسائل عديدة، ذات أسماء، يربو عددُها على ستين رسالة.

الأولى: «سلوك طريقة الفلاح عند فقد التربية بالاصطلاح»، والثانية: «ذكر أصول الطريقة لكشف الحقيقة»، والثالثة: تعيين الطريق لأهل الإرادة بالتزام وظائف الخير والعبادة، والرابعة «تنبيه أهل العلوم والنهى بتفاوت حال الابتداء والانتهاء»، والخامسة: «تحصيل الكمال الأبدي باختيار الفقر المحمدي»، والسادسة: «قرع الأسماع باختلاف أقوال المشايخ وأحوالهم في السماع»، والسابعة: «ورود الإمداد بالاستقامة على الأوراد»، والثامنة: «رعاية الإنصاف والاعتدال في اعتقاد الصوفية من أرباب الأحوال»، والتاسعة: «إيراد العبارات الفصيحة في شرح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة»، والعاشرة: «إقامة المراسم في أحوال المواسم».

والحادية عشرة: ((تطريب الألحان بمناصحة الإخوان))، والثانية عشرة: ((اختيار الانفراد والتخلّي لانتظار الكشف والتجلّي))، والثالثة عشرة:

(تحصيل المطلوب بانتظار حضور المحبوب)، والرابعة عشرة: (تذكير أولي الأحلام بأن لذّات الدنيا كلّها آلام)، والخامسة عشرة: ((رفع صوت النحيب بإتمام ضعف المشيب)، والسادسة عشرة: ((تقسيم الأنام على أربعة أقسام))، والسابعة عشرة: ((تنبيه الغافلين بفناء الدنيا وأربابها واغترار الجاهلين بزخارفها وأسبابها)، والثامنة عشرة: ((سلوك أقرب السبل بالتوجّه إلى سيّد الرسل))، والتاسعة عشرة: ((صدق التعطّش والأوام في طلب المقصد والمرام))، والعشرون: ((تثبيت القدم في الاصطبار بترك صحبة الأضداد والأغيار)).

والحادية والعشرون: «تجديد الذكر في بيان حقيقة الشكر»، والثانية والعشرون: «حفظ الوقت بترك الأحبّة ببيان حديث المحبّة»، والثالثة والعشرون: «حفظ الوقت بترك الاختلاط مع الأضداد والأخلاط»، والرابعة والعشرون: «التزام التمسّك واللجاء بالوقوف بين الخوف والرجاء»، والخامسة والعشرون: «كشف أستار الظلم من وجه لسان الحال والقلم»، والسادسة والعشرون: «سلوك طريق الفجاج بالاجتناب عن الانحراف والاعوجاج»، والسابعة والعشرون: «كشف الأستار عن تحقيق معنى الكسب والاختيار»، والثامنة والعشرون: «ترك الاختيار والتدبير بالاكتفاء بتدبير العليم الخبير»، والتاسعة والعشرون: «تحقيق اليأس عن قول إيمان البأس»، والثلاثون: «وجوه الفناء في أحدية الذات بالغيبة من جميع النسب والجهات».

والحادية والثلاثون: ((هداية طريق التربية والتعليم ببيان حقيقة الرضاء والتسليم))، والثانية والثلاثون: ((التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله))، والثالثة والثلاثون: ((مشاهدة الأبرار بين التجلّي والاستتار))، والرابعة والثلاثون: ((هداية الأنام إلى التمسيّ ك بالشرائع والأحكام))، والخامسة والثلاثون: ((تنبيه أولي الألباب على ملازمة الأدعية والأحزاب))، والسادسة والثلاثون: ((استئناس أنوار القبس في شرح دعاء أنس))، والسابعة والثلاثون: ((تعلية القلوب لقدس الملكوت بشرح دعاء القنوت))، والثامنة والثلاثون:

(تحصيل البركات والطيبات بمعنى التحيّات))، والتاسعة والثلاثون: ((تثبيت الفؤاد بتصور عظمة ربّ العباد))، والأربعون: ((ذم الكسل في المواظبة والمداومة على العمل)).

والحادية والأربعون: «تنوير القمر ليلة البدر في تصوير معنى شرح الصدر»، والثانية والأربعون: «تلفيق البيان في إيجاب الشكر المزيد واستلزامه حصول المحبة والتوحيد»، والثالثة والأربعون: «تحقيق الدعاء والاستمداد بلسان القال والحال والاستعداد»، والرابعة والأربعون: «طي لسان القلم ببيان معنى قولهم لا راحة إلا في القدم والعدم»، والخامسة والأربعون: «إظهار الحسرة والاستبعاد بتقصير النفس في إصلاح المبدأ والمعاد»، والسادسة والأربعون: «حرقة الجنان بتمني الكشف والعيان»، والنامنة والأربعون: «طيب المذاق ببيان الذوق في مقام الإطلاق»، والثامنة والأربعون: «حراسة الإيمان من مكايد الشيطان»، والتاسعة والأربعون: «حراسة الإيمان من مكايد الشيطان»، والتاسعة والأربعون: «توصية الأصحاب بالصبر في جميع الأبواب»، والخمسون: «تنبيه أهل الفكر على رعاية آداب الذكر».

والحادية والخمسون: «تذكرة أهل الذكر ببيان فضيلة الذكر على الفكر»، والثانية الخمسون: «الاعتصام بحبل الصبر والثبات عند اجتماع أسباب اللذّات والشهوات»، والثالثة والخمسون: «تسوية الأداني والأعالي بالخوف والسكوت في حضرة لا أبالي»، والرابعة والخمسون: «تبصرة الأغنياء بأن الفقر مرآة جمال الغناء»، والخامسة والخمسون: «إسقاط اعتبار الأجساد والأشباح عند ملاقاة القلوب والأرواح»، والسادسة والخمسون: «ترجمة الغنائم والبركات بتفسير سورة العاديات»، والسابعة والخمسون: «ترجمة مكتوب النبي الأجل في تعزية ولد معاذ بن جبل»، والثامنة والخمسون: «إيراد العبارات بلسان أهل الإرشادات»، والتاسعة والخمسون: «طلاقة اللسان بشكاية حال الفراق والهجران»، والستون: «إظهار القلق والاضطراب في حصول المطلوب بلا ارتياب».

والخادية والستون: «توصية الإخوان بالصبر على جفاء أهل الزمان»، والثانية والستون: «طلب النور في ذكر باعث سفر لاهور»، والثالثة والستون: «سلوك الطريقة على نهج الجاز قنطرة الحقيقة»، والرابعة والستون: «تسلية السائل ببيان المسائل»، والخامسة والستون: «وجدان البرد باستشمام الورد»، والسادسة والستون: «جمع كلمات العارفين من أهل الصدق واليقين»، والسابعة والستون: «الرد على الدعاوي الباطلة التي صدرت لبعض النفوس العاطلة».

وأما مصنفاته التي صنفها بعد «تأليف الأليف» أو قبله، ولم يذكرها فيه، فمنها: «فتح المنّان في تأييد مذهب النعمان»، كتاب ضخم له في الفقه والحديث، ومنها: «ترجمة زبدة الآثار المنتخبة من بحجة الأسرار»، ترجمه بأمر دارا شكوه من العربي إلى الفارسي، ومنها: رسالة في أقسام الحديث، ومنها: رسالة في ليلة البراءة، ومنها: رسالة في أسرار الصلاة، ومنها: رسالة في عقد الأنامل، ومنها: رسالة في آداب اللباس، ومنها: رسالة في الردّ على بعض أقوال الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي، ومنها: رسالة في مبحث الوجود، ومنها: رسالة في الوظائف، ومنها: رسالة في وصاياه.

وكلّها مقبولة عند العلماء، محبوبة إليهم، يتنافسون فيها، وهي حقيقة بذلك، وفي عباراته قوة وفصاحة وسلاسة، تعشقها الأسماع، وتلتذّ بها القلوب. ومن فوائده:

حقیقت عبادت امتثال أمر وموافقت سنت است، وقیلوله از وقتش عوافقت سنت فاضل تراست از ذکر ونماز دران وقت باوجود ولع بدان<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) معناه بالعربية: حقيقة العبادة امتثال الأمر، وموافقة السنة، والقيلولة في وقتها أفضل من الذكر والتطوّع في ذلك الوقت، مع الولوع به لموافقتها السنة. (الندوي).

ومنها: نصیحت اینست از متقشفه فقهاء وجهله صوفیه بر کناره باشی سلامت درین طریقه است باقی محل خوف وخطر<sup>(۱)</sup>.

توفي يوم الاثنين لسبع بقين من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وألف بدار الملك "دهلي"، فدفن بما قريبا من "الحوض الشمسي".

\*\*\*

#### . ۲711

# الشيخ العالم الكبير عبد الحق بن شاه محمد بن يار محمد البكزي الإله آبادي، المهاجر إلى "مكة المباركة"\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ بأرض "الهند" في قرية "نيوان" في ضواحي "إله آباد".

واشتغل بالعلم من صغره، وقرأ على مولانا تراب على اللكنوي، وبايع مولانا عبد الله الكوركهبوري، وسافر إلى "دهلي"، وقرأ على الشيخ قطب الدين الحنفي الدهلوي المحدّث، وعلى غيره، من العلماء.

ثم هاجر إلى "مكة المباركة"، سنة ثلاث وثمانين وماتتين وألف، وأخذ عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري الدهلوي، وحصلت له الإجازة منه في الحديث والطريق، وتصدّر للتدريس، ومكث بـ"مكة المكرّمة" خمسين سنة يدرّس، ويفيد، ويريّى، ويجيز.

<sup>(</sup>۱) وترجمته بالعربية: وصيتي (للقارئ) أن يكون على حذر من صحبة الفقهاء المتقشفين والصوفية الجهلة، في ذلك السلامة والعافية، وفي غير ذلك خطر وضرر. (الندوي).

اراجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٣٦.

واشتهر بشيخ الدلائل، أخذ عنه الشيخ أبو الخير عبد الله بن عمر الدهلوي، والمولوي عبد الأول الجونبوري، وخلق كثير من العلماء.

وله «نهاية الأمل في مسائل الحج البدل»، و«تعليقات على الدر المختار»، و«الإكليل على مدارك التنزيل» للنسفي في سبعة مجلّدات كبار.

كانت وفاته لتسع عشرة خلون من شوال سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف، ودفن بـ"المعلاة" عند الشيخ رحمة الله الكيرانوي.

7777

# الشيخ الفاضل مولانا

عبد الحق بن ظهور الحق السلهتي.

ولد سنة ١٣٤٨ه في "بار تاكوري" من أعمال "سلهت" قرأ مبادئ العلم على والده، ثم قرأ في مدرسة محمدبور من أعمال "كسار" من "آسام".

ثم قرأ في عدّة مدارس، ثم سافر سنة ١٣٦٨هـ إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها خمس سنين، وفي هذه المدّة قرأكتب الفقه والحديث.

من كبار أساتذته: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، والعلامة إعزاز على الأمروهوي، والقارئ محمد طيّب، والعلامة إبراهيم البلياوي، رحمهم الله تعالى.

وبعد إتمام الدراسة درّس ثماني سنين في الجامعة الإمدادية كشورغَنْج، ثم التحق محدّثا بالمدرسة العالية بـ"فانْغَاشِيه" سنة ١٣٨١هـ.

牵张来

راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص٢٣٩-٢٤٠

#### 7717

# الشيخ الفاضل عبد الحق بن الشيخ عبد السلام النقشبندي المدني\*

أستاذ الحديث في مدرسة العلوم الشرعية بـ"المدينة المنوّرة"، ومحامي الوزارة المالية بـ"المملكة العربية السعودية".

ولد في "المدينة المنورة" عام ١٣٢١ه، تلقّى العلم في المدارس الابتدائية والثانوية فيها، فشد الرحال إلى "الهند"، والتحق بمظاهر العلوم، وقرأ هذا العام (ديوان الحماسة)، و((المعلّقات السبع))، و((تاريخ الخلفاء))، و((أصول الشاشي))، و((كتر الدقائق))، و((العروض باقافية))، ثم قرأ عام ١٣٤٣هـ المجلّدين الأولين من ((الهداية))، و((مشكاة المصابيح))، و((فداية))، و((فرر المعاني))، و((السراجي))، و((تفسير الجلالين))، و((المقامات الحريرية)).

ثم أخذ الصحاح عمن فيها من كبار المحدّثين إلى جانب ذلك، قرأ (اتفسير البيضاوي))، و(اتفسير المدارك))، و(الشاطبية))، و(اتبسير الوصول))، وأدّى الامتحان، فنال ٢٥٢ رقما في أربعة عشر كتابا، فأعطي ((بذل المجهود في حلّ سنن أبي داود)) جائزة، وبعد تخرّجه فيها أكرم بالشهادة العالية، مع توقيعات الشيخ خليل أحمد، والشيخ عبد اللطيف، والشيخ عنايت إلحي، والشيخ محمد زكريا، والشيخ عبد الرحمن، والشيخ منظور أحمد، والشيخ صديق أحمد، والشيخ أسعد الله، والشيخ عبد الشكور، كما تكرم عليه الشيخ خليل أحمد بشهادة خاصة منه، فها إليكم يمنة (قد ترك البياض في شتى المواضع فيها، لكون الألفاظ فيها لا يمكننا أن نقرأ فيها لرثاثتها).

 <sup>\*</sup> راجع: علماء مظاهر علوم سهارنبور للشيخ السيد محمد شاهد الحسني ٢:
 ٣٢٧ - ٣٢٧.

الحمد لله الذي جعل علم الرواية من محاسن الإسلام، وعلق الأسانيد من ... حتى قيل للإمام أحمد: ما تشتهي، فقال: السند العالي، البيت الخالي، والصّلاة والسّلام على من اختص بجوامع الكلم، وتحلّى بمحاسن الشيم، واتصف بمآثر الكرم، وعلى آله وصحبه، الذين تمسّكوا من ... الدين بالسبب القوي، وسلكوا عبادة الهداية، حتى بلغوا الغاية القصوى ... من اتبعه، وإياهم في الأقوال والأفعال إلى يوم المآل.

وبعد! فيقول المفتقر إلى رحمة الله الصمد عبده المدعو بخليل أحمد، وفقه الله لمزيد التزوّد لغد: إن أخانا في الدين المولوي عبد الحق بن الشيخ عبد السلام المهاجر المدني قد قرأ عليّ أول حديث «صحيح البخاري»، وقد قرأ عليّ وهو يسمع أوائل بقيّة الكتب الصحاح الستّة الشهيرة به «صحيح مسلم»، و«أبي داود»، و«الترمذي»، و«النسائي»، و«ابن ماجه»، وأوائل (الموطأين) للإمامين الهمامين: إمام دار الهجرة مالك ابن أنس الأصبحي صاحب المذهب، وإمام أهل الفقه محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة، و«شرح معاني الآثار) للطحاوي، و«المستدرك» للحاكم، و«أوائل للسندين»، مسند الإمام أحمد بن حنبل، صاحب المذهب، ومسند الإمام أبي داود الطيالسي، و«السنن» للدارمي، و«السنن الكبير» للبيهقي، و«السنن) للدار قطني، و«جمع الزوائد»، و«الحصن الحصين».

وسمع مني أيضا «الأحاديث المسلسلة»: «المسلسل» بالأولية، و«المسلسل» بإجابة الدعاء عند و«المسلسل» بإجابة الدعاء عند الملتزم، وطلب مني إجازتها، فأجزته بها، وبكل ما يجوز لي روايته بشرائطه المعتبرة عند أهله.

زاد الله تعالى إياه وإياي من فضله، وأوصيه بتقوى الله عزّ وجلّ في علانية وسرة، وأن لا ينسانا في دعواته الصالحة.

والله الموقّق لما يحبّ، ويرضى.

خليل أحمد عفى عنه

بعد التخرّج عاد إلى "المدينة المنوّرة"، وتصدّر للتدريس والإفادة في مدرسة العلوم الشرعية بصفة أستاذ الحديث، ثم ولي رياسة هيئة تدريس المدارس للمملكة العربية السعودية بعد أربع سنوات، وظلّ مدير دار الصناعة لمدة ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، ثم عين محامي الوزارة المالية، وقام بزيارات رسمية وغير رسمية في دولة "تركيا"، و"إفريقيا"، و"أمريكا"، والدول الشرقية والغربية، ووضع وقائعها في اللغة العربية، وأحيل إلى المعاش عام الشرقية والغربية، وكان هو في السبعين من عمره.

ولما رجع الشيخ عبد الكريم المدني، والشيخ عبد الحق النقشبندي إلى "المدينة المنوّرة"، ووليا تدريس الحديث في مدرسة العلوم الشرقية، فسجلت مظاهر العلوم في تقريرها شكرا لهما بألفاظ، كما يلى:

بشرى لكم

ما أسعد مظاهر العلوم بأن المولوي الشيخ عبد الحق المدني والمولوي السيّد عبد الكريم حفيد الشيخ الشاه عبد الغني المهاجر المدني من المتخرّجين فيها عام ١٣٤٤هـ يدرّسان الحديث، ويفيدانها في مدرسة قد أنشأها الشيخ السيّد أحمد أخو الشيخ حسين أحمد المدني، فهنيئا لمن أنفقوا أموالهم فيها أيام دراستهما، لكونهم يجزون اليوم بكلّ من أحسن أعمالهما، ثم يدرّسان في "المدينة المنوّرة"، التي يثاب فيها نصف مائة ألف بكلّ حسنة.

فانظروا ما هو الذي يسجّل اليوم في كتاب الأعمال، وسيظلّ ثم بأي تلامذتهما.

### مؤلّفاته:

- ١. ((رحلتي للبلاد العربية))
- ((رحلتي لإفريقيا الشمالية))
  - ٣. ((رحلتي لأندلس))

٤. ((رحلتي لأوربا الغربية))

٥. «رحلتي للتركية»

٦. ((رحلتي للولات المتحدة))

فهذه الرسائل قد ضبط فيها وقائع الرحلات، وما شاهد فيها بأسلوب

حسن.

學學學

#### **4778**

# الشيخ الفاضل عبد الحق بن عبد العزيز الدينا نكري الأمرتسري

أحد العلماء المشهورين.

ولد بـ "خواصبُور" من أعمال "أمرتسر" سنة خمس وثمانين ومائتين وألف، وحفظ القرآن، واشتغل على والده زمانا، ثم دخل "أمرتسر" وقرأ مدّة في مدرسة تأييد الإسلام، ثم سافر إلى "سهارنبور، وقرأ على أساتذة مظاهر العلوم زمانا صالحا، ثم سار إلى "كانبور"، ولازم دروس الشخ أحمد حسن الكانبوري، ثم ذهب إلى "دهلي"، وأخذ الحديث عن السيّد نذير حسين الدهلوي المحدّث.

وقرأ الكتب الطبية على الحكيم أجمل خان، وصنوه واصل خان، ثم تطبّب على نور محمد الطبيب الدهلوي، ثم رجع إلى "أمرتسر"، واشتغل بالمداواة والتدريس، وأصدر صحيفة أسبوعية باسم أهل السنّة والجماعة، وأسس كلّية طبّية في "أمرتسر".

مات لأربع بقين من ذي القعدة، سنة سبعين وثلاثمائة وألف في "لاهور".

\*\*\*

راجع نزهة الخواطر ٨: ٢٣٧.

#### 2770

# الشيخ الفاضل عبد الحق بن

القاري المنشئ عبد الغني بن

بشير الدين بن شمس الدين الكُمِلائي\*

ولد سنة ١٣٤٨هـ في قرية "كامِدًا من مضافات "برورا" من أعمال "كُمِلا" من أرض "بنغلاديش".

قرأ العلوم العصرية إلى الصفّ التاسع، ثم التحق بدار العلوم برورا، وقرأ فيها عدّة سنين، ثم سافر إلى دار العلوم هاتهزاري، وقرأ فيها ستّ سنين، وقرأ فاتحة الفراغ سنة ١٣٧٨هـ، وبعد الفراغ رجع إلى وطنه الأليف، ودرّس في عدّة مدارس.

توفي سنة ١١٤١هـ، ودفن بعد أن صلّي على جنازته في مقبرة قريبة من دار العلوم برورا.

\*\*\*

#### アスアア

# الشيخ الفاضل مولانا

عبد الحق بن عبد القادر السلهتي\*\*

ولد في قرية "جِنْغَابَارِي" من مضافات "كَنَائِي غَات" من أعمال "سلهت".

قرأ مبادئ العلم على أبيه، ثم قرأ عدّة سنين في مدرسة جِنْغَابَاري، ثم التحق بالمدرسة العالية سلهت، ونال منها سند "ممتاز المحدثين".

اجع: مشایخ کملا ۲: ۱۵۸ – ۱۵۰.

<sup>\*\*</sup> راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص ٢٤٠.

وبعد إتمام الدراسة التحق مدرّسا بالمدرسة العالية جِنْغَاباري، ثم بالمدرسة العالية سلهت، وكان يدرّس فيها كتب الحديث والتفسير والفقه.

\*\*\*

#### YAKY

# العالم الكبير المحدّث الجليل عبد الحق بن الشيخ عمر الأعظمى\*

ولد يوم الاثنين ستا من رجب المرجّب سنة ١٣٤٦هـ في "كوجك ديشبُور" من أعمال "أعظم كره" من أرض "الهند".

توفي والده وهو ابن ست، وكفل تعليمه وتربيته الشيخ أبو الحسن محمد مسلم، الذي أخذ الحديث عن الشيخ ماجد على، تلميذ الفقيه الكبير المحدّث الجليل العارف بالله رشيد أحمد الكنكوهي، رحمه الله تعالى، ودرس الحديث خمس عشرة سنة في رياسة "رامبُور" وغيرها.

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم التحق بمدرسة بيت العلوم سراي مير، وقرأ فيها كتب الفارسية، والكتب الابتدائية من العربية، ثم التحق بدار العلوم مئوناته بهنجن، وقرأ كتب الفنون، و«مشكاة المصابيح»، ثم رحل إلى دار العلوم الديوبندية، وقرأ «صحيح البخاري»، والنصف الأول من «صحيح الترمذي» على شيخ الإسلام العلامة الفهامة السيّد حسين أحمد المدني، والنصف الثاني من «صحيح الترمذي»، و«شمائله»، و«سنن الإمام أبي داود» على شيخ الأدب والفقه المحدّث إعزاز على الأمروهوي، و«الصحيح» للإمام مسلم على العلامة إبراهيم البلياوي، و«شرح معاني الآثار» للطحاوي، و«سنن الإساني»، و«موطأ الإمام مالك» على الشيخ فخر الحسن المرادآبادي،

الكلام المفيد في تحرير الأسانيد ص ٥٠٥، ٥١٠.

و (سنن ابن ماجه) على الشيخ ظهور أحمد الديوبندي، و ((موطأ الإمام محمد)) على الشيخ جليل أحمد، رحمهم الله تعالى، وتخرّج منها سنة ١٣٦٦هـ.

ثم عين شيخ الحديث في مطلع العلوم بنارس، ثم في الجامعة الحسنية، ثم في دار العلوم مثو، ثم عين مدرّسا في دار العلوم الديوبندية سنة ١٤٠٢هـ، فيدرّس إلى الآن النصف الثاني من (صحيح البخاري)، و((مشكاة المصابيح))، والجزء الرابع من ((الهداية))، حفظه الله تعالى، وعمّ نفعه.

أجازه الشيخ المحدّث الكبير حبيب الرحمن الأعظمي للصحاح الستّة، و((أوائل سعيد بن سنبل) عن الشيخ عبد الغفّار، عن الإمام الرباني رشيد أحمد الكنكوهي، والشيخ عبد الحق "شيخ الدلائل"، الأول عن الإمام عبد الغني المجدّدي الدهلوي المدني، والثاني عن الأمير الإمام قطب الدين الدهلوي، صاحب ((مظاهر حق))، كلاهما عن الإمام المشتهر في الآفاق أبي سليمان إسحاق الدهلوي المكّي.

وله إجازة عن شيخ الإسلام المدني، وشيخ الحديث العلامة زكريا بن يحيى الكاندهلوي المدني، صاحب «أوجز المسالك»، وتاج الخطباء الشيخ العلام القاري محمد طيّب، حفيد الإمام العلام حجّة الإسلام قاسم العلوم النانوتوي، مدير دار العلوم الديوبندية لرالمسلسلات» أيضا.

وهو عالم كبير، ذكي فطن، ورع زاهد، وله في التدريس مزية، قل ما يفوت عنه حديث، إلا يبين فيه شيئا من الفوائد والتوضيح.

قلت: هو شيخي وسندي، حصلت لي إجازة رواية الحديث عنه، وحضرت في مجلسه الذي قرئت فيه ((رسالة الأوائل)) للمحدّث سعيد بن سنبل، ورسالة ((المسلسلات)) للإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، فأجاز من حضر هناك. توفي سنة ١٤٣٨هـ.

#### **ሊ** ለ ፖ ፖ

# عبد الحق بن فضل حق بن فضل إمام العمري الخيرآبادي، أحد العلماء المبررين في المنطق والحكمة\*

ذكره صاحب ((نزهة الخواطر))، وقال: لم يكن مثله في زمانه، تخرّج على والده، ولازمه مدّة طويلة، ثم قرّبه نواب كلب على خان الرامبُوري إلى نفسه، ولم يتركه يذهب إلى بلاد أخرى، ولما توفي الأمير المذكور قام مقامه ولده مشتاق على خان، وكان معتوها، فصار الحلّ والعقد بيد وزيره أعظم الدين خان، فخرج عبد الحق من "رامبور"، وأقام ببلدته زمانا، ثم سافر إلى "حيدرآباد"، وتقرّب إلى بعض الأمراء، فنال المنصب، وصار راتبه الشهري ماتين من النقود المروّجة بـ"حيدرآباد" بدون شرط الخدمة، فرجع إلى بلدته، وأقام بما إلى أن توفي مشتاق على خان المذكور، وقتل أعظم الدين خان، واستقلّ بالملك حامد على خان بن مشتاق على خان، فاستقدمه حامد على خان المذكور إلى "رامبور"، وخصّه بالعناية، فأقام بـ"رامبور" إلى أن توفي إلى الله سحانه.

وكان إماما جوّالا في المنطق والحكمة، عارفا بالنحو واللغة، ذا سكينة، ووقار، ووفور ذكاء، وحسن تعبير، وخبرة بمسالك الاستدلال، ولطف الطبع، وحسن المحاضرة، وملاحة النادرة إلى حدّ لا يمكن الإحاطة بوصفه، ومجالسته هي نزهة الأذهان والعقول، بما لديه من الأخبار، التي تشنف الأسماع، والأشعار المهذّبة للطباع، والحكايات عن الأقطار البعيدة وأهلها وعجائبها، حتى كان من سحر بيانه يؤلّف بين الماء والنار، ويجمع بين الضبّ والنون، وكان مداعبا مزاحا، ذا نفوذ عجيب على جلسائه، فلا

اراجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٣٨-٢٤٠.

يباحثه أحد في موضوع، إلا شعر بالانقياد إلى برهانه، وإن كان البرهان في حدّ ذاته غير مقنع.

وكان حسن الصورة، جميل الوجه، كثير الإعجاب بنفسه، شديد التعصّب على من خالفه، بسيط اللسان على غيره من العلماء، لم يزل يشنّع عليهم بشقشقة اللسان، ويقول: لم يكن في بلاد "الهند" علماء، بل كانوا معلّمي الصبيان، لا يتجاوزون عن الضمير والمرجع، وأنهم ما شمّوا روائح العلوم، وكان يستثني من هؤلاء الشيخ نظام الدين محمد السهالوي، والشيخ كمال الدين الفتحبوري، وبحر العلوم عبد العلى محمد اللكنوي، ويقول: إنهم كانوا بحور العلم، وأذكياء العالم، وكانوا أمثال الدواني، والسيّد الشريف، ويقول: إن الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي كان متبحرا في العلوم الدينية، عارفا بالمنطق والحكمة، وإن أباه الشيخ ولي الله كان ناصبيا، ويقول: إن قطعة من أقطاع "الهند" نفض منها رجال العلم في كل قرن، وهي تبتدئ من "دهلي"، وتنتهي إلى "بحار"، لا يتجاوز العلم عنها، ويقول: إني حين أتذكّر الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي، يتمثّل لي في عالم الخيال رجل طويل القامة، بقميص عريض، مع قصر في الطول وسعة في الكمين، ومنزر أسود، وعمامة كبيرة على الرأس ولحية مغبرة، فحين يتمثل لي هذا الشكل أقول: أين هذا من العلم؟ سمعت تلك الأقاويل وأمثالها من فمه بمدينة "لكنو".

وله مؤلّفات مقبولة عند العلماء، في عباراته قوة وفصاحة، وسلاسة، تعشقها الأسماع، وتلتذّ بحا القلوب، ولكلامه وقع في الأذهان، فمن مصنّفاته المشهورة: ((تسهيل الكافية)) معرب من ((شرح الكافية)) للسيّد شريف، و((شرح هداية الحكمة)) للأبحري، وحاشية على ((حاشية غلام يحيى على مير زاهد رسالة))، وحاشية على ((حاشية مير زاهد)) على ((شرح

المواقف)، وحاشية على «شرح السلم» لحمد الله، وحاشية على «شرح السلم» للقاضي، وشرح على «مسلم الثبوت»، وله غير ذلك من المصنفات. توفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة وألف.

\*\*\*

#### 7719

# الشخ الفاضل مولانا الحكيم عبد الحق بن الحاج فضل الرحمن بن

الحاج وزير على بن الحاج لامع تجّار الفينوي\*

ولد سنة ١٣٢٠ه في موضع "صَرَّ درويش" من مضافات "سوناغازي" من أعمال "فيني".

قرأ مبادئ العلم في بيته، ثم التحق بمدرسة قاضيرهات، ثم سافر إلى "كلكته"، والتحق بالمدرسة العالية فيها، وأتم الدراسة فيها، ثم سافر إلى "دهلى"، والتحق بالجامعة الطبية، وقرأ فاتحة الفراغ سنة ١٣٥٢هـ.

بايع في السلوك على يد شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، وبنى الجامعة الحسينية بـ"علماء بازار".

توفي سنة ١٤٠٣هـ.

\*\*\*

#### 779.

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الحق بن المنشئ كرامت علي السلهتي\*\*

۱ راجع: مشایخ فینی ۸۱–۸٤.

<sup>\*\*</sup> راجع: من قلم مولانا روح الأمين النغري.

ولد ٢٠ صفر ١٣٤٧هـ في قرية "غازي نغر" من مضافات "سُنَامْ غَنْج" من أعمال "سلهت".

ماتت أمّه في صباه.

قرأ مبادئ العلم على جدّه من الأمّ، ثم التحق بمدرسة دَرَّكَاه بور، ثم التحق بالمدرسة العالية سلهت سنة ١٣٦٦ه، وقرأ فيها عدّة سنين، ثم التحق بالجامعة اليونسية، وقرأ فيها مدّة، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، والتحق بها، وقرأ فيها كتب الصحاح الستّة وغيرها من الكتب الحديثية سنة ١٣٧٥هـ، وفاز في الاختبار النهائي بدرجة الامتياز.

بعد إتمام الدراسة التحق مدرّسا بالجامعة اليونسية بإيماء فخر البنغال تاج الإسلام، ثم وصل إلى وطنه الأليف، وبنى فيها مدرسة، وسمّاها دار العلوم دركاه بور، وذلك بإيماء شيخه السيّد حسين أحمد المدني، وعيّن رئيسا لها.

بايع في الطريقة على يد شيخ الإسلام المدني، وحصلت له الإجازة منه، وكان منسلكا بحمعية علماء الإسلام.

من أساتذته: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، والعلامة إعزاز على الأمروهوي، والعلامة إبراهيم البلياوي، والعلامة فخر الحسن، والعلامة حكيم الإسلام القارئ محمّد طيّب الديوبندي، رحمهم الله تعالى.

درّس في مَدَارس كثيرة، وحج أربع مرّات، وفي المرّة الرابعة توفّاه الأجل، وذلك في سنة ١٤٢٩هـ، وهو يتلفظ كلمة طيّبة، ويشرب ماء زمزم، وصلّى عليه الشيخ فيصل الغزاوي إمام بيت الله الحرام في حرم الله، ودفن في "المعلّة".

#### 7791

# الشيخ العالم الفقيه عبد الحق بن محمد مير الدهلوي المفسر المشهور

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: أصله كان من "كمتهله" بفتح الكاف العجمى، قربة من أعمال "أنباله" من أرض "بنجاب".

ولد كها في السابع والعشرين من رجب سنة سبع وستين ومائتين وألف، واشتغل أياما في بلاده.

ثم سافر إلى "كانبور"، وقرأ بعض الكتب الدرسية على مولانا عبد الحق بن غلام رسول الحسيني الكانبوري، ومعظمها على مولانا لطف الله بن أسد الله الكوئلي، ثم سار إلى "مرادآباد"، وقرأ بعض الكتب من الصحاح الستة على مولانا عالم على النكينوي، ثم سافر إلى "دهلي"، وأخذ عن الشيخ السيّد نذير حسين الدهلوي المحدّث، ولي التدريس بـ "دهلي" في المدرسة الفتحبورية، فدرّس، وأفاد بها زمانا، وسكن بـ "دهلي"، وتزوّج بها، وتدير، ثم ترك المدرسة، واشتغل بالتصنيف، وجـد في استحصال الوظيفة من "حيدرآباد"، وظفر بها بدون شرط الخدمة، فصنّف الكتب، وطار صيته في بلاد "الهند".

وكان قويّ المباحثة، شديد الرغبة، مليح البحث، حلوّ المذاكرة، مداعبا، مزاحا، بشوشا، طيب النفس، استقدمته أعضاء المدرسة العالية بـ "كلكته" في آخر عمره، ورتبوا له خمسمائة ربية شهرية، ولقبته الدولة الإنكليزية بشمس العلماء.

واجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٤١، ٢٤٢.

ومن مصنفاته: «التعليق النامي على الحسامي» في أصول الفقه، و«عقائد الإسلام» بالأردو في أصول الدين، و«البرهان في علوم القرآن» بالأردو، وهو بالأردو، وهنو معروف ب(التفسير الحقاني».

مات في الثاني عشر من جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وألف.

#### 7797

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الحق، رحمه الله تعالى \*

من أخصّ تلامذة العلامة أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ، رحمه الله تعالى.

بعد إتمام الدراسة التحق مدرّسا بدار العلوم ديوبند، ثم بجامعة العلوم الإسلامية علامة بنوري تاون كراتشي.

كان علامة محقّقا، وفاضلا مدقّقا، صاحب المعقولات والمنقولات، وكان له خبرة تامة في سائر الفنون والكتب.

\*\*\*

#### 7798

# الشيخ الفاضل المحدث الكبير مولانا عبد الحق الباكستاني، رحمه الله تعالى \*\*

من أعزّ تلامذة شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني.

الباري ۲: ۲۳٥.

<sup>\*\*</sup> راجع: مقالات يوسفي ١: ٣٣٥-٣٣٦، والبينات، صفر الخير ١٤٠٩هـ.

بعد تقسيم "الهند" بنى دار العلوم الحقّانية في موضع "أكوره ختك". درّس كتب الحديث خمسين سنة تقريبا، واستفاد منه جمّ غفير من العلماء والفضلاء، لا يحصى عددهم.

كان ذا هيبة ووقار.

توفي يوم الأربعاء ٢٤ محرّم الحرام ١٤٠٩هـ.

\*\*\*

# ٢٦٩٤ الشخ الفاضل مولانا عبد الحق ديوان بن سعيد ديوان الكُمِلائي\*

من أهل بيت العلم والفضل.

ولد في قرية "هَزْرَابُور" سنة ١٣٣٩ هـ.

قرأ مبادئ العلم في بيته، ثم التحق بالمدرسة العالية كلكته، وبعد تقسيم "الهند" التحق بالمدرسة العالية دار السنّة سَرْسِيْنَه، وقرأ الصحاح الستّة فيها.

بعد إتمام الدراسة التحق مدرّسا بمدرسة حكومية بـ"مَدَاريبُور"، ودرّس فيها عدّة سنين، ثم التحق بالمدرسة العثمانية جاندبور، ثم عيّن إماما للمسجد الجامع في السوق القديم من مدينة "جاندبور"، ثم عيّن رئيسا للمدرسة الحافظية بـ"جعفرآباد" من "جاندبور".

توفي سنة ١٤١٨هـ، ودفن بعد أن صلّي على جنازته في مقبرة آبائه.

\*\*\*

راجع: مشايخ كملاا: ١٥٣.

# باب من اسمه عبد الحكيم

7790

الشيخ الصالح الفقيه عبد الحكيم بن بحاء الدين بن معزّ الدين البرهانبوري، أحد المشايخ المشهورين\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ في مهد العلم والمعرفة، وأخذ عن أبيه، ولازمه ملازمة طويلة.

أخذ عنه الشيخ على بن حسام الدين المتّقي البرهانبوري، المهاجر إلى "مكّة المباركة".

وكان منقطعا إلى الزهد والعبادة.

\*\*\*

7797

الشيخ الإمام العلامة الكبير، الفائقة، الفاضل صاحب التصانيف الفائقة، والتآليف الرائقة الشيخ عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي، أحد مشاهير "الهند"\*\*

راجع: نزهة الخواطر٤: ١٥١.

<sup>\*\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٥: ٢٢٩– ٢٣١.

اتفق على فضله علماء الآفاق، وسارت بمصنّفاته الرفاق.

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ بـ"سيالكوت" من بلاد "بنجاب"، واشتغل على الشيخ كمال الدين الكشميري، ولازمه مدّة، وتخرّج عليه، وصار عجبا في استحضار المسائل، وقوة العارضة، وكثرة الدرس والإفادة.

وزنه شاهجهان بن جهانغير التيموري صاحب "الهند" مرّتين بالفضّة في الميزان، ومنحه ما جاء في الوزن، وهو كلّ مرّة ستة آلاف من النقود، وأنعم عليه بقرى متعددة، يعيش بها في النعم، ويدرّس، ويصنّف.

وتصانيفه كلّها مقبولة عند العلماء، محبوبة إليهم، ولا سيّما عند علماء بلاد "الروم"، يتنافسون فيها، وهي جديرة بذلك.

قال الشيخ محمد بن فضل الله المحبي في «خلاصة الأثر»: إنه كان من كبار العلماء وخيارهم، مستقيم العقيدة، صحيح الطريقة، صادعا بالحق، مجاهرا به الأمراء الأعيان، وكان رئيس العلماء عند سلطان "الهند" خرم شاهجهان، لا يصدر إلا عن رأيه، لم يبلغ أحد من علماء "الهند" في وقته ما بلغ من الشأن والرفعة، ولا انتهى واحد منهم إلى ما انتهى إليه.

جمع الفضائل عن يد، وحاز العلوم وانفرد، وأفنى كهولته وشيخوخته في الانحماك في العلوم، وحل دقائقها، ومضى من جليها، وغامضها على حقائقها، وألّف مؤلّفات عديدة. انتهى.

وقال محمد صالح في ((عمل صالح)): إنه كان من كبار الأساتذة، لم يدرك شأوه أحد من العلماء في غزارة العلم، وكثرة الدرس والإفادة.

<sup>=</sup> ترجمته في معجم المؤلفين ٥: ٥٥، وفهرس مخطوطات الظاهرية ، وخلاصة الأثر ٢: ٣١٨، ٣١٩، وهدية العارفين ١: ٤٠٥، وفهرست الخديوية ١: ٢٦٦،٢: الأثر ١، ١٩١، ١٦١، ٤: ٣٤، ٦: ٥٥، وكشف الظنون ١١٤٨، ١٩٤، ١٩٤، فهرس التيمورية ٣: ١٥٠، وفهرس الأزهرية ١: ٢٢١، وفهرس البلاغة ٩، طلس: الكشاف ٢٠، ١١٦، ١٧٨، ١٩٦، ٥٠، وفهرس دار الكتب المصرية ٢: ٩٨، ١٩٠، ٧: ٥٠، ٢٦، ٢٠، وإيضاح المكنون ١: ١٤٠، ٣١٩.

درّس، وأفاد ستين سنة.

ومن مصنفاته: ((حاشية على تفسير البيضاوي))، و((حاشية على المقدّمات الأربعة من التلويح)) في الأصول، و((حاشية على المطوّل)) في البلاغة، وعلى ((شرح المواقف))، وعلى ((شرح العقائد)) للتفتازاني، وعلى حاشية للخيالي، وعلى ((شرح العقائد)) الدوّاني — كلّها في علم الكلام — وحاشية على ((شرح الشمسية))، وعلى حاشيته للسيّد الشريف، وعلى ((شرح المطالع)) كلّها في المنطق، وحاشيته على ((شرح الكافية)) للجامي، وعلى حاشيته لعبد الغفور اللاري، كلاهما في النحو، و((حاشية على مراح الأرواح)) في الصرف، وله ((الدرر الثمينة في إثبات علم الواجب))، و((حاشية على شرح حكمة العين))، وعلى ((شرح هداية الحكمة)) في الحكمة، وله غير ذلك من الحواشي، والرسائل. انتهى.

توفي في الشامن عشر من ربيع الأول سنة سبع وستين وألف بمدينة "سيالكوت"، فدفن بها.

\*\*\*

#### 7797

# الشخ الفاضل مولانا عبد الحكيم بن عبد الجبار الكُمِلائي\*

ولد في سنة ١٣٣٣ه "جُؤْكْتِيخُولا" من أعمال "كُمِلّا".

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم التحق بالمدرسة الإسلامية نواخالي، وقرأ فيها «مشكاة المصابيح»، وغيرها من الكتب الدراسية، ثم التحق بالمدرسة العالية داكا، وأكمل الدراسة العليا فيها.

من أساتذته: المفتي عميم الإحسان البركتي، صاحب ((قواعد الفقه)). درّس في المدرسة العالية فريد غنج.

\*\*\*

راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص٢٤١.

#### APFY

# الشيخ الفاضل العلامة عبد الحكيم بن عبد الربّ بن عبد الحكيم بن عبد الربّ بن عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري اللكنوي، أحد العلماء المشهورين\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد بـ "لكنو"، وقرأ بعض الكتب الدرسية على مولانا محمد دائم، ثم لازم الشيخ نور الحق بن أنوار الحق اللكنوي، وقرأ عليه سائر الكتب الدرسية، حتى تأهّل للفتوى والتدريس.

فدرّس، وأفاد، وشمّر عن ساق الجدّ في ذلك، مع عمارة الأوقات بالعبادة بأنواعها والإيثار، يدرّس الطلبة، ويحسن إليهم.

وله مصنفات كثيرة. منها: «حاشية على شرح السلم» لحمد الله، و«حاشية على العروة الوثقى»، وله «شرح على دائر الأصول» المسمّى بر«مسير الدائر».

رأيتها عند ولده شيخنا المرحوم محمد نعيم اللكنوي.

مات لستّ بقين من صفر، سنة ستّ وثمانين ومائتين وألف، كما في «الأغصان الأربعة».

\*\*\*

#### 7799

الشيخ الفاضل المفتي عبد الحكيم بن مولانا عبد العزيز السكّهروي، رحمه الله تعالى \*\* ولد ١٥ محرّم الحرام سنة ١٣٣٢هـ.

۲۷۳: نزهة الخواطر ۷: ۲۷۳.

<sup>\*\*</sup> راجع: علماء ديوبند وخدماتهم في علم الحديث ص ٢٣٩. ترجمته في أكابر علماء ديوبند لمولانا أكبر شاه البخاري ص ٣٧٠، ٣٧١.

كان أحد العلماء الصالحين، الذين أقبلوا على الآخرة بقلب وقالب، والذين ابتعدوا عن زينة الدنيا وزخارفها، وكان من أبعد الناس عن زيّ الشهرة، إذا رأيته أحببته مجالسته، وإذا فارقته تألّمت بفراقه، وذلك لما تجد في مجالسه طمأنينة ومكنية، من ذكر الله والإقبال على الآخرة.

ولد في سنة ١٣٣٢هـ تعلم أولا في بعض المدارس العصرية، وأشرف جده على تربيته وتعليمه، ثم سافر إلى "سهارنفور"، والتحق بجامعة مظاهر علوم، وبعد أن تعلم فيها سنة واحدة سافر إلى "ديوبند"، والتحق بجامعة ديوبند الإسلامية، فأكمل الدراسة فيها، وأخذ الحديث عن مشايخها، أشهرهم شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، وتخرّج عليه.

بعد ما تضلّع من العلوم الإسلامية والمعارف الدينية المتداولة آن ذاك جعل يدرّس شتّى الكتب الدراسية في وطنه بمدرسة كبيرة، وبعد ما انقسم "الهند" إلى دولتين مستقلّتين: "الهند" و"باكستان" هاجر إلى "باكستان"، يفيد عامّة المسلمين من الرجال والنساء والشيوخ والشبّان بالتدريس والوعظ والدعوة والتبليغ، ثم عيّن مدرّسا في المدرسة الأشرفية بمدينة "سكهر" بولاية "السند" باكستان، وأصبح رئيسا لدار الإفتاء بها.

له مؤلّفات نافعة، منها: «عليكم بسنّتي»، و«شأن الرسالة»، و«ريحان الجنة»، و«النصيحة للإقبال على الآخرة»، وله رسالة ذكر فيها أحكام الحجّ.

كان -رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه - قد اعتاد أن يكثر السفر إلى الحرمين الشرفين، -زادهما الله شرفا وإجلالا -، وكان يحضر للعمرة والزيارة، مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم، ثم يرجع إلى "باكستان"، ثم يشد الرحال مرّة أخرى إلى الحرمين الشريفين، في أيام الحج، هكذا كانت عادته في كل سنة.

توفي في "كراتشي، ودفن في مقبرة جامعة دار العلوم كرتشي مقبرة العلماء والصالحين، -رحمهم الله تعالى أجمعين-.

**TV..** 

# الشيخ الفاضل عبد الحكيم بن كرامة حسين بن ثناء الله الشيخبوري، أحد الفقهاء الحنفية\*

ذكره صاحب ((نزهة الخواطر))، وقال: كانت له يد بيضاء في النحو والمنطق والكلام، وأصول الفقه.

أخذ عنه غير واحد من العلماء.

مات لأربع عشرة خلون من ذي الحجّة سنة خمس وتسعين ومائتين وألف، كما في (الذكرة النبلاء)).

作療機

#### 77.1

# الشيخ الفاضل عبد الحكيم بن ولي محمد بن مرزا بن حبيب الهزاروي\*

ولد ١٥ رجب المرجب سنة ١٣٣٨هـ في "بتكرام" من أعمال "مانْسَهرَه" من أرض "باكستان".

قرأ مبادئ العلم في قريته على مولانا نور، وعبد الرحمن، وإسرائيل، ثم سافر إلى "الهند"، والتحق بمدرسة الإمداد الإسلامة ميرته، وقرأ فيها أربع سنين.

ومن أساتذته فيها: مولانا عبد الرحمن، ومولانا أبرار شاه، ثم التحق بمدرسة مطلع العلوم سنة ١٣٦٥هـ، وقرأ فيها سنة واحدة، وقرأ فيها الجزئين من ((هداية الفقه))، و((مختصر المعاني))، و((التوضيح والتلويح)).

من أساتذته الكبار فيها: مولانا خليل أحمد، ومولانا سيّد أحمد الهزاوي، ثم التحق بالمدرسة الأمينية بـ"دهلي"، قرأ فيها سنة، ومن شيوخه فيها: مولانا

<sup>\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٧: ٢٧٤، ٢٧٥.

<sup>\*\*</sup> راجع: تذكره علماء أهل سنت وجماعت، بنجاب: ١ ٢١٩-٢٢٦.

عبد الرزاق السواتي، ومولانا محمد صديق ومولانا عبد السميع، ثم التحق بمدرسة عبد الرب سنة ١٣٦٦ه، وأكمل الدراسة العليا فيها.

وبعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه الأليف، والتحق بدار العلوم الحنفية العثمانية، ثم بالجامعة الفرقانية عدّة سنين، وكان منسلكا بمجلس الأحرار، وبايع في الطريقة على يد العلامة عبد الله اللدهيانوي، وحجّ، وزار في آخر عمره.

\*\*\*

#### 77.7

# الشيخ الفاضل عبد الحكيم الأفغاني القندهاري\*

فقيه، حنفي، ورع، من الزهاد.

ولد سنة ١٢٥١هـ، وسكن بـ"دمشق"، وتوفي بما سنة ١٣٢٦ هـ. كان يأكل من عمله، ولا يقبل من أحد شيئا.

ومقال نظام فأتا ما تاءً النتيال

وعرف الناس فضله، فأقبلوا على تلقّي الفقه والحديث عنه.

له شروح وحواش تدلّ على علم وتحقيق، منها: ((كشف الحقائق))، شرح به ((الكنز)) في فقه الحنفية، جزآن، و((شرح الشاطبية))، و((حاشية على شرح البخاري))، وحواش وتعليقات على ((الهداية))، وعلى ((حاشية ابن عابدين))، و((شرح المنار))، وحاشية على ((تفسير النسفي))(1).

\*\*\*

<sup>\*</sup> راجع: الأعلام للزركلي ٣: ٢٨٣.

ترجمته في منتخبات التواريخ لدمشق ٧٥١ وBrock S 2: 267.

<sup>(</sup>۱) وفي تعليقات عبيد أن كتبه، ابتداءا من ((شرح الشاطبية)) إلى آخر الترجمة، مخطوطة في دمشق.

#### TY. T

# الشيخ الصالح عبد الحكيم الصولي الموهاني°

أحد المشايخ المتورّعين.

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ بـ"موهان" قرية جامعة من بلاد "أوده"، وسافر للعلم، وأخذ.

وقرا، ثم لازم السيّد عمد بن أبي سعيد الحسيني الترمذي الكالبوي، وأخذ عنه الطريقة، وأجازه السيّد محمد المذكور للإرشاد والتلقين، ورخصه إلى وطنه، وكان صالحا، متورّعا، مرزوق القبول.

مات في سنة خس وعشرين ومائة والف ببلدة "مَوهَانَ"، قَدَّفَنَ كَمَّا، كَانَ اللهُ الل

\*\*\*

#### Y V . 1

# الشيخ الفاضل عبد الحكيم، المتلقّب بسرمد الميانوالي\*\*

حامل شهادتي الأديب الفاضل والمشئ الفاضل.

ولد يوم ٩ عرّم الحرام ١٣٤٠ه ببلدة "كنييديان" بمديرية "ميانوالي". قبل أن أخذ العلوم الدينية أدّى الامتحانات إيرف إي، والأديب الفاضل، والمنشئ الفاضل، والمولوي الفاضل، وفاز فيهيما ينجياح كبير، ثم

راجع: نزهة الخواطر ٦: ٩٤٩.

واحع: علماء مظاهر علوم سهارنبور للشيخ السيد مخمد شآهد الحسني
 ٢: ٢ - ٤ - ٢ . ٢

رغب في التعليم الديني، فانتسب إلى مظاهر العلوم، وأخذ العلم، حتى تخرّج فيها سنة ١٣٦٦ه.

وبعد أن تخرّج فيها قد انساقت إليه مناصب متنوّعة من مدارس "دهلي"، و"مرادآباد"، و"ديوبند" على مرتبات كثيرة، فلم يقبلها، كان ذا الاتصال القلبي بالشيخ السيّد فخر الدين شاه الكالا باغوي، فيتعاونه، قد أقام مدرسة دينية في منطقة "كالا باغ"، واشتغل بالدرس والإفادة للدرس النظامي.

وكان حامل للفكرتين المليتين، فظل يعتنق بالعصبة الإسلامية، ولما ثارت نار الحرب في ولاية "كشمير" بعد استقلال "باكستان"، فأنشأ مكتبا لتجنيد الفدائيين في الجيش، وبعث زهاء ألفين من الفدائيين المسلمين المتدرّبين في ميدان الحرب، وكان حليفا للجماعة الإسلامية الباكستانية على أنه لا زال مكتبا حزينا غير راض بقيادتما وسيادتما، لكون فاطمة جناح قد مدّت يدها التعاونية والتأييدية إليها في انتخابات عامة جرت عام ١٩٤٦، ووافاه الأجل في ٩ أكتوبر عام ١٩٧٧م ١٨ شعبان ١٣٩٠ه.

كان كثير المطالعة، وهي متنوّعة الموضوعات الشاملة، وعميق النظر في العلوم الإسلامية، والتاريخ، والفلسفة، والأدب، وكان متذوّق الشعر، غير أنه لم يعترف بالشعر، ويقول الشعر بنفسه، ويتلقّب بسرمد، وبعد أن توفي قد ضبط شعره ابناه يحيى أبجد، وأسلم قاسم، وسمّياه ((واردات سرمد))، وطبع عام ١٣٩٢هـ في اهتمام كبير، كما وصفه تعريفا موجزا بسطور، فرادي كتيب، تم نشره بمناسبة عقدت في تعريف كتابه، ((واردات سرمد))، وهو على النحو الآتي الاسم الشيخ عبد الحكيم عليه الرحمة اللقب سرمد المظاهري.

والولادة ١٢/سبتمبر ١٣٣٩هـ

التعليم إيف إي سي تي، الأديب الفاضل بالأردية، المنشئ الفاضل بالفارسية، المولوي الفاضل بالعربية، المتخرّج في مدرسة مظاهر العلوم، موضوعات

المطالعة: الفلسفة، والمنطق، ومذاهب أمم العالم، والأدب، والتاريخ بصفة خاصة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وأساطير أمم العالم بصفة عامة.

الاشغال في الطفولة وأوائل العمر باللعب، والصولجان، وكرة القدم، وكرة القدم، وكرة التصوّف، وكرة التصوّف، والمياسة، والتدريس.

الوفاة ١٩، أكتوبر ١٣٩٢هـ، والمدفون بجوار الشيخ السيّد عطاء الله شاه البخاري، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

مؤلفاته: ((واردات سرمد))، إنه يعتبر من أهمّ خدمات الأدب الأردي، قد ربّه نجله يحيى أجمد بعد وفاته، وصدر بقطع ٨/٢٢/١٨ عن مكتبة إدارة فروغ أردو بشارع أيبك بمدينة "لاهور"، وإن كلا من الطبيب الشيخ السيّد عبد الله أحمد نديم القاسمي، والأستاذ حميد أحمد خان، وظهير الكشميري، والطبيب فرمان الفتحبوري، وسجّاد باقر الرضوي، وسليم أختر، وأمثالهم من أبرز كتّاب "باكستان" استحسنوه، وأثنوا عليه، وعلى صاحبه بأساليب شتى.

٢. ((ترجمة القرآن الكريم منظوما)).

كان الشيخ عبد الحكيم أحد فحول الشعراء في عصره، فأخذ في ترجمة القرآن الكريم بأسلوب مكشوف ممتع، بتحقيق مواهبه الربّانية لترويج الشريعة الإسلامية، وتبليغ التعاليم الدينية، حتى أكمل ترجمة ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم في الشعر، بمحاولات بذلها ليل نهار، ولكنه قد حرم عن مسودتها، وفاتته، كما فاتته أمتعة البيت الأخرى بسرقة، وقعت في بيته بما قدر الله له، ولكن لم يضع جهده وكده في الآخرة، ولو ضاع في الدنيا.

# باب من اسمه عبد الحليم

74.0

الشيخ العالم الصالح عبد الحليم بن إسماعيل بن الحسين بن إمام الدين بن

نور الدين، الويلوري، المدراسي، أبو إسماعيل\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد سنة سبع وخمسين ومائتين وألف ببلدة "ويلور"، ونشأ كها.

وقرأ في بلده على الشيخ عبد القادر البرياكيمي، وسافر للعلم، فقرأ الكتب الدرسية على العلامة عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي حين إقامته ب"حيدرآباد"، ثم سافر إلى "الحجاز"، فحج، وزار.

وأخذ الحديث عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأنصاري السهارنبوري المهاجر، والشيخ صالح بن عبد الله السناري، والسيد محمد على بن ظاهر الوتري المدنى، والشيخ حسين بن محسن اليمانى، نزيل "بوبال"، ودفينها.

وكان عالما كبيرا، له رسوخ في العربية، وقدرة على التحرير، والإنشاء، وغوص في المسائل الكلامية.

مات سنة ستّ وثلاثين وثلاثمائة وألف.

\*\*\*

ا راجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٤٣.

#### 24.7

# الشيخ الفاضل العلامة عبد الحليم بن أمين الله بن

محمد أكبر بن أحمد بن يعقوب الأنصاري اللكنوي، أحد العلماء المشهورين

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد لتسع بقين من شعبان سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف بمدينة "لكنو".

وحفظ القرآن، وقرأ النحو والتصريف على والده، ثم اشتغل على عمّه المفتي يوسف بن محمد أصغر اللكنوي، وعلى خاله المفتي نعمة الله، ولازمهما مدّة من الزمان، وقرأ شيئا نزرا على جدّ أبيه المفتي ظهور الله، وعمّ أبيه المفتي عمد أصغر، ثم أسند الحديث عن الشيخ حسين أحمد المليح آبادي، وسافر إلى "باندا" سنة ستين، وولي التدريس، فدرّس بها أربع سنين، ثم رجع إلى بلدته، وأقام بها سنة كاملة، ثم ذهب إلى "جونبور"، وولي التدريس في المدرسة الإمامية الحنفية، فدرّس بها تسع سنين، ورجع إلى بلدته سنة ستّ وسبعين، وأقام بها سنة، ثم سافر إلى "حيدرآباد"، وولي التدريس بدار العلوم، فدرّس بها زمانا.

ثم سافر إلى الحرمين الشريفين سنة تسع وسبعين، فحج، وزار، وأسند الحديث عن الشيخ جمال بن عبد الله الحنفي المكي، والشيخ أحمد بن زيني دحلان الشافعي، والشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعي المدني، والشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري الدهلوي، المهاجر إلى "المدينة المنورة".

وأسند ((دلائل الخيرات)) عن الشيخ على بن يوسف ملك باشلي الحريري، وأخذ بعض أشغال المشايخ النقشبندية عن الشيخ عبد الرشيد بن

و راجع: نزهة الخواطر ٧: ٢٧٥، ٢٧٦.

أحمد سعيد العمري الدهلوي، ثم رجع إلى "حيدرآباد"، وولي العدل والقضاء سنة اثنتين وثمانين، فاستقل بها مدّة حياته.

وكان رحمه الله عالما كبيرا، بارعا في المنطق والكلام وأصول الفقه، مشاركا في الفقه والحديث، مدرّسا محسنا إلى طلبة العلم.

له مصنفات كثيرة، منها: «التحقيقات المرضيّة لحلّ حاشية السيّد الزاهد على الرسالة القطبية»، صنّفها في "باندا" سنة ثلاث وستين، ومنها: «القول الأسلم لحلّ شرح السلّم» لملا حسن، ومنها: «كشف المكتوم في حاشية بحر العلوم» المتعلّقة بحاشية السيّد الزاهد على «الرسالة القطبية»، ومنها: «القول المحيط فيما يتعلّق بالجعل المؤلّف والبسيط».

ومنها: ((حلّ المعاقد في شرح العقائد)) للجلال الدوّاني، ومنها: ((التعليق الفاصل في مسألة الطهر المتخلّل))، ومنها: ((معين الغائصين في ردّ المغالطين))، ومنها: ((الإيضاحات لمبحث المختلطات))، ومنها: ((كشف الانتباه في شرح السلّم)) لحمد الله، ومنها: ((البيان العجيب في شرح ضابطة التهذيب))، ومنها: ((كاشف الظلمة في بيان أقسام الحكمة))، ومنها: ((العرفان)) متن متين في المنطق.

ومنها: «نظم الدرر في سلك شق القمر»، ومنها: «التخلية في شرح التسوية»، للشيخ محب الله الإله آبادي، ومنها: «نور الإيمان في آثار حبيب الرحمن»، ومنها: «قمر الأقمار حاشية نور الأنوار» في أصول الفقه، ومنها: «حل النفيسي» حاشية على «شرح الموجز» للنفيس، ومنها: «الأقوال الأربعة»، وله غير ذلك من المؤلّفات النافعة، وأنفعها تعليقات له على «هداية الفقه» للمرغيناني.

توفي يوم الاثنين لليلة بقيت من شعبان سنة خمس وثمانين ومائتين وألف ب"حيدرآباد، كما في «حسن العالم».

#### **TV.V**

# الشيخ الفاضل عبد الحليم بن

برهان الدين بن محمد البهنسي، الدمشقي\*

فقيه، نحوي، شاعر.

توفي في حدود سنة ١٠٩٠ هـ.

من آثاره: «شرح على ألفية ابن مالك»، و«نظم مغني اللبيب» لابن هشام وكلاهما في النحو، ولم يكملهما.

\*\*\*

#### **TV.** A

## الشيخ الفاضل عبد الحليم بن

بير قدم بن نصوح بن موسى بن مصطفى بن عبد الكريم بن حمزة الرومي\*\* فقيه، أصولى، نحوي. ولي القضاء بـ"دمشق".

من تصانيفه: «كشف رموز الأحكام وتنوير درر الحكّام» لمنلا خسرو في الفقه، «حاشية على الزهراوين»، و«حاشية على شرح الكافية» للجامي، و«حاشية على المنار».

توفي سنة ١٠٨٨ هـ.

\*\*\*

<sup>\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ٩٦. ترجمته في خلاصة الأثر ٢: ٣١٩.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ٩٦.

ترجمته في فهرس المؤلفين بالظاهرية، وهدية العارفين ١: ٥٠٥، وفهرست الخديوية ٣: ٣٠٠، وإيضاح المكنون ٢: ٣٦٠.

#### 74.9

# الشيخ الفاضل عبد الحليم بن

تفضّل حسين بن محمد بن نظام الدين بن معز الدين العبّاسي الكرسوي، ثم اللكنوي،

المتلقّب في الشعر بشرر، أحد العلماء المشهورين في الفنون الأدبية\*. ذكره صاحب ((نزهة الخواطر))، وقال: ولد في شهر رجب سنة ست وسبعين ومائتين وألف ببلدة "لكنو".

وسافر إلى "كلكته" سنة خمس وثمانين، وقرأ المختصرات على والده، ثم لازم المرزا محمد على الشيعي اللكنوي، وقرأ عليه الكتب الدرسية إلى «شرح السلم» لحمد الله، ثم رجع إلى "لكنو"، وقرأ سائر الكتب على العلامة عبد الحي ابن عبد الحليم اللكنوي، وأخذ الفنون الأدبية عن المفتي عباس بن على الشيعي التستري، ثم سافر إلى "دهلي"، وأخذ الحديث عن السيد المحدّث نذير حسين الحسيني الدهلوي، وصحبه سنتين.

ثم رجع إلى "لكنو"، واشغل مدّة بالتحرير في "أوده" أخبار الجريدة الأسبوعية بـ "لكنو"، ثم أنشأ صحيفة أسبوعية بنفقته، وسماها ((المحشر))، وصنّف ((رواية غرامية))، فتلقيت بالقبول، واشتغل بالتصنيف، وظهر تقدّمه في الروايات، وصنّف حتى اليوم زهاء تسع وعشرين، وأنشأ جريدة أخرى، سماها ((المهذّب))، وأنشأ ((دلكداز))، مجلة شهرية تختص للمباحث الأدبية، وهي مستمرّة في الظهور، وسافر إلى "حيدرآباد" غير مرّة.

وبعثه نواب وقار الأمراء وزير الدولة الآصفية مع ولده ولي الدين إلى "إنكلترا" سنة ١٣١١هـ، فأقام بها سنتين، وتعلّم اللغة الإنكليزية، وصنّف بأمره ((تاريخ السند))، فأعطاه خمسة آلاف من النقود صلة، وصنّف لأمره ((تاريخ الأرض المقدّسة))، ومات الوزير، فرجع إلى "لكنو" سنة ١٣٢٣هـ،

<sup>:</sup> راجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٤٤، ٢٤٥.

وبعد ثلاث سنين طلبه المولوي عزيز مرزا أحد أركان الدولة إلى "حيدرآباد"، فأقام بما سنة.

ثم رجع إلى "لكنو"، وأقام بها زمانا، ثم طلبه سنة ١٣٣٦هـ صاحب "الدكن" إلى "حيدرآباد"، وأمره بتصنيف «تاريخ الإسلام»، ووظفه بخمسمائة ربية شهرية، ورجع بأمره إلى "لكنو"، واشتغل ب«تاريخ الإسلام».

له مصنفات كثيرة، ك((سيرة جنيد))، و((سيرة شبلي))، و((سيرة معين الحدين الجشتي))، و((سيرة سكينة بنت الحسين ))، و((سيرة حسن بن الصباح))، و((سيرة قرة العين))، و((سيرة الملكة زنوبيا))، و((سيرة قيس العامري))، و((تذكرة المشاهير))، وأما ((تاريخ السند)) فهو في مجلّدين، و((تاريخ الأرض المقدّسة)) يشتمل عل خمسة أجزاء: الأول في تاريخ الأمم السالفة قبل المسيح، والثاني: في المسيح والمسيحية، والثالث: في تاريخ المعرب قبل الإسلام، والرابع: في تاريخ الهنود، والخامس: في سيرة سيّدنا عمد النبي الأمين، صلى الله عليه وسلم.

مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة وألف.

\*\*\*

#### 111.

# الشيخ العالم الصالح عبد الحليم بن حاتم السنبهلي، أحد كبار العلماء\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ بمدينة "سنبهل"، وتخرّج على أبيه، ولازمه مدّة حياته، ثم تصدّر للتدريس، وكان على قدم أبيه في الاشتغال بالعلم وصلاح الظاهر والقناعة والتوكّل.

مات سنة تسع وثمانين وتسعمائة.

\*\*\*

<sup>\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٤: ١٥٢.

#### 2711

# الشيخ الفاضل مولانا

## عبد الحليم بن المنشئ سراج الحق النواخالوي\*

ولد سنة ١٣٣٢ه في قرية "موسى بور" من مضافات "كمفانيكنج" من أعمال "نواخالي"، ثم انتقل منها، وأقام بـ"صَرْ دنيه".

تلقيى مبادئ العلم في قريته، وفي مدرسة بَشُورْهَات، ثم سافر إلى "كلكته"، والتحق بالمدرسة العالية بها، ونال سند "ممتاز المحدثين" سنة ١٣٥٩هـ.

من أساتذته: مولانا يحيى وغيره.

بعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه المألوف، والتحق بمدرسة بشورهات، ودرّس فيها ستّ سنين، ثم التحق بالمدرسة الحسينية، وعيّن رئيسا لها.

بايع في الطريقة والسلوك على يد مولانا نور بخش رحمه الله تعالى، وأجازه بالإرشاد والتلقين.

\*\*\*

#### 7717

# الشيخ الفاضل عبد الحليم بن

محمد شفيع الجونبوري،

من أعضاء مجلس الشورى لدار العلوم ديوبند، ومظاهر العلوم سهارنبور،

ومؤسّس جامعة رياض العلوم في "كوريني" "جونبور"\*\*

الجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص٢٤١-٢٤٢.

<sup>\*\*</sup> راجع: علماء مظاهر علوم سهارنبور للشيخ السيد محمد شاهد الحسني ٢: ٣٣٠-٣٣٠.

ولد عام ١٣٢٧هـ، أدخل في مدرسة إنكليزية في صباه، فلم تمل قريحته، ولم ترغب نفسه، فانقطع عنها إلى التعليم الديني، وتلقّى الدراسة الابتدائية في مدرسة عين العلوم في "تانده" بمديرية "فيض آباد".

ثم التحق بمظاهر العلوم في شوّال ١٣٤٦هـ، وتعلّم الصحاح السنّة، حيث قرأ المجلّد الأول من ((البخاري))، و((سنن أبي داود))، و((شمائل الترمذي)) على الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، والمجلد الثاني من ((البخاري)) على الشيخ عبد اللطيف، و((صحيح مسلم))، و((سنن الترمذي))، و((شرح معاني الآثار)) للطحاوي على الشيخ عبد الرحمن الكاملفوري، و((سنن النسائي))، و((سنن ابن ماجه)) على الشيخ منظور أحمد، كما قرأ مع الصحاح ((تفسير البيضاوي))، و((الشاطبية))، و((موطأ الإمام مالك))، و((موطأ الإمام معد))، وتخرّج فيها عام ١٣٤٧هـ.

ثم ولي التدريس فيها عام ١٣٤٨ه، فدرّس الكتب الابتدائية، ثم عاد إلى وطنه بعد مدة بمرض أصيب به، وبعد أن تمتع بالصحة والعافية اشتغل فيها بالدرس والإفادة، فظل يدرّس في مدرسة ضياء العلوم في بلدة "معاني كلان" بمديرية "جونبور" لمدة ثلاثين سنة، كما استفاض من الشيخ الشاه وصي الله، والشيخ محمد زكريا، استفاضا روحانيا، وتشرب معطياتهما كثيرا، فأجازه أولا الشيخ الشاه وصي الله في الإحسان والتزكية، ثم الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في رمضان المبارك ١٣٩٢هـ، وقال مرة في مجلس خاص له: إن المولوي عبد الحليم من رفقتي، الذين رقوا بمرتبة الحضور.

كان عضوا من أعضاء مجالس الشورى لكل من دار العلوم بـ"ديوبند"، وندوة العلماء بـ"لكنو"، والمدارس والجامعات الأخرى، كما عين عضو مجلس الشورى لمظاهر العلوم عام ١٤٠٠ه فيشرف بالقدوم إلى هذه المدارس في اهتمام، ويمدّها بإشاراته المفيدة.

هذا إلى أنه أسس في قرية "كوريني" مدرسة باسم رياض العلوم، فدرّس، وأفاد، وراجت فيها سوق التربية والتزكية والإصلاح، فأمها العلماء والمشايخ والعوام من الأماكن القاصية والدانية، واستفادوا منه، وخاصة انتفع منه أهل "أترابراديش الشرقية" وأهل "بومبائ".

له مؤلّفة «ما نسينا» في تفسير آية، و«لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم»، قد ذكر فيها للأمة الإسلامية ما أنسوه من الدرس، الذي فيه سرّ فلاح كل مؤمن، قد ألّفه أيام إقامته بـ"ماني كلان"، له ٣٢ صفحة.

\*\*\*

#### 2712

# الشيخ الفاضل عبد الحليم بن

مولانا عبد الحكيم بن مولانا مهر محمد القاسمي " قرأ في قرية من أعمال "سرغوده" قريبا من سنة ١٣٢٨هـ.

وحضر في المسجد الجامع لتحصيل العلوم سنة ١٣٤٤هـ، وكان والده الماجد خطيبا له، وقرأ مبادئ العلم، وكتب الدرجة الابتداية الفارسية، وكتب النحو والصرف، و ((نور الإيضاح))، و ((مختصر القدوري)) عند والده الكريم، ثم سافر إلى مظاهر العلوم سهارنبور سنة ١٣٥٥هـ، والتحق بحا، وقرأ فيها ثلاث سنين، ومن كبار أساتذته: العلامة عبد الرحمن الكاملبوري، والعلامة عبد الشكور الكاملبوري.

ثم ارتحل إلى دار العلوم ديوبند، والتحق بها، وقرأ فيها على الشيوخ، منهم: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، وشيخ الإسلام شبير أحمد العثماني، والعلامة إعزاز علي، والعلامة إبراهيم البلياوي، والمفتي محمد شفيع الديوبندي، رحمهم الله تعالى، وقرأ فيها فاتحة الفراغ سنة ١٣٥٨هـ.

واجع: أكابر علماء ديوبند لمولانا أكبر شاه البخاري ص ٢٠٦، ٤٠٨.

بعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه الأليف، ودرّس في عدّة مدارس، وأسس المدرسة الحنفية سنة ١٣٦٧هـ، وأسس الجامعة القاسمية بـ "لاهور" سنة ١٣٧٦هـ.

صنف عدة كتب، منها: ((إقامة الصلاة))، و((مسائل قرباني))، و((الحجاب الإسلامي))، و((أشرف الملفوظات))، و((إرشادات شبير أحمد العثماني)).

توفي سنة ١٤٠٣ه، ودفن في جوار دار العلوم الحنفية. من أولاده: مولانا حسين أحمد، والقاري محمود الحسن القاسمي.

\*\*\*

### 177 E

# العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد الحليم بن علي، رحمه الله تعالى\*

ذكره صاحب ((الشقائق النعمانية))، وقال: ولد رحمه الله ببلدة "قسطموني"، ثم اشتغل بالعلم، وقرأ على علماء عصره، حتى وصل إلى خدمة المولى علاء الدين على العربي، ولما توفي المولى المذكور ارتحل هو إلى "بلاد العرب"، وقرأ على علمائها، وحجّ.

ثم سافر إلى "بلاد العجم"، وقرأ على علمائها، والتحق بطائفة الصوفية، وتربى عند شيخ يقال له: الشيخ المخدومي، ثم أتى إلى "بلاد الروم"، وسكن ببلدة "قسطموني" مدّة، ثم إن السلطان سليم خان قبل جلوسه على سرير السلطنة طلبه، وجعله إماما لنفسه، وصاحب معه، فوجده متفنّنا في العلوم، متحلّيا بالمعارف.

واجع: الشقائق النعمانيه ص ٢٢٨.

وكان لذيذ الصحبة، طيب المجاورة، ولما جلس على سرير السلطنة جعله معلّما لنفسه، وعين له كلّ يوم مائة درهم، وأعطاه قرى كثيرة، وصاحب معه ليلا ونحارا، وتقرّب عنده، وحصلت له الحشمة الوافرة، والجاه العظيم.

توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة بمدينة "دمشق" بعد قفول السلطان سليم خان من "مصر" إلى "الشام".

كان رحمه الله تعالى عالما صالحا، صاحب المعارف الجزيلة، والأخلاق الحميدة، كثير الإحسان، معينا للضعفاء والفقراء، وبالجملة كانت أيامه بكثرة إحسانه تواريخ الأيام. رحمه الله الملك العلام.

\*\*\*

### 7710

# الشيخ الفاضل عبد الحليم بن على الرُّومِيّ القَسْطَمويِّ المؤلِد\*

كان مِن فُضلاء تلك الدِّيار.

قرأ على المولَى علاء الدين العربيّ،

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: رحَلَ إلى "ديار العرب"، وأخذ عن فضلائها، وحَجَّ، ثم سافر إلى "بلاد العَجَم"، وقرأ على عُلمائها، ثم حَدم أهلَ التَّصَوُّف، وتَرَبَّى عندَهم، ثم عاد إلى "الدِّيار الرُّومية"، وصار إماما ومُعَلِّمًا

الطّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٧٤.

وترجمته في شذرات الذهب ١٠٤، ١٢٥، والشقائق النعمانية ١: ٥٩٨ - ٠٠٠. ويقال له المولَى حليمي. ولعل هذا هو الذي جعل المؤلّف يؤخّره في الترتيب.

للسُّلْطان سليم خان، وهو سليم الأوَّل، وحصَّل عنده الجاهَ العظيم، والقَبُول التَّامَّ، وكان لا يكاد يُفارِقُه في غالب الأحْيان.

وكانت وفاتُه بـ "دِمَشْقَ"، وهو قافلٌ من "الدِّيار المصرِيَّة"، في صُحْبَةِ عَدْدُومِه السُّلطان سليم، سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة. -تغمَّده الله تعالى برحمته-.

7717

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الحليم بن مولانا

قيم الله بن الشيخ سمير بن محمد قربان الله بن

الشيخ سعد الله اليمني الحسينبُوري\*

ولد سنة ١٣٢٩هـ في قرية "تَارَاكَنْدي" من مضافات "باكُنْدِيه" من أعمال "كِشُورِغَنج" من أرض "بنغلاديش".

قرأ القرآن الكريم عند أمّه، ثم التحق بالمدرسة الفرقانية في قريته، ثم التحق ١٣٣٧هـ بالمدسة العالية تارَاكُنْدي، وقرأ فيها مدّة، ثم سافر إلى "داكا"، والتحق بالمدرسة الحمّادية، ثم التحق بالمدرسة العالية كلكته، وقرأ فيها (مشكاة المصابيح)، وغيرها، ثم سافر سنة ١٣٤٨هـ إلى دار العلوم، وقرأ فيها كتب الصحاح الستة وغيرها من الكتب الحديثية، ثم التحق بقسم التفسير فيها، قرأ فيها سنة.

ثم بايع على يد شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، وقرأ عليه (صحيح البخاري)) مرّة ثانية.

راجع: مائة من علماء بنغلاديش ص ٢١٥– ٢٢١.

وبعد الفراغ رجع إلى وطنه، والتحق بالمدرسة العالية تارَاكَنْدِي، ودرّس فيها أربع فيها ثلاث سنين، ثم التحق بالمدرسة الحميدية إشَّرْغَنْج، ودرّس فيها أربع سنين، ثم التحق بالمدرسة أولِيَابَارًا من مضافات "كشورغنج"، ودرّس فيها ستّ سنين، ثم بمدرسة جهانكيربور، ودرّس فيها أربع سنين، وبنى مدرسة في قريته سنة ١٣٨١هـ، وعيّن رئيسا لها، سماها باسم شيخه الجامعة الحسينية، وكان منسلكا بجمعية علماء الإسلام.

توفي في بيته في ليلة بعد يوم الجمعة ٨ محرّم الحرام سنة ١٤٠٧هـ، وصلّى على جنازته مولانا الشيج مصلح الدين، وحضرها ألوف من الناس، ودفن في مقبرة الجامعة الحسينية.

\*\*\*

### 2717

### الشيخ الفاضل عبد الحليم بن

محمد بن نُور الله، المعروف هو ووالده بأخي زاده (١) \* وسببُ اشْتِهارِهما بذلك.

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: وهو ممن يُشارُ بالأنامِل إليه، وتُعْقَدُ الْخَناصِرُ عليه، ما تَرَك عِلْما من العلوم إلا وصار فيه ذا باع طويلٍ وحَظٍّ جَزيلٍ، قَلَّما يَمْضِتي له وَقْبَتٌ من الأوقات بغيرِ اشْتغال، أو مُناظرة رجال، أو بلوغ آمال، لا يَشْغَلُه عن تَحْصيل العلوم وإفادَتِمَا واسْتِفادَتَها

<sup>(</sup>١) كذا وفي ترجمة والده في العقد المنظوم ٢: ٥٥٣، والنسبة المزبورة إلى جده من جهة أمه المولى أخي يوسف التوقاتي محشي صدر الشريعة

<sup>·</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٦٤.

وترجمته في خلاصة الأثر ٢: ٣١٩ – ٣٢٢.

مَنْصِبٌ من المناصب، ولا مَكْسَبٌ من المكاسب، ولا يَحْتَقِرُ أحدًا من الأفاضل. انتهى.

未申申

#### 7711

# الشيخ الفاضل عبد الحليم بن محمد القسطنطيني، المعروف بأخي زاده \*

فقيه، مشارك في بعض العلوم.

ولد سنة ٩٦٣هـ بـ"القسطنطينية"، ونشأ بمـا، وولي قضاء الجيش بـ"الروم إيلي".

وتوفي سنة ١٠١٣هـ بـ"القسطنطينية" في ٢٤ المحرم.

من آثاره: ((رياض السادات في إثبات الكرات للأولياء حال الحياة وبعد المماة))، و((شرح الهداية)) للمرغيناني في فروع الفقه الحنفي، و((تعليقة على الأشباه والنظائر)) لابن نُجيم، و((حاشية على جامع الفصولين))، و((حاشية على الدرر والغرر)).

\*\*\*

راجع: معجم المؤلفين ٥: ٩٧.

ترجمته في خلاصة الأثر ٢: ٣٢٢، وهدية العارفين ١: ٥٠٤، وفهرست الخديوية ٢: ٨٧، وكشف الظنون ٩٩، ٥٥٥، ٣٧٧، وإيضاح المكنون ١: ٢٠١، و الكشاف ٦٣.

### باب من اسمه عبد الحميد

4419

الشيخ الفاضل عبد الحميد بن أحمد بن موسى بن عمرو بن المعافى، السودي\*

فقيه، نحوي، شاعر.

توفي بالسودة في نيّف وخمسين وألف.

من آثاره: «شرح ملحة الإعراب»، و«شرح الهداية» للمرغيناني في فروع الفقه، «شرح الأزهار»، وله شعر.

\*\*\*

### **TYY.**

# الشيخ الفاضل عبد الحميد بن إسماعيل زائد الرحماني\*\*

راجع: معجم المؤلفين ٥: ٩٩. ترجمته في خلاصة الأثر ٢: ٣٢٥ – ٣٢٧، وملحق البدر الطالع ١١٢ – ١١٤، وهدية العارفين ١: ٥٠٧.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ٩٩. ترجمته في اكتفاء القنوع ٢٦١، وفهرست الخديوية ٢: ٥٧١، وإيضاح المكنون ٢: ٥٧١.

له «منتهى الإرادات لسالك سبيل علم الميقات».

کان حیا ۱۳۰۷ هـ.

\*\*\*

### 1771

# الشيخ الفاضل العلامة عبد الحميد ابن أمجد على الكُمِلائي\*

ولد في قرية "بتوكرام" من مضافات "كُتُوالي" من أعمال "كُمِلا" من أرض "بنغلاديش".

قرأ مبادئ العلم على المولى جمال الدين الحاجي غنجي، ثم التحق عدرسة في "سوق جورا"، وبعد أيام التحق بالمدرسة الواقعة بـ"مغول تلي" من "كُمِلا"، قرأ فيها عند الحافظ صغير أحمد، والحافظ كبير أحمد، ثم سافر إلى "جاتجام"، والتحق بمدرسة بـ"حالي شهر" من "جاتجام"، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها عدّة سنين، وأكمل فيها الدراسة العليا، وقرأ الصحاح الستّة وغيرها من الكتب الحديثية.

وبعد فاتحة الفراغ بايع في السلوك والطريقة على يد الإمام حكيم الأمة أشرف على التهانوي، ثم رجع سنة ١٣١٨هـ إلى وطنه، وبإرشاد شيخه التهانوي أسس مدرسة إسلامية أمام داره، وسماها المدرسة الحميدية بتوكرام، وممن نصروه في بناء المدرسة المولى عزّت على.

توفي سنة ١٣٨٢هـ، ودفن بعد أن صلّي جنازته في مقبرة آبائه، وحضر في جنازته ألوف من العلماء والفضلاء وعوام الناس.

\*\*\*

اراجع: مشایخ کملا ۱: ۲۲، ۲۳.

#### 7777

### الشيخ الفاضل مولانا

### عبد الحميد بن الحاج حسن على النواخالوي\*

ولد في "رائ بور" من أعمال "نواخالي".

قرأ الدراسة العليا وكتب الصحاح الستة وغيرها من الكتب الحديثية في المدرسة العالية كلكته، ثم سافر إلى "الهند"، وحصًل الإجازة في رواية الحديث من علمائها.

توفي سنة ١٣٤٦هـ.

\*\*\*

### 27.77

# الشيخ الفاضل العلامة الكبير مجاهد الملّة مولانا عبد الحميد بن

الشيخ رستم على المدارشاهي الجاتجامي \*\*

ولد سنة ١٢٨٧هـ في قرية "مَدَارْشَاه" من مضافات "هَاتُّهْزَاري" من أعمال "جاتجام".

وكان الشيخ حفيظ العربي، الذي جاء للدعوة والتبليغ إلى "جاتجام" هو من أسرته، والشيخ مراد تعلّقدار من أسرة صاحب الترجمة هذا.

قرأ مبادئ العلم في المدرسة الفرقانية في قريته، ثم التحق بالمدرسة المحسنية جاتجام، وقرأ فيها إلى «مشكاة المصابيح»، وفاز في الاختبار النهائي بتقدير الامتياز.

 <sup>\*</sup> راجع: تاریخ علم الحدیث للعلامة نور محمد ص ۲۱۱.

<sup>\*\*</sup> راجع: مائة من علماء بنغلاديش ص٤٧ – ٥١.

بعد الفراغ التحق بالمدرسة الفرقانية، ودرّس في المدرسة الواقعة في قريته ثلاث سنين، ثم لقي الشيخ مولانا حبيب الله، ثم بنى الجامعة الأهلية معين الإسلام هاتهازاري.

كان يعظ، ويرشد الناس، ليلا ونحارا.

من أولاده: العلامة محمد إسماعيل، والعلامة المفتي محمد يوسف، رحمهما الله تعالى.

ثم بنى في آخر عمره المدرسة الإسلامية فتحبُور، وكان يناظر ويباحث مع الفرق الباطلة، ولقبه أهل الحق بافخر الإسلام".

توفي تاسع رجب المرجّب ١٣٣٨ هـ، ودفن بعد أن صلى على جنازته، وحضرها ألوف من الناس، وجم غفير من العلماء والفضلاء، وعمره ذاك إحدى وخمسين سنة، ودفن في مقبرة بجوار المدرسة، التي بناها بـ"فتحبُور" من أعمال "هاتمزاري".

# **777**£

# العالم الفاضل الكامل العامل عبد الحميد ابن شرف، رحمه الله تعالى \*

ذكره صاحب ((الشقائق النعمانية))، وقال: ولد رحمه الله تعالى بولاية "قسطموني"، وقرأ على علماء عصره، ثم رغب في التصوّف، وصحب مع الشيخ مصلح الدين الطويل من الطائفة النقشبندية، وبعد وفاته اختار طريق الوعظ، وعين له كل يوم ثلاثون درهما، وكان يعظ في مدينة "قسطنطينية"، وكانت له يد طولى في التفسير، وكان يفسر تقريرات واضحة بليغة وعبارات فصيحة.

<sup>\*</sup> راجع: الشقائق النعمانيه ص ٢٥٠.

وكان يدرّس في بيته علم التفسير، واستفاد منه كثير من الناس.

وكان زاهدا، معتزلا عن الناس، فارغ الهمّ عن أشغال الدنيا، مقبلا على إصلاح نفسه، وكان طويل الصمت، كثير الفكرة، أديبا، وقورا، صاحب مهابة.

توفي رحمه الله تعالى في سنة ثمان وأربعين وتسعمائة.

\*\*\*

### 7770

# الشيخ الفاضل عبد الحميد بن عبد الله بن محمد شريف

الأحمد آبادي الكجراتي، أحد العلماء المعروفين بالفضل والصلاح"

ذكره صاحب ((نزهة الخواطر))، وقال: ولد، ونشأ بمدينة "أحمد آباد"، وولي القضاء في معسكر محمد أعظم بن عالمغير مكان والده، فاستقل به زمانا، وسافر إلى الحرمين الشريفين، فحج، وزار، ورجع إلى "الهند"، لعله سنة ثمان ومائة وألف، فولي على ديوان الخراج بـ "كجرات"، فاستقل به مدة طويلة.

ثم ولاه شاه عالم بن عالمغير القضاء الأكبر في معسكره، فصار قاضي قضاة "الهند" سنة إحدى وعشرين ومائة وألف، وولي مكانه صنوه شريعة خان على ديوان الخراج بـ "كجرات"، فاستقل به ثلاث سنوات.

ثم أراد أن يعتزل عن القضاء، فلم يسمح له شاه عالم بذلك، فأحرق خيمه، وتزيا بزيّ الفقراء، ودخل المسجد، فجلس به، فلما رأى شاه عالم إصراره قبل استقالته، وولي مكانه شريعة خان، ومكان شريعة خان متشرّع خان بن شريعة خان نيابة عن والده، فرجع عبد الحميد إلى "كجرات"،

٠ راجع: نزهة الخواطر ٦: ١٤٩، ١٥٠.

واعتزل بحا زمانا، ثم ولوه على مدينة "سورت"، فاستقل بمهمّاتها مدّة، ثم اعتزل عنها، فجعلوه قيّما على قبر الشيخ أحمد المغربي بـ"أحمد آباد"، كما في (مرآة أحمدي)، ولم أقف على سنة وفاته.

\*\*\*

### 7777

# الشيخ الفاضل عبد الحميد بن عبد الله الرحبي، البغدادي\*

فقيه، أصولي.

تولى قضاء "البصرة"، وتوفي بما سنة ١٢٤٧ هـ.

له من التصانيف: ((الرد على الشيعة)) في مجلد كبير، و((نظم تنوير الأبصار)) في فروع الفقه في أربع مجلّدات، و((نظم منار الأنوار)) في الأصول، و((شرح منظومة المنار)).

\*\*\*

### 7777

# الشيخ العالم الفقيه

عبد الحميد بن عبد الحليم بن

عبد الحكيم بن عبد الربّ ابن بحر العلوم

عبد العلي محمد الأنصاري اللكنوي، أحد العلماء المشهورين \*\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ ببلدة "لكنو"، واشتغل أياما على صنوه عبد الجيد، ثم لازم عمّه شيخنا محمد نعيم النظامي

<sup>\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٠٢. ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٠٦.

اراجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٤٧، ٢٤٨.

اللكنوي، وتفقّه عليه، ودرّس مدّة طويلة، وصنّف، وذكر، حتى حصلت له الوجاهة العظيمة في عوام أهل البلدة، ولقّبته الدولة الإنكليزية بشمس العلماء.

ومن مصنفاته: «الكلام القدسي في تفسير آية الكرسي»، و«الحلّ الضروري حاشية القدوري»، وله حاشية على المجلّد الثالث من «شرح الوقاية»، وهو تكملة «عمدة الرعاية» للعلامة عبد الحي اللكنوي، وله «ضمين الصرف»، ورسائل عديدة بالأردو.

مات في الخامس عشر من شوّال سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف.

\*\*\*

### **777**

الشيخ الفاضل عبد الحميد بن عبد الجميد بن عبد الرحمن بن أحمد العَبْدانِيّ، أبو القاسم المعروف بحُواهَرْزادَه ابنُ أَخْتِ القاضي أبي الحسن علي بن الحسين (١) الدِّهْقان\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: تفقَّه على خالِه المذكور. وسمع الحديث منه، ومن أبي محمد مَكِّيّ بن عبد الرزّاق.

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ، والأنساب "الحسين"، وانظر: الجواهر ۲: ۲: ۳٦٥، وحاشيته.

راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٦٦.

وترجمته في الأنساب ٨: ٣٤٨، والجواهر المضية برقم ٧٥٦، ومعجم البلدان ٣: ٣٠٣. وكانت وفاة ولده محمد الآتية ترجمته في سنة أربع وتسعين وأربعمائة، المترجم من رجال القرن الخامس.

قال السَّمْعانِيّ: كان إماما، فاضلا، عالما. ويأتي ابنُه محمد عبد الحميد في مَحَلِّه، إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

### TYTA

# الشيخ الفاضل عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين أبو الحسين القاضي النَّيْسابورِيِّ\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: قال الخطيبُ في «تاريخه»: ذكر ابنُ الثَّلَاجِ أَنَّه قدِم "بَغْداد" حاجًّا، في سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة. وحدَّثهم عن حَمْدُويه، وحاتم بن مَعْبوب، المروزيّيْن.

\*\*\*

#### 777

# الشيخ الفاضل عبد الحميد بن عبد الرحمن الكُوفِيّ، الحِمَّانِيّ وحِمَّان من تَميم\*\*

راجع: الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٦٦.

وترجمته في تاريخ بغداد ١١: ٦٨، والجواهر المضية برقم ٧٥٧.

الطّبقات السنيّة ٤: ٢٦٥.

وترجمته في الأنساب ١٧٥و، والتاريخ الكبير ٣:٢: ٥٥، وتقريسب التهذيب ١: ٢٦٠، وتقذيب التهذيب ١٦٠، والجرح والتعديل ٣: ٢: ١٦، والجواهر المضية برقم ٧٥٥، وخلاصة تذهيب تحذيب الكمال ٢٢٢، وذيل الجواهر المضية ٢: ٨٤٥، وشذرات الذهب ٢: ٣: وطبقات خليفة بن خياط=

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: سمِع أبا حنيفة، رضي الله تعالى عنه، والأَّورِي.

قال عبد الحميد: سمعتُ أبا حنيفة يُحْكِي عن حَمَّاد، قال: بَشَّرْتُ إِبراهيم النَّخَعِيِّ بَوْتِ الحَجَّاج، فسجد.

قال حَمَّاد: ماكنتُ أرى أحدًا يبكِي من الفَرَح، حتى رأيتُ إبراهيم بكي مِن الفَرَج.

وَثَّقَه يحيى بن مَعين، ومات سنة عشرين وماتتين.

ورؤى له البُخارِيّ.

وحكى عن أبي حنيفة، قال: فَيؤُه الجِماعُ<sup>(١)</sup>، إلا أن يكونَ له عُذْرٌ. وحَكاه عن حَمَّاد، عن إبراهيم.

\*\*\*

### 2741

الشيخ الفاضل عبد الحميد بن عبد المحميد بن عبد الرحيم بن علي بن عثمان ابن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارداييّ ثم المصريّ، المعروف بابن التُّرُّكُماييّ، المحدِّث، حَمِيد الدين، أبو الثَّناء بن جمال الدين بن قاضى القضاة علاء الدين بن العَلامة فخر الدين

<sup>= (</sup>دمشق) ۱: ۲۰۳، وطبقات ابن سعد ۲: ۲۷۹، والعبر ۱: ۳۳۸، واللباب ۱: ۲۲۹، وميزان الاعتدال ۲: ۵٤۲.

<sup>(</sup>١) أي: فئ المولي.

الطّبَقات السنبيّة ٤: ٢٦٦. =

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: وُلِدَ في شهر رمضان، سنة خمس وأربعين وسبعمائة.

وأُسْمِعَ من مَشايخ عصرِه، وطلَب الحديثَ بنفسِه، وسمع من جماعة كثيرة، وأجاز له الذَهَبِيّ وغيرُه، وكتَّب الطِّباق، ولازَم البُرُهانَ القِيراطِيَّ، وكتَب عنه أَكْثَرَ شِعْره.

وكان أوَّلا كثيرَ الوظائف، ثم نزَل عنها شيئا فشيئا إلى أن افْتَقَر، وساءت حاله، وهو مع ذلك عزيزُ النَّفْس، لا يتردَّدُ إلى القُضاة، ولا أرباب الدُّولِ؛ لأَجْلِ دُنْياهم، وقد أَحْسَنَ إليه الجلالُ البُلْقِينِيِّ إِحْسانا كثيرا، فما تَوَجَّه إلى بابه أصْلا، وكان يتكسَّب بالنَّسْخ، وكان خَطَّه كثيرَ السِّقَم، بغيرِ نَقْط ولا شَكْل، لسُرْعة يَدِه في الكتابة، وكان قد رأس في الناس مُدَّةً، ثم انْعَطَّتُ مَرْتَبَتُه، ومات مُقِلا جدًّا، وكان شديد المحبَّة للحديث وأهلِه، وأضرً بأخرَة، ومات في الطَّاعون، سنة تسع عشرة وثمانمائة، بـ"القاهرة". رحمه الله باحريق.

\*\*\*

### 7777

# الشيخ الفاضل عبد الحميد بن عبد العزيز، أبو خازِم بالخاء المعجَمة والزَّاي\*

وترجمته في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ١٥٩، والبداية والنهاية ١١: ٩٩، ١٠، وتاج الـتراجم ٣٣، وتاريخ بغمدد ١١: ٦٢ – ٦٧، وتبصير المنتبـه ١: ٣٨٧، وتذكرة الحفاظ ٢: ٢٥٤، والجواهر المضية برقم ٧٥٨، ودول الإسلام=

<sup>=</sup> وترجمته في الضوء اللامع ٣: ١٦٢، ١٦٣. وسماه "حمّاد"، وذكر أن شيخه ابن حجر أوردَه في "مُعجمه" دون "إنبائه"، وقال: وذكره المقريزي في عقوده.

الطّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٦٧.

القاضي، الإمام، العالم، العامل، البَصْرِيُّ الأَصْلِ، البَغْداديّ. أحدث قُضاة "الدِّيار الشَّامية"، وغيرها.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: حدَّث عن محمد بن بَشَّار، وغيره. وروى عنه مُكرَّم بن أحمد القاضي، وغيره.

وكان ثِقَةً، ووَلِيَ القضاء بـ"الشام، و"الكوفة"، و"الكَرْخ" من "مدينة السّلام".

رُوِيَ أَنَّ عبيد الله بن سليمان خاطَبَه في بَيْع ضَيْعَةٍ ليتيم تُحَاوِرُ بعضَ ضِياعِه فكتب إليه: إن رَأَى الوزيرُ – أعَزَّه الله – أن يَجْعَلَنِي أَحدَ رَجُلَيْنِ؛ إمّا(١) رَجُلًا صِينَ الحُكْمُ أو صِينَ الحُكْمُ عنه، والسَّلام.

وقال طلحة بن محمد بن جعفر: استقضى المعتضِدُ بالله على "الشَّرْقِية" سنة ثلاث وثمانين ومائتين أبا خازم عبدَ الحميد بن عبد العزيز، وكان رجلا دَيِّنا، وَرِعًا، عالما بمَذْهب أهل "العراق"، والفرائض، الحساب، والذَّرْع، القِسْمَة، حسن العلم، بالجَبْر، والمقابَلة، وحساب الدُّور، وغامِض الوصايا والمناسَخات، قُدْوَةً في العلم بصناعة الحُكْم، ومُباشرة الخُصوم، وأحْذَقَ الناسِ بعملِ المحاضِ والسِّحِلات والإقرارات.

أخذ العلم عن هلال الرَّأْي بن يحيى، وكان هذا أحدَ فُقَهاء الدنيا من أهل "العراق"، وأخذ عن بكر العَمِّى، ومحمود الأنْصارِيّ، ثم صَحِبَ عبد

<sup>-</sup> ١: ١٧٧، وسير أعلام النبلاء ١٣: ٥٣٩ - ٥١، وشذرات الذهب ٢: ١٠، وطبقات الفقهاء للشيراني ١٤١، والعبر ٢: ٩٣، ٩٤، والفهرست ٢٩٢، وطبقات الفقهاء للشيراني ١٤١، والكامل ٧: ٥٣٠، وكتائب أعلام الأخيار برقم ١٤٤، وكشف الظنون ١: ٤٦، ١٦٤، ١٦٤، ٢٠١، ١٥٤١، ومرآة الجنان ٢: ٢٠٠، ٢٢١، ٢٠١، والمنتبه ٢٠١، والمنتظم ٦: ٥٠ - ٥٠.

<sup>(</sup>١) تكملة من أخبار أبي حنيفة، وتاريخ بغداد، والجواهر.

الرحمن بن نائل بن نَجيح، ومحمد بن شُجاع، حتى كان جماعةٌ يُفَضِّلونه على هؤلاء، فأما عقلُه، فلا يُعْلَمُ أحدٌ رآه، فقال: إنَّه رأى أعْقلَ منه.

وعن عبيد الله بن سليمان بن وَهْب، قال: ما رأيتُ رجلا أعْقَلَ من المَوَقَّق، وأبي خازِم القاضي.

وقال أبو بَرْزَةَ الحاسب: لا أعرفُ في الدنيا أحْسَبَ من أبي خازِم.

وقال ابنُ حَبيب الذَّارِع<sup>(۱)</sup>: كنَّا ونحن أَحْدَاثٌ مع أبي خازم، وكنَّا نُقْعِدُه (<sup>۲)</sup> قاضيا، ونتقدَّم إليه في الخُصومات، فما مضت الأيام والليالي حتى صار قاضيا، وصِرْنا ذُرَّاعَه.

وقال أبو الحسين عبدُ الواحد بن محمد الخصييّ: وبلغ في شِدِّتِه في الحكم، أنَّ المعْتَضِدَ وَجَّه إليه بَطريفِ المحْلَدِيّ، فقال: إن عليًا الضَّبْعِيّ (٢) - وهو بَيِّعٌ كان للمُعْتَضِد ولغيره عليه مال — قد بلغني أن غُرماءَه أثبتوا عندَك ماهَم، وقد قَسَّطْتَ لهم من ماله، فاجْعَلْنا كأحِدِهم. فقال أبو خازِم: قُلْ لأمير المؤمنين، إنِّي ذاكرٌ لما قال لي وَقْتَ قَلَّدَنِي، إنَّه قد أُخْرِج الأَمْرَ من عُنُقِه، ولا يجوز لي أنْ أحْكُم في مالِ رجلٍ لمدَّعٍ إلا ببَيِّنةٍ. فرجع اليه طريف فأخبرَه، فقال: قُلْ له: فلان وفلان يَشْهدان. يعني لرجلين جَليلين كانا في ذلك الوقت. فقال: يشهدان عندِي، وأَسْأَلُ عنهما، فإن زُبِّيا قبِلْتُ صَهادة فَزَعًا، ولم يَدْفع إلى المعتَضِدِ شيئا.

وقال وكيع القاضي: كنتُ أتقلَّدُ لأبي خازم وُقوفًا في أيّام المُعْتَضِد، منها وقوفُ الحسن بن سَهْل، فلمَّا اسْتَكُثَرَ المُعْتَضِدُ من عمارة القصر المعروف

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد ١١: ٦٣ "الزارع".

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد "نتعمده".

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد ١١: ٦٣ "الضيعي".

بالحَسَنِيّ، أَدْخَلَ إليه بعضَ وُقوف الحسن بن سَهْلِ، التي كانت في يَدِي ومُجاوِرةً للقَصْر، وبلَغَتِ السَّنَةُ آخرَها، وقد جَبَيْتُ مالهَا، إلا ما أَخَذَه المُعْتَضِدُ، فجئتُ إلى أبي خازم، فعرَّفتُه اجْتماعَ مال السنة، واسْتأذَّنتُه في قِسْمَتِه في سَبِيله، وعلى أهل الوقف، فقال لي: فهل جبيت ما على أمير المؤمنين، فقلت له: ومن يجسر. على مطالبة الخليفة، فقال: والله لا قَسَمْتَ الارتفاعُ أو تأخذَ ما عليه، والله إن لم يَزِنْ ما عليه لا وَلِيتُ له عملا. ثم قال: امْضِ إليه السَّاعَة وطالِبْه. فقلتُ: مَن يُوصِّلُني؟ فقال: امْض إلى صابي الحرَمِيّ، وقُلْ له: إنَّك رسولٌ أَنْفَذْتُك في مُهِمّ، فإذا وصلتَ عَرِّفْه ما قلتُ لك. فجئتُ، فقلتُ لصافي ذلك، فأوْصَلَني، وكان آخر النهار، فلما مَثُلُّتُ بين يَدَي الخليفة، ظَنَّ أَنَّ أَمْرًا عظيما قد حدث، وقال: هِيهِ، قُلْ كَأَنَّه مُتَشَوِّفٌ، فقلتُ: إِنِّي أَلِي لعبد الحميد قاضي أمير المؤمنين وُقوفَ الحسن بن سهل، وفيها ما قد أدْخَلَه أمير المؤمنين إلى قصره، ولما جَبَيْتُ مالَ هذه السَّنة، امْتَنَع من تَفْرِيقِه إلى أن أَجْبِيَ ما على أمير المؤمنين، وأَنْفَذَنِي السَّاعة قاصدا بهذا السبب، وأمرَنِي أن أقولَ: إنَّي حَضَرْتُ في مُهِمٍّ لأَصِلَ. قال: فسكتَ ساعةً مُتَفَكِّرًا، ثم قال: أصاب عبدُ الحميد، يا صافي، هاتِ الصُّندوق. قال: فَأَحْضَرَ صُنْدُوقًا لطيفًا، فقال: كم يجبُ لك؟ فقلتُ: الذي جَبَيْتُ عامَ أَوَّل من ارْتفاع هذه الأوقاف العَقاراتِ أربعمائة دينارٍ. قال: كيف حِذْقُك بالنَّقْد والوزن؟ قلتُ: أَعْرِفُهما. قال: هاتوا ميزانًا. فجاءوا بميزانٍ حسنن (١)، عليه حِلْيَةُ ذهب، وأَخْرَجَ من الصُّنْدوق دنانِيرَ عَيْنا، فوزن لي منها أربعمائة دينارٍ، فوزَنْتُها بالميزان، وقبَضْتُها، وانْصرَفتُ إلى أبي خازِم بالخبر، فقال: أضِفْها إلى ما اجْتَمَع للوقف عندك، وفَرِقْه في غَدِ، ولا تُؤَخِّرُ ذلك، ففعلت، فكثر شكر الناس لأبي خازم بهذا السبب، وإقدامه على الخليفة بمثل ذلك، وكَثُرَ شُكْرُهم للمُعْتَضِد في إنصافِه، رحمة الله تعالى عليهما.

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد ١١: ٦٥ زيادة "حراني".

ورؤى الخطيب (١)، بسندِه إلى القاضي أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نَصْر، أنّه قال: بَلَغني أنّ أبا خازِم القاضي جلس في الشَّرْقِيَّة، وهو قاضيها للحُكْم، فارْتفَع إليه حَصْمان، فأجْرَى أحدُها بحَضْرتِه ما أوْجَب التَّأْديب، فأمَر بتأْدِيبِه، فأدِّب، فمات في الحال، فكتب إلى المعْتَضِد من الجلس: إعْلَم يا أمير المؤمنين، أطالَ الله بقاك، أنَّ حَصْمان حضراني، فأجْرى أحدُها ما أوْجَب عليه الأدب عندِي، فأمَرْتُ بتأدِيبه، فأدِّب فمات، فإن رأى أمير المؤمنين، أطالَ الله بقاك، أن يأمر بحَمْلِ الدِّيةِ لأَجْمِلَها إلى وَرَثَتِه وَعَلَ أليه عشرة من قال فعاد الجواب إليه، بأنًا قد أمَرْنا بحمْلِ الدِّية إليك. وحمل إليه عشرة آلاف درهم، فأحْضَرَ ورثة المتَوَقَّ، ودفعها إليهم.

قلتُ: إن صحَّ هذا النَّقْلُ عن أبي خازِم، فهو رأيٌ انْفَرَد به عن أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه، فإنّ مذهبه أنَّ مَن عَزَّرَه الإمامُ، فدَمُه هَدْرٌ؛ لأنَّه فعَل ما فعلَ بأمْرِ الشَّرْع، وفِعْلُ المأمورِ لا يتقيَّدُ بشَرط السّلامة، كالفَصّاد، والبَزَّاغ(٢). وهو قولُ مالك، وأحمد، رضى الله تعالى عنهما.

وقال الشافعيُّ، رضى الله تعالى عنه: تجبُ الدِّيةُ في بيت المال؛ لأنَّه نَفْعٌ عَمَلُه يرْجِع إلى العامة، فيكون الغُرْمُ في مالِه.

وأجاب أثمَّتنا، رحمهم الله تعالى، بأنَّه لما اسْتَوْفَى حَقَّ الله بأمْره، صار كأنَّ الله تعالى أماتَه من غيرِ واسطَةٍ، فلا يجبُ الضَّمانُ.

وحدَّث مُكَرَّمُ بن بَكْرِ<sup>(۱)</sup>، وكان من فُضَلاء الرجال وعُلمائهم، قال: كنتُ في مجلس أبي خازم، فتقدَّم إليه رجل شيخٌ، ومعه غلامٌ حَدَث، فادَّعَى الشيخُ عليه ألفَ دينار عَيْنا دَيْنا، فقال له: ما تقول؟ فأقَرَّ، فقال

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۱: ۲۵.

<sup>(</sup>۲) بزغ الحاجم والبيطار: شرط.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١١: ٦٥، ٦٦.

للشيخ: ما تشاءُ؟ قال: حَبْسُه. فقال للغلام: قد سِمِعْت، فهل لك أن تَنْقُدَ البعض، ونَسْأَلُه إِنْظَارَك؟ فقال: لا. فقال الشيخُ: إن رأى القاضي أن يَخْبِسَه. قال: فتفرَّس أبو خازم فيهما ساعةً، ثم قال: تلازَما إلى أنْ أَنْظُرَ بينكما في علسٍ آخَرَ. قال: فقلتُ لأبي خازم، وكانت بيننا أنسَةٌ (١)، لم أخَّرَ القاضي حَبْسَه؟ فقال: وَيْحك، إنِي أَعْرِف في الأحوال من الخُصومةِ وَجْهَ الحِيقِ من المبْطِلِ، وقد صارتْ لي بذلك دُرْبَةٌ لا تكادُ ثُعْظِيمُ، وقد وقع لي أنَّ سَمَاحَة هذا بالإقرار هي عن بَليَّة، وأمْرٍ يَبْعُدُ عن الحقّ، وليس في تَلازُمهما بُطْلانٌ، ولعلّه ينْكَشِفُ لي مِن أمْرِهما ما أكونُ معه على وثيقةٍ مما أحْكُمُ به بينهما، أما ولعلّه ينْكَشِفُ لي مِن أمْرِهما ما أكونُ معه على وثيقةٍ مما أحْكُمُ به بينهما، أما رأيْتَ قِلَّة تَعاصِيهما(٢) في المناظرة، وقِلَّة الْحَتلافِهما، وسُكونَ طِباعِهما، مع عِظَمِ المالِ، وما جَرَتْ عادةُ الأحْداثِ بقَرْطِ التَّوَرُّعِ، حتّى يُقِرَّ مثلُ هذا طوعا عَجِلا بمثل هذا المال.

قال: فبَيْنا نحن كذلك نتحدَّث، إذ اسْتُؤْذِن على أبي خازِم لبعضٍ وُجوهِ الكَرْخِ من مَياسِير التُّجَّار، فأذِنَ له، فدحَل، فسَلَّم، وسبَّب لكلامِه، فأحْسَنَ، ثم قال: قد بُلِيتُ بابْنٍ لي حَدَث يتقايَن (٢)، ويُتْلِفُ كلَّ ما يَظْفُرُ به من مالي في القِيان عندَ فلان المقيِّنُ، فإذا مَنَعْتُه مالي احْتالَ بحِيَلٍ تضْطُرُّني إلى الْيِزام عُرْم له، وإن عَدَدْتُ ذلك طال، وأقْرَبُه أنَّه قد نصب المقيِّنَ اليومَ يُطالِبُه بألف دينار عَيْنا دَيْنا حالا، وبلَغَيني أنَّه تقدَّم إلى القاضي ليُقرَّ له بها، فيُحْبَسَ، وأقيَعُ مع أُمِّه فيما يُنغِض عَيْشِتي، إلى أن أزن ذلك عنه للمُقيِّن، فإذا قبضه المقيِّنُ حاسَبَه به من الجُذُورِ، ولما سمعتُ أَنِنَ ذلك عنه للمُقيِّن، فإذا قبضه المقيِّنُ حاسَبَه به من الجُذُورِ، ولما سمعتُ الله له، باذرْتُ إلى القاضي لأشْرَح له الأمرَ، فيُداوِيَه بما يَشْكُرُه الله له، فجئتُ فوَجَدْتُهما على الباب

<sup>(</sup>١) الأنسة: ضدّ الوحشة.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ "تقاضيهما".

<sup>(</sup>٣) يتقاين: يلهو مع القيان أو بحن، والقينة: الجارية المغنية.

قال: فحين سمع أبو خازم ذلك تبسَّم، وقال لي: كيف رأيت؟ قلتُ: كهذا ومثلِه فضَّل القاضي. وجعلتُ أدْعو له، فقال: عليَّ بالغُلام والشيخ. فأرْهَبَ أبو خازم الشيخ، ووعَظ الغُلام، قال: فأقَرَّ الشيخُ بأنَّ الصورةَ كما بلغَ القاضي، وأنَّه لا شيءَ له عليه (١)، وأخذَ الرجل بيد ابْنِه، وانْصرَفوا.

ومن شعرِ أبي خازم في تملوكة له:(١)

أَذَلَّ فَأَكْرِم بَه مِنْ مُذِلِّ ... ومِنْ شادِنٍ لِدَم مُسْتَحِلُ<sup>(٣)</sup> إذا ما تعزَّر قابَلْتُه ... بِذُلِّ وذلك جُهد المقِلُ وأسْلَمْتُ حَدِّي له خاضِعا ... ولولا مَلاحَتُه لم أَذِلَ

وعن أبي عبد الله الصيْمَرِيّ، قال: حُكِيَ أَنَّ عُبَيْدَ الله بن سليمان الوزيرَ وجَّه بأبي إسحاق الزَّجَّاج إلى أبي خازم القاضي، وأبي عمرَ محمد بن يوسف، يسألهما في رجلٍ محبوسٍ بدَيْنٍ ثابتٍ عندَهما، فبدأ أبو إسحاق بأبي خازم، فجاء إليه، وقد علا النهارُ، ودخل دارَه، فلم يُمكِّنه البَوّابُ من الدُخولِ، وقال: لو جاء الوزير السَّاعة لم يُسْتأذَن عليه.

فانْصَرَف أبو إسحاق، وقعدَ في المسجد مُغْتاظا إلى وقت العصر، فقال: له البَوَّاب: القاضي قد جلس، فدخل الزَّجَّاجُ عليه، فلم يُقْبِلْ عليه أبو خازم الإِقْبالَ الذي اعْتَقَده الزَجّاج،

وفادًى أبو إسحاق الرسالة، فقال أبو خازم: تقرأ على الوزير، أعَزَّه الله، السلام، وتقولُ له: إنَّ هذا الرجل محبوسٌ لخَصْمِه في دَيْنِه، وليس بمَحْبوسٍ لي، فإن أراد الوزيرُ إطلاقه؛ فإمَّا أنْ يسْأَلَ خَصْمَه إطلاقه، أو يقضِي دَيْنَه، فإنَّ الوزيرَ لا يُعْجِزُه ذلك.

<sup>(</sup>١) أي من أصل ما عليه.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في تاريخ بغداد ١١: ٦٧، والأولان في الجواهر المضية ٢: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) في الجواهر "ومن طالب لدمي".

فقال الزَّجَّاج: جئتُ إلى هنا قبلَ الظهر، فامْتَنَع البَوَّابُ من الاسْتِقْدَانِ على القاضي، فجلستُ إلى الآن للدُّخول عليه. وهو يقْصِد بهذا أن يُنْكِرَ القاضي على البَوّاب، فقال: نعم، هكذا عادتي، إذا قمتُ من مجلسي، دخلتُ إلى داري، اشْتَغَلْتُ ببعض الحوائج التي تخصُّنِي، فإنَّ القاضي لا بُدَّ له من خَلْوَةٍ وتَوَدُّعٍ. فأغتاظ أبو إسحاق من ذلك أكثر، وقال مُبَكِّتا له: كنتُ بحضْرة الوزير في بعض الأيام، فأنشد بين يدَيه:

أذَلَّ فيا حَبَّذا مِن مُذِلِّ .....

الأبيات السّابقة، فسأل عن ذلك، فقيل: إنَّما للقاضي، أعَزَّه الله تعالى. فقال: أبو خازم: نعم، هذه أبيات قُلْتُها في والدة هذا الصَيِّ - لغلام قاعد بين يَدَيْه، في يَدِه كتابٌ من الفقه، يقرأ عليه، وهو ابنه - فإنِّ كنتُ ضعيفَ الحال أوَّل ما عَرَفْتُها، وكنتُ مائلا إليها، ولم يُمْكِنْ إرْضاؤُها بالمالِ، فكنتُ أطَيِّبُ قَلْبَها بالبيت والبَيْتَين.

فقام أبو إسحاق، ومضى إلى أبي عمرَ، فاستقبله حُجَّابُه من باب الدار، وأَدْخلوه إلى الدار، فاستقبله القاضي من مجلسه خُطُوات، وأكْرَمَه كما يُكْرَمُ مَن يكون خَصيصا بوزير، فأدَّى إليه رسالة الوزير، فقال: السَّمْع والطاعة، أنا أسألُ صاحبَ الحقِّ حتى يُفْرِجَ عنه، فإن فعل وإلا أدَّيْتُ الدين من مالي، إجابة لمسألة الوزير.

فَانْصرف أبو إسحاق، فأخْبَرَ الوزيرَ، فقال الوزيرُ: أَيُّ الرَجُلين أفضلُ عندك يا أبا إسحاق؟ فقال: أبو عمر، في عقلِه، وسَدادِه، وحُسْنِ عِشْرتِه، ومَعْرِفته بحُقوق الوزير. يُغْرِيه بأبي خازم، فقال الوزير: دَعْ هذا عنك، أبو خازم دينٌ كلُه، وأبو عمر عقْلٌ كلُه.

ومن تَصانيف أبي خازم: «كتاب المحاضِر والسِّحِلَّات»، و«كتاب أدب القاضي»، و«كتاب الفرائض».

وكانت وفاتُه، رحمه الله تعالى، في جمادَى الأولى، سنة اثنتين وتسعين وماتتين.

قال الإمام اللكنوي في ((الفوائد البهية)): أرّخ القارئ وفاته سنة اثنتين وتسعين ومائتين، وقال: وتفقّه عليه الطحاوي، ولقيه أبو الحسن الكرخي، وحضر مجلسه، وله ((كتاب المحاضر والسجلات))، و((كتاب أدب القاضي))، و((كتاب الفرائض)). انتهى. ثم ذكر بعض أخباره في القضاء، وتشدّده على الأمراء، وذكر أيضا أن كنيته أبو خازم بالخاء المعجمة، وكذا أرّخ ابن الأثير في ((الكامل)) وفاته، وقال: كان موته بـ "بغداد"، وكان من أفاضل القضاة، وذكر ابن الأثير في البن الأثير في ((جامع الأصول)) في ترجمة الطحاوي أن كنيته عبد الحميد أبو حازم بالحاء المهملة والزاي، والله أعلم. وفي ((غاية البيان)) كان قاضيا حنفيا، أصله من "البصرة"، وسكن "بغداد"، وكان ثقة، ورعا، عالما بفنون الحساب والفرائض، حاذقا في عمل المحاضر والسجلات. وقد كان أخذ العلم عن هلال بن يحيى البصري، وولي القضاء بـ "الكوفة" وغيرها. وتوفي في جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين ومائتين. انتهى ملخصا.

\*\*\*

### 7777

### الشيخ الفاضل عبد الحميد بن

عبد الكريم بن عبد الحميد بن على بن أبي الفتح بن إسماعيل، أبو شُكْر، ويُقال: أبو زُرْعة\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: ذكره أبو القاسم الرَّافِعِيّ في «تاريخ قَرْوِين»، وقال: كان أَحَدَ فُقَهاء أصْحاب الرَّأيِ المُعْتَبَرين فيما بينهم، يَعِظُ، ويُناظِرُ، ويَرْجِعُ أصْحابُه إلى قوْلِه في البلد.

وكان إليه إمامة مُسْجِدِهم الجامع.

راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٧٢.

وسمع الحديث من الأستاذ الشافعيّ بن داود المقري، سنة إحدى وخمسين(١).

وله عَقِبٌ من أهل الفقه والمعرفة، انتهى. ولم يذكُرُه صاحبُ (الجواهر)).

\*\*\*

# ٢٧٣٤ الشيخ الفاضل مولانا المفتى عبد الحميد بن

محمد على خان السِّيْتَابُوْرِي ۖ

ولد سنة ١٣٣٧هـ في قرية "سبدلبُور" من مضافات "بسوان" من أرض "الهند".

قرأ العلوم العصرية عدّة سنين في إسْكُول، ثم قرأ العلوم الدينية في عدّة مدارس، من "رامبُور"، و"تونك" و"دهلي"، ثم التحق بدار العلوم ديوبند، وقرأ فيها أربع سنين. من أساتذته: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، والعلامة إعزاز على الأمروهوي، والعلامة إبراهيم البلياوي.

وبعد قراءة الصحاح الستّة التحق بقسم التفسير فيها، وقرأ فيها سنة.

وبعد إتمام الدراسة التحق مدرّسا بمدرسة في "فيصل آباد" من "باكستان"، ودرّس فيها عدّة سنين، ثم التحق مدرّسا بالجامعة الرشيدية ساهيوال، ودرّس فيها عدّة سنين، ثم اتصل بالجامعة المدنية بـ "لاهور" سنة ١٣٨٢ه، وعيّن عميد التعليم لها، ثم عيّن مفتيا لها، وبعد وفاة السيّد حامد ميان عيّن شيخ الحديث لها.

<sup>(</sup>١) لعلها: وخمسمائة، فإن الرافعي توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة.

واجع: تذكره علماء أهل سنت وجماعت بنجاب ١: ٢٤٠-٢٥١.

توفي سنة ١٤٢٥هـ.

\*\*\*

7770

الشيخ الفاضل عبد الحميد بن عمر نعيمي بن أحمد بن محمد سعيد، الخربوتي، الرومي\*

ولد سنة ١٢٤٥هـ.

عالم، أديب، مشارك في أنواع من العلوم.

درس، وتوفي في صفر سنة ١٣٢٠ هـ.

من تصانيفه: ((السمط العبقري في شرح العقد الجوهري))، و((صفوة أفكار العلماء)) في إثبات علم نبينا بالأسماء، و((نسائج الأبكار في حاشية نتائج الأفكار))، و((تخميس قصيدة المنفرجة))، و((الحل المكمل على الحواشي السيالكوتية على المطوّل)).

\*\*\*

2777

الشيخ الفاضل عبد الحميد بن

غفران الرامبوري، أحد العلماء الصالحين\*\*

راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٠٣. ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٠٧، وإيضاح المكنون ١: ١٨٠، ١٨٩، ٣٧٣، ٣٨٩، ٤١٨، ٢: ٨٦، ٢٠١، ٢١٤، ٥٥٠، ٥٣٥، ١٦٤، ٦٥١.

۱۴۰ راجع: نزهة الخواطر ۸: ۲٤۸.

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ بـ"رامبور"، وقرأ العلم على صنوه محمد عمران، وعلى مولانا إرشاد حسين الحنفي الرامبوري، ثم تصدّر للتدريس.

\*\*\*

### 7777

# الشيخ الفاضل عبد الحميد بن القاضى غلام محمد، رحمه الله تعالى \*

ولد سنة ١٣٥٣هـ في قرية "وَرْوَال" من مضافات "جكوال" من أرض " "باكستان".

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم حفظ القرآن العظيم على مولانا سلطان محمود، ومولانا عبد الله، رحمهما الله تعالى، وقرأ ((كلستان))، و ((بوستان)) على مولانا غلام محي الدين، ثم ارتحل إلى "شيخبُوره"، وقرأ فيها سائر الكتب الدرسية.

من كبار أساتذته: مولانا المفتي شفيع السرغودهوي، ومولانا سيّد أحمد شاه البخاري الأجنالوي.

توفي يوم الجمعة ١٠ شوّال المعظّم سنة ١٤٢٤هـ.

\*\*\*

### 7771

الشيخ الفاضل عبد الحميد بن قره ملا العينتابي، النقشبندي\*\*

الجع: تذكره علماء أهل سنت وجماعت، بنجاب ١: ٢٢٧-٢٣٤.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٠٤. و ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٠٧.

صوفي.

له «آداب الذاكرين ونجاة السالكين».

توفي سنة ١٢٧٧ هـ.

\*\*\*

### 7749

### الشيخ الفاضل مولانا

## عبد الحميد بن المنشئ واحد علي الداكوي\*

ولد سنة ١٣١٠ه في "نَرْسِنْدي" من أعمال "داكا".

قرأ مبادئ العلم قي المدرسة دُيْ آني، ثم التحق بالمدرسة العالية كلكته، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها ستّ سنين، وقرأ في هذه المدّة المديدة كتب الفنون العالية، وكتب الصحاح الستّة، وغيرها من الكتب الحديثية.

من أساتذته فيها: العلامة أنور شاه الكشميري، وشيخ الإسلام شبير أحمد العثماني، والعلامة إبراهيم البلياوي، والعلامة إعزاز على الأمروهوي، وأستاذ العلماء العلامة رسول خان، رحمهم الله تعالى.

وبعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه المألوف، والتحق بقاسم العلوم مولوي بازار داكا، ودرّس فيها ثلاث سنين، ثم التحق بالمدرسة الإسلامية نَوْغَا من أعمال "مومنشاهي"، ودرّس فيها أربع سنين، ثم التحق بالمدرسة الشريعتية الحمّادية داكا، ودرّس فيها عدّة سنين، ثم التحق بالمدرسة الشريعتية برّفريدبور"، وعيّن صدر المدرّسين لها، ثم التحق بالمدرسة الإسلامة داكا، كان يدرّس فيها كتب الحديث والفقه والتفسير.

\*\*\*

واجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص٢٤١.

#### 772.

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الحميد بن القارئ ياسين الكُمِلائي\*

ولد ١٣٤٧هـ في "خِيْرِيهَرْ" من مضافات "حاجِيْغَنْج" من أعمال "كُملا".

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، والتحق ها، وقرأ فيها كتب الفنون العالية، والصحاح الستّة، وغيرها من الكتب الحديثية.

من أساتذته فيها: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، والعلامة إعزاز على الأمروهوي، والعلامة إبراهيم البلياوي، والعلامة فخر الحسن، رحمهم الله تعالى.

وبعد إتمام الدراسة سنة ١٣٧٤ هـ سافر إلى "كَرَاتِشِي"، والتحق بدار العلوم فيها، ودرّس فيها سنة واحدة، ثم التحق بمدرسة خادم الإسلام غَوْهَرْدَانْغَا، وعيّن صدر المدرّسين لها.

\*\*\*

### 277

### الشيخ الفاضل مولانا

عبد الحميد الفنيوي، رحمه الله تعالى \*\*

ولد في قرية "دَلِيَا" من أعمال "فيني" من أرض "بنغلاديش".

و راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص٢٤١.

<sup>\*</sup> راجع: مشایخ فینی ۱٤۱–۱٤۲.

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم قرأ في عدّة مدارس، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها عدّة سنين، وقرأ الصحاح الستة وغيرها من الكتب الحديثية فيها، وتخرّج على العلامة يعقوب النانوتوي، ثم رجع إلى وطنه الأليف، وبنى مساجد، ومكاتب في مختلف البقاع.

تُوفي سنة ٤٠٠ (هـ، ودفن في مقبرة آبائه.

\*\*\*

### 7727

# الشيخ الفاضل عبد الحميد اللاهوري، أحد العلماء المبرّزين في التاريخ والإنشاء والشعر\*

ذكره صاحب ((نزهة الخواطر))، وقال: ولد، ونشأ بمدينة "لاهور"، وقرأ العلم على من بها من العلماء، ثم تفنّن بالفضائل على أبي الفضل بن المبارك الناكوري، وصحب الملوك والأمراء مدّة مديدة، ثم لازم الترك والتجريد، واعتزل بمدينة "عظيم آباد"، واستقام على الطريقة زمانا.

ثم استقدمه شاهجهان بن جهانغير التيموري صاحب "الهند"، وأمره أن يصنّف كتابا في سيرته، فصنّف كتابا حافلا في أيامه، وسمّاه ((بادشاه نامه))، وهو مشهور بر(شاهجهان نامه)) أيضا.

توفي سنة خمس وستين وألف.

\*\*\*

راجع: نزهة الخواطر ٥: ٢٣١.

### باب من اسمه عبد الحنان

### 2752

# الشيخ الفاضل المحدّث الكبير عبد الحنّان الكيمبلبُوري، رحمه الله تعالى\*

كان من تلامذة المحدّث الكبير خليل أحمد السهارنبوري المهاجر المدني، والإمام أنور شاه الكشميري، والمحدّث الكبير محمد زكريا الكاندهلوي، والعلامة قطب الدين، تلميذ الإمام عبد الحي اللكنوي.

ومن تلامذته: المحدّث الكبير مولانا عبد الحق شيخ "أكوره ختك"، والعلامة عبد القدير الكيمبلبُوري.

بعد الفراغ بنى مدرسة، وسماها جامع الحنفية الأنوارية، ودرّس فيها مدّة مديدة، ثم هاجر إلى "المدينة الطيّبة"، وأقام قرب "جبل أحد"، وتوفي فيها ٦ جمادى الثانية ٦ ١٤٠٦، ودفن فيها.

\*\*\*

#### 7722

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الحنان الهزاروي، رحمه الله تعالى \*\*

من تلامذة العلامة أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ، وتخرّج عليه، رحمه الله تعالى.

\*\*\*

 <sup>\*</sup> راجع: مقالات یوسفی ۱: ۲۹۰–۲۹۱، وبینات، رمضان ۱٤۰٦.

<sup>\*</sup> راجع: مقدمة أنوار الباري ٢: ٢٥٧.

### باب من اسمه عبد الحي

7750

الشيخ الفاضل عبد الحي بن أبي بكر البعلي، الدمشقي، المعروف بطرز الريحان\*

أديب، شاعر.

أصله من "بعلبك"، وولد سنة ١٠٣٤هـ، وتوفي بـ "دمشق" سنة ١٠٩٩هـ. ١٠٩٩

من آثاره: ((ديوان شعر))، و((الدرة الخطيرة في مهم السيرة)).

\*\*\*

۲۷٤٦ الشيخ العالم الصالح عبد الحي بن خواجه جاكر الحصاري،

أحد الرجال المعروفين بالفضل والصلاح \*\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: كان أصله من "حصار شادمان"، قرية - من أعمال "أصفهان" -، قدم "الهند"، وأخذ الطريقة عن

الجع: معجم المؤلفين ٥: ١٠٧.

وخلاصة الأثـر ٢: ٣٢٨ - ٣٤٠، وهديـة العـارفين ١: ٥٠٨، ٥٠٩، وفهرس دار الكتب المصرية ٣: ١٣٨، وإيضاح المكنون ١: ٥١٥.

<sup>\*\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٥: ٢٣٢.

الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجدّدية، وصحبه مدّة من الزمان.

وكان عالما كبيرا، صاحب المقامات العالية، لم يكن له نظير في زمانه في التقوى، والتورّع، والاستقامة على الطريقة، سكن في آخر عمره بمدينة "بتنة".

له ((نور الخلائق)) مجمع لطيف، جمع فيه مكاتيب شيخه زهاء تسع وتسعين، وهو المجلّد الثاني من مكتوبات الشيخ أحمد المذكور، جمعه سنة ثمان وعشرين وألف.

توفي سنة سبعين وألف، كما في «خزينة الأصفياء».

\*\*\*

### 2727

### الشيخ الفاضل عبد الحي بن

الجلال بن الفضل الدهلوي\*

أحد الأفاضل المشهورين في عصره.

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ بـ "دهلي"، وقرأ العلم على أساتذة عصره، ولازم أباه، وأخذ عنه.

وكان فاضلا كريما، حسن الأخلاق، كثير التواضع، عميم الإحسان، مجيد الشعر.

مات سنة تسع وخمسين وتسعمائة.

\*\*\*

 <sup>+</sup> راجع: نزهة الخواطر ٤: ٢٥٢.

#### **4474**

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الحي بن مولانا محمد عبد الله بن مولانا محمد مسلم البهلوي\*

من علماء الفحول، ومن أكابر العلماء النقشبنية.

ولد في قرية "بملي" من مضافات "شجاع آباد" من أرض "باكستان". قرأ مبادئ العلم، وكتب الدرجة الابتدائية إلى «كافية ابن الحاجب» على أبيه، وقرأ «شرح الجامي»، و«نور الأنوار»، و«مشكاة المصابيح» على العلامة غلام رسول، وقرأ كتب الصحاح الستّة سنة ١٤١٥ه على حافظ الحديث العلامة عبد الله الدرْخواسّي، رحمهما الله تعالى.

وبعد الفراغ التحق مدرّسا بأشرف العلوم شُجاع آباد، ثم بنى مدرسة على شارع "ملتان"، وسماها بالجامعة البهلوية، واشتغل بالتعليم والتدريس فيها، وبايع في الطريقة على يد أبيه، وبعد مدّة أجازه للإرشاد، والإصلاح، التلقين.

سافر للحجّ إلى بيت الله الحرام سنة ١٣٩٨ هـ، فحجّ، وزار المدينة المنوّرة، ولقي فيها شيخ الحديث العلامة محمد زكريا الكاندهلوي، صاحب ((أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك))، فبايع على يده مرّة ثانية، وحصلت له الإجازة منه.

توفي سنة ١٤٢٠هـ، وصلّي يوم الجمعة على جنازته في "شجاع آباد"، وشارك فيها ألوف من الناس، ودفن في مقبرة بجوار الجامعة البهلوية.

\*\*\*

<sup>،</sup> راجع: تذكره علماء أهل سنت وجماعت، بنجاب ١: ٢٥٢- ٢٥٦.

#### 2729

# الشيخ العالم الكبير العلامة عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله ابن محمد أكبر بن أبي الرحم بن محمد يعقوب بن عبد العزيز بن محمد سعيد بن الشيخ الشهيد قطب الدين الأنصاري، السهالوي، اللكنوى\*

العالم الفاضل النحرير أفضل من بتّ العلوم، فأروى كلّ ظمآن.

ذكره الشيخ عبد الحي الحسني في كتابه «نزهة الخواطر»، فقال: ولد في سنة أربع وستين ومائتين وألف ببلدة "باندا".

وحفظ القرآن، واشتغل بالعلم على والده، وقرأ عليه الكتب الدرسيّة، معقولا ومنقولا، ثم قرأ بعض كتب الهيئة على خال أبيه المفتي نعمة الله بن نور الله اللكنوي، وفرغ من التحصيل في السابع عشر من سنّه، ولازم الدرس والإفادة ببلدة "حيدرآباد" مدّة من الزمان ، ووفّقه الله سبحانه وتعالى للحجّ والزيارة مرّتين: مرّة في سنة تسع وسبعين مع والده، ومرّة في سنة ثلاث وتسعين بعد وفاته.

وحصلت له الإجازة عن السيّد أحمد بن زيني دحلان الشافعي، والمفتي محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي بـ"مكّة المباركة"، وعن الشيخ محمد بن محمد الغربي الشافعي، والشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري الحنفي

الجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٥٠- ٢٥٦، والفوائد البهية ٢٥- ٣٠.

قال شيخنا الدكتور عبد الحليم الجشتي: قد ألّف الشيخ أبو حامد محمد عبد المجيد كتابا مستقلا في حياة العلامة عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى، وحياة أبيه بالأردية، وسماه بروضة النعيم في خوارق عبد الحليم، وقد طبع بالمطبعة المينائية بلكنو الهند، سنة ١٣٠٥هـ.

الدهلوي بـ"المدينة المنوّرة"، ثم إنه أخذ الرخصة من الولاة بـ"حيدرآباد"، وقنع بمائتين وخمسين ربية بدون شرط الخدمة، وقدم بلدته "لكنو"، فأقام بما مدّة عمره، درّس، وأفاد، وصنّف، وذكر.

وإني حضرت بمجلسه غير مرّة، فألفيته صبيح الوجه، أسود العينين، نافذ اللحظ، خفيف العارضين، مسترسل الشعر، ذكيا، فطنا، حاد الذهن، عفيف النفس، ورقيق الجانب، خطيبا مصقعا، متبحّرا في العلوم، معقولا ومنقولا، مطلعا على دقائق الشرع وغوامضه، تبحّر في العلوم، وتحرّى في نقل الأحكام، وحرّر المسائل، وانفرد في "الهند" بعلم الفتوى، فسارت بذكره الركبان، بحيث أن علماء كلّ إقليم يشيرون إلى جلالته.

وله في الأصول والفروع قوة كاملة، وقدرة شاملة، وفضيلة تامة، وإحاطة عامة، وفي حسن التعليم صناعة، لا يقدر عليها غيره، وكان إذا اجتمع بأهل العلم، وجرت المباحثة في فن من فنون العلم، لا يتكلم قط، بل ينظر إليهم ساكتا، فيرجعون إليه، بعد ذلك، فيتكلم بكلام يقبله الجميع، ويقنعه كل سامع، وكان هذا دأبه على مرور الأيام، لا يعتريه الطيش، والحفة في شيء، كائنا ماكان.

والحاصل أنه كان من عجائب الزمن، ومن محاسن "الهند"، وكان الثناء عليه كلمة إجماع، والاعتراف بفضله ليس فيه نزاع.

وكان على مذهب أبي حنيفة في الفروع والأصول، ولكنه كان غير متعصّب في المذهب، يتتبّع الدليل، ويترك التقليد إذا وجد في مسألة نصّا صريحا، مخالفا للمذهب.

قال في كتابه ((النافع الكبير)): ومن منحه (أي منح الله سبحانه): أي رزقت التوجّه إلى فنّ الحديث، وفقه الحديث، ولا أعتمد على مسألة ما لم يوجد أصلها من حديث أو آية، وما كان خلاف الحديث الصحيح الصريح أتركه، وأظنّ المجتهد فيه معذورا، بل مأجورا، ولكني لست ممن يشوّش العوام، الذين هم كالأنعام، بل أتكلّم الناس على قدر عقولهم، انتهى.

وقال بعيد ذلك: ومن منحه: أنه جعلني سالكا بين الإفراط والتفريط، لا تأتي مسألة معركة الآراء بين يدي، إلا ألهمت الطريق الوسط فيها، ولست ممن يختار التقليد البحت، بحيث لا يترك قول الفقهاء، وإن خالفته الأدلة الشرعية، ولا ممن يطعن عليهم، ويهجر الفقه بالكلّية. انتهى.

وقال في (الفوائد البهية) في ترجمة عصام بن يوسف: ويعلم أيضا أن الحنفيّ لو ترك في مسألة مذهب إمامه بقوة دليل خلافا لا يخرج به عن ربقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد، ألا ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع، ومع ذلك هو معدود في الحنفية، ويؤيّده ما حكاه أصحاب الفتاوى المعتمدة من أصحابنا من تقليد أبي يوسف يوما الشافعي في طهارة القلّدين، وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا، حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة لقوّة دليلها، ويخرجونه عن مقلّديه، ولا عجب منهم، فأنهم من العوام، إنما العجب ممن يتشبّه بالعلماء، ويمشي مشيّهم، كالأنعام. انتهى.

وكان مع تقدّمه في علم الأثر وبصيرته في الفقه له بسطة كثيرة في علم النسب والأخبار وفنون الحكمية، وكان ذا عناية تامة بالمناظرة، ينبّه كثيرا في مصنّفاته على أغلاط العلماء، ولذلك وجرت بينه وبين العلامة عبد الحق بن فضل حق الخيرآبادي مباحثات في تعليقات حاشية الشيخ غلام يحيى على «مير زاهد رساله»، وكان الشيخ عبد الحق يأنف من مناظرته، ويريد أن لا يذاع ردّه عليه، وكذلك جرت بينه وبين السيّد مناظرته، ويريد أن لا يذاع ردّه عليه، وكذلك جرت بينه وبين السيّد صدّيق حسن الحسيني القنّوجي فيما ضبط السيّد في «إتحاف النبلاء» وغيره من «وفيات الأعلام»، نقلا عن «كشف الظنون» وغيره، وانجرت إلى ما تاباه الفطرة السليمة، ومع ذلك لما توفي الشيخ عبد الحي المترجم له تأسّف

بموته تأسّفا شديدا، وما أكل الطعام في تلك الليلة، وصلّى عليه صلاة الغيبة، نظرا إلى سعة اطلاعه في العلوم والمسائل، وكذلك جرتْ بينه وبين العلامة محمد بشير السهسواني في مسألة شدّ الرحال لزيارة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم.

ومن مصنفاته: في علم الصرف ((التبيان شرح الميزان))، و((تكملة الميزان))، و((تكملة الميزان))، و((شرحه))، و((امتحان الطلبة في الصيغ المشكلة))، ورسالة أخرى، سماها ((جار كل))، وفي النحو ((خير الكلام))، وفي تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام))، و((إزالة الجمد عن إعراب أكمل الحمد))، وفي المناظرة ((الهدية المختارية شرح الرسالة العضدية)).

وفي المنطق والحكمة ((هداية الورى إلى سواء الهدى))، و((مصباح الدجى في لواء الهدى))، و((علم الهدى)) كلها حواش على ((حاشية غلام يحبى على مير زاهد رساله))، و((التعليق العجيب بحل حاشية الجلال على التهذيب))، و((حل المغلق في بحث المجهول المطلق))، و((الكلام المتين في تحرير البراهين))، و((ميستر العسير في بحث المثناة بالتكرير))، و((الإفادة الخطيرة في بحث سبع عرض شعيرة))، و((دفع الكلال عن طلاب تعليقات الكمال))، و((المعارف لما في حواشي شرح الموافق))، و((تعليق الحمائل على حواشي الزاهدية على شرح الموافق))، و((حاشية بديع الميزان))، ولم تتم هذه الأربعة، و((الكلام الوهبي المتعلق بالقطبي))، و((تكملة حاشية النفيسي)) لوالده.

وفي النسب والأخبار: ((حسرة العالم لوفاة مرجع العالم))، و((الفوئد البهيّة في تراجم الحنفية))، و((التعليقاب السنيّة على الفوائد البهيّة))، و((مقدمة الهداية))، و((النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير))، و((مقدمة السعاية))، و((مقدمة التعليق الممجد))، و((مقدمة عمدة الرعاية)) و((إبراز الغيّ الواقع في شفاء العيّ))، و((تذكرة الراشد في ردّ تبصرة الناقد))، و((خير العمل بذكر تراجم علماء فرنكي محل))، لم تتمّ، و((النصيب الأوفر في

تراجم علماء المائة الثالثة عشر) لم تتم، ورسالة أخرى في تراجم السابقين من علماء الهند، لم تتمّ.

وفي الفقه والحديث: ((السعاية في كشف ما في شرح الوقاية))، لم تتم، و ((عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية))، و ((التعليق الممجّد على موطّأ محمّد))، و ((جمع الغرر في الردّ على نشر الدرر))، و ((القول الأشرف في الفتح عن المصحف)، و((القول المنشور في هلال خير الشهور))، وتعليقه ((القول المنثور))، و ((زجر أرباب الربان عن شرب الدخان)، و ((ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان»، و«الإنصاف في حكم الاعتكاف»، و«الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الإرضاع»، و«تحفة الطلبة في مسح الرقبة»، وتعليقه «تحفة الكملة»، و «سباحة الفكر في الجهر بالذكر»، و «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»، و «غاية المقال فيما يتعلّق بالنعال»، وتعليقه «ظفر الأنفال»، و «الهشهسة بنقض الوضوء بالقَهْقَهَة))، و ((خير الخبر بأذان خير البشر))، و ((رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه في القبر)، و ((قوت المغتذين بفتح المقتدين))، و ((إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير))، و((التحقيق العجيب في التثويب))، و((الكلام الجليل فيما يتعلَّق بالمنديل»، و«تحفة الأخيار في إحياء سنَّة سيَّد الأبرار»، و ((تعليقه نخبة الأنظار))، و ((إقامة الحجّة على أن الإكثار في التعبّد ليس ببدعة "، و (تحفة النبلاء فيما يتعلّق بجماعة النساء "، و (زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس))، و ((الفلك الدوّار فيما يتعلّق برؤية الهلال بالنهار))، و ((الفلك المشحون في انتفاع الراهن والمرتمن بالمرهون)، و ((الأجوبة الكاملة للأسئلة العشرة الكاملة»، و«ظفر الأماني بشرح المختصر المنسوب إلى الجرجاني»، و ((إمام الكلام فيما يتعلّق بالقراة خلف الإمام))، وتعليقه ((الفوائد العظام))، و«تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك»، و«نزهة الفكر في سبحة الذكر))، وتعليقه ((النفحة))، و((القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم))، و ((آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس))، و ((تحفة الثقات في تفاضل اللغات)، لم تتم، و ((ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان))، و ((زجر الشيبة))، و ((الآثار المرفوعة في الأحاديث الشيبة))، و ((البصرة البصائر في معرفة الأواخر)) لم تتم، وجمع المواعظ الحسنة لخطب شهور السنة))، و ((الآيات البينات على وجود الأنبياء في الطبقات))، و ((دافع الوسواس في أثر ابن عباس))، و ((السعي المشكور في ردّ المذهب المأثور))، و ((الكلام المبرور في رد القول المنصور))، و ((الكلام المبرم في رد القول المخمم))، و ((نفع المفتي والسائل لجمع متفرّقات المسائل))، و ((مجموعة الفتاوى)) في ثلاثة مجلّدات

وكانت وفاته لليلة بقيت من ربيع الأول سنة أربع وثلاثمائة وألف، وله من العمر تسع وثلاثون سنة، ودفن بمقبرة أسلافه، وكنت حاضرا في ذلك المشهد، وكان ذلك اليوم من أنحس الأيام، اجتمع الناس في المدفن من كل طائفة وفرقة أكثر من أن يحصر، وفد صلّوا عليه ثلاث مرّات.

قال الأسي الآسي محمد عبد العلي المدارسي، تجاوز عن ذنبه ربّ الأناسي: أنشدت تاريخات لعام وفاته من حال حياته ومماته، أولها مرثية، وهي هذه:

أي عيش هنا وعيش أيش ... إنما العيش عيشة الجنات فاتركوا كل ما به شر ... بل خذوا جل ما به خيرات أي حيي حياته أبيد ... أي نفس مماقها لم يات نبهوا النفس أيها الخلان ... بُخفًات النفوس والنسمات وهو هذا الحديث موزونا ... أكثروا ذكر هاذم اللذّات فاعلموا أنكم من الموتى ... نفيكم قط ليس بالإثبات إن أنفاسهم مصيرة ... إنها بالعداد معدودات كل يوم تمرّ أعمار ... من مرور الشهور والسنهات أيها الغافلون قد نمتم ... أيقظوا نفسكم من الغفلات

وا ثبوراه ثم يا أسفاه ... أوْهِ قال الإناس والجنات لم يؤخّره موته أجلا ... لم يزد ساعة من الساعات يومه كان ليلة ليلا ... ليله كان ظلمة الحسرات سبّحت نفسه بيا الله ... هيهلتْ عند شدة الدورات الذي جاء موته فجأ ... فيدأ أنه شهيدا مات كم من آت يجيئ في المحيا ... كان يوم الممات كم من آت كم من ألف عليه قد صلّوا ... مرّة بعد مرّة مرّات لهف الناسُ كلّهم لهفا ... وجرت من عيونهم عبرات أيّ مَنْ مثله قد أعطاهم ... كلّ وقت من الضروريات فلذا كان لدنه يأتى ... كل مَنْ في البلاد والقريات إن للجاهلين نازلة ... إن أهل العلوم في العاهات أين من يختم الفتوى ... أيّ من كان يدفع الشبهات أين من في العلوم مجتهد ... أيّ مَن في الفنون ذو الملكات أيّ شخص كمثله حيّ ... أيّ حيّ كمثله قد مات أين من كان مثله علما ... صاحب البيّنات والآيات أين علامة يعلّمنا من ... جواب السؤال في الخدشات أيّ من جاء مثله بالخير ... كان يعطى بخفية صدقات فاح مسك الختام في فيه .... لاح بدر الجمال في الوجنات مكرم من مكارم الأخلاق ... عسن من محاسن الكلمات أوتى الفضل والتقى طرا ... ذاك فضل الإله من نعمات علم فحواه غاية التحقيق ... فهم معناه غاية الغايات فاهتدى الخلق من هدايته ... واستنارت بنوره الظلمات صدره شرح متن علم الدين ... فيه ضاءت أشعّة اللَّمعات كان بالعلم شغله أبدا ... لم يُضِع وقته من الأوقات أيّ من مثل ذلك العلام ... بعلوم الرجال والطبقات من أتى بالجحود نعمته ... فهو من منكري البدهيّات فهو ثاني المعلّم الأول ... واحتوى طبعه طبيعيات كيف أوصاف علمه تحصى... هذه جملة من الجملات لم ترى العين شبهه عينا ... في إقام الأجور والطاعات إن خير الأمور أوسطها ... ذاك وسط الطريق في الحسنات طبعه بالجلاء كالبيضا ... قلبه بالصفاء كالمرآت إنه نعمة من النّعما ... إنه آية من الآيات ما رأينا كمثله أحدا ... دفع الشك باليقينيات ناصر الشرع مقتدى الإسلام ... ناصر الدين جميع الأشتات ناصر الشرع مقتدى الإسلام ... ناصر الدين جميع الأشتات رضى الله عنه إيمان ... قال أيضا له من الدعوات ربّ أدخله جنة المأوى ... خالدا في القصور والغرفات ربّ أدخله جنة المأوى ... إنه قال شافع لعصات

\*\*\*

#### 740.

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الحي بن الحكيم الحامبُوري\*

ولد خامس رمضان المبارك سنة ١٣١٩هـ في موضع من "ديره غازي خان"، ونشأ.

قرأ مبادئ العلم في داره، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وأتم الدراسة العليا فيها سنة ١٣٦٠هـ.

راجع: أكابر علماء ديوبند لمولانا أكبر شاه البخاري ص ١٠٠.

من أساتذته: شيخ الإسلام شبير أحمد العثماني، العلامة إبراهيم البلياوي، والمفتى محمد شفيع، والشيخ القاري محمد طيّب القاسمي، رحمهم الله تعالى.

وبعد الفراغ رجع إلى وطنه الأليف، والتحق مدرّسا بالمدرسة الإسلامية بـ"ديره غازي خان"، ثم التحق بمدرسة معين الإسلام بـ"ملتان"، ودرّس فيها خمس سنين، ثم التحق بالمدرسة المحمودية بـ"جوتيجرين" من مضافات "ديره غازي خان"، ودرّس فيها ستّ سنين، ودرس أكثر الكتب الدراسية مدة حياته. بايع في السلوك على يد السيد حسين أحمد المدني، وحصل طريق المناظرة من العلامة عبد الشكور اللكنوي، وصنّف عدّة كتب.

\*\*\*

#### 7401

## الشيخ الفاضل عبد الحيّ بن

عبد الكريم بن علي بن المؤيَّد، وهو ابنُ أخي خوجا جلِّي\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: ذكره العَلامة بدرُ الدين الغَزِّيّ في (رحلته) إلى الدِّيار الرُّوميَّة، وقال في حَقِّه: الشيخُ الإمامُ العلامة، والقُدْوة العُمْدة الفَهَامة، فَرْعُ الحسب الصميم، ومَنْبَعُ الأصلِ الكريم، وطَبْع الفضل العميم، وطَوْعُ الخُلُق العظيم، قُدْوةُ الأئمة، وواحدُ أساتِيذ الأُمَّة، قاضي القضاة، وإمام الفقهاء والنُّحاة، رَوْضُ العلم الوارِفُ الظِّلال والفَي، والوافِرُ الرَّيْع والرِّيِّ، قاضي "أماسِيّة" وما معها.

مُ قُال: اجْتَمَع بي وبوالدِي بـ"الشام"، عند قُدومه إليها قاصدا بيت الله الحرام، فصار بيننا وبينه صُحْبةٌ ومَوَدَّةٌ ومحبَّةٌ. انتهى.

راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٧٣.

وترجمته في الشقائق النعمانية ٢: ١٣٠، ١٣٠.

وذكره في «الشَّقائق»، وأثنى عليه، وقال في حقِّه: كان كريم الطَّبْع، سَخِعَ النَّفْس، مُحِبًّا للخير وأهْله.

وكانتْ له معرفة بالعربية، والفقه، والحديث، والتفسير، وكان يكتُبُ الحَقِطَّ المليح، وكان حَسَن العقيدة، مَقْبول الطريقة، مَرْضِيَّ السِّيرة.

ولم تؤرَّخ وفاتُه<sup>(١)</sup>. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7407

الشيخ الفاضل عبد الحي بن على بن محمد بن محمود الطالوي الدمشقي، الشهير بالخال وبابن الطويل\* أديب، شاعر. ولد، وتوفي بـ"دمشق" سنة ١١١٧هـ.

اديب، شاعر. ولد، وتوفي بدمشق سنه ١١١٧ه. من آثاره: «ديوان شعر»، وكتاب في الأدب، سماه «مرور الصبا والشمول».

\*\*\*

# ٣٥٥٣ الشيخ الفاضل مولانا عبد الحي بن المنشئ علي رجاء الفينوي\*\*

<sup>(</sup>۱) هو من علماء دولة السلطان سليمان خان بن سليم خان، الذي بويع له سنة ستّ وعشرين وتسعمائة.

<sup>\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٠٨. ترجمته في سلك الدرر ٢: ٢٤٤ -٢٥٣، وهدية العارفين ١: ٥٠٠، والأعلام ٤: ٦١، وإيضاح المكنون ١: ٥٠٠.

<sup>\*\*</sup> راجع: مشايخ فيني ١٤٦ – ١٥٧.

ولد سنة ١٣٥٠ه تقريبا في قرية "رحمت بور" من أعمال "فيني".

قرأ مبادئ العلم في بيته، ثم سنة ١٣٥٦هـ التحق بمدرسة منشيرهات، وقرأ فيها إلى «مشكاة المصابيح»، ثم سافر إلى "جاتجام"، والتحق بالمفتي الأعظم فيض الله، رحمه الله تعالى، وأقام عنده ثلاث سنين، وتخرّج عليه ثم سافر إلى دار العلوم سنة ١٤٠٠هـ.

بايع في الطريقة على يـد المفـتي الأعظـم فـيض الله رحمـه الله تعـالى، وحصل له الإجازة منه.

وتوفي سنة ١٤٢٨هـ، ودفن في المقبرة الفيضية بجوار مدرسة معين العلوم باكاتْكُر".

\*\*\*

#### 7408

الشيخ الفاضل عبد الحي بن فيض الله بن أحمد بن مصطفى، القسطنطيني، الرومي، الملقّب بفائضي، والشهير بابن القاف\*

شاعر.

ولد بـ"القسطنطينية" سنة ٩٨٢هـ، ونشأ بحا، وولي القضاء بـ"الشام"، وتوفي بـ"القسطنطينية" سنة ١٠٣١ هـ.

من آثاره: ((زبدة الأشعار في منتخبات الشعر))، و((أسماء الشعراء)).

الجع: معجم المؤلفين ١٠٩: ١٠٩.

و ترجمته في خلاصة الأثر ٢: ٣٤٢، وهدية العارفين ١: ٥٠٨.

#### 7400

# الشيخ الفاضل عبد الحيّ بن مُبارك الحُوارَزْمِيّ، القاهِرِيّ القَلْعِيّ \*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: ولد في شهر رجب، سنة ثلاث عشرة وثمانمائة.

واشْتغُل كثيرا في الفقه والأصْلَيْن والعربية.

وأخذ عن سعد الدين الدَّيْرِيّ، وابن الأَقْصُرائيّ، والعلامة قاسم بن قطُلوبُغا. برع، وأقرأ الطَّلبة، وكان حَيِّرًا.

مات في شعبان، سنة ثمانين ثمانمائة. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7407

# الشيخ الفاضل عبد الحي بن مخلص الرحمن الصوفي، الجاتجامي، أحد الأفاضل المشهورين\*\*

ذكره صاحب ((نزهة الخواطر))، وقال: ولد، ونشأ بـ "جاتجام"، وسافر للعلم، فقرأ أياما في مدرسة جشمه رحمت بـ "غازيبور"، ثم قدم "لكنو"، ولازم العلامة عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي، وقرأ عليه أكثر الكتب الدرسية، ولما مات شيخه عبد الحي لازم شيخنا محمد نعيم بن عبد الحكيم اللكنوي، وقرأ عليه ((هداية الفقه))، و((تفسير البيضاوي))، و((مسلم الثبوت))، و((الفرائض الشريفية))، و((العقائد العضدية))، وغيرها، وكنت مشاركا له في الآخيرين.

واجع: الطّبقات السنييّة ٤: ٢٧٣. وترجمته في الضوء اللامع ٤: ٠٤.

<sup>\*\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٥٦، ٢٥٧.

ثم تصدر للتدريس، فدرّس، وأفاد مدّة طويلة ببلدة "لكنو"، ثم سافر إلى بلاده، وتولّى الشياخة مكان والده، وكان والده أخذ الطريقة عن الشيخ إمداد علي، عن الشيخ مهدي حسن، عن الشيخ مظهر حسين، عن الشيخ فرحة الله، عن الشيخ حسن علي، عن الشيخ محمد منعم القادري، المتوفى سنة ١١٨٥ هـ.

مات لست عشرة خلون من ذي الحجة الحرام سنة تسع وثلاثين وثلاثانة وألف، كما في «سيرة فخر العارفين» للسيد سكندر شاه.

\*\*\*

#### 7404

## الشخ الفاضل مولانا عبد الحي بن المنشئ ولايت على الكُمِلائي\*

ولد في قرية "جاندبور" من مضافات "برهمنْبَاريه" من أعمال "كملا" من أرض "بنغلاديش".

مات أبوه وهو ابن عشر سنين، قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم التحق بالجامعة اليونسية بَرُهمَنْبَارِيه، وقرأ فيها سبع سنين.

من أساتذته فيها: العلامة محمد الله الحافظجي، والعلامة شمس الحق الفريدبوري، والعلامة عبد الوهاب البِيرْجِي، ثم التحق بأشرف العلوم بَرَاكَترا، وأتم فيها الدراسة العليا.

وبعد إتمام الدراسة التحق بمدرسة مظفّر العلوم مرادنَغَر، ودرّس فيها ثماني سنين، ثم بني في قريته مدرسة، سمّاها مفتاح العلوم.

توفي ١ رمضان المبارك سنة ١٤١٤هـ، وصلّى على جنازته شيخ التفسير سراج الإسلام، ودفن بجوار مدرسته.

راجع: مشایخ برهمنباریه ص۱۳۸– ۱۶۶.

#### YVOX

# الشيخ الفالضل مولانا عبد الحي، رحمه الله تعالى\*

تخرّج على العلامة أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ، رحمه الله تعالى.

كان أستاذ التفيسير والدينيات بالجامعة الملية بادهلى".

\*\*

#### 7409

# الشيخ الفاضل العلامة عبد الحي البنغالي، رحمه الله تعالى\*\*

ولد في قرية "باونْبُور" مِن أعمال "هُغُلِي".

أقام في "كلكته"، والتحق بالمدرسة العالية بما، وعيّن رئيس المدرّسين فيها من سنة ١٢٩١هـ إلى سنة ١٣٠٨هـ.

صحّح «الإصابة في أحوال الصحابة» للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، رحمه الله تعالى.

كان فاضلا، عابدا، ورعا، تقيا، نقيا، وكان عمن عاصر العالم الكبير الإمام الهمام عبد الحي اللكنوي، رحمه الله تعالى.

اراجع: مقدمة أنوار الباري ٢: ٢٥٧.

<sup>\*\*</sup> راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص ٢٠٧.

#### 777.

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الحي الجسّري، رحمه الله تعالى\*

ولد سنة ١٣١٥هـ في قرية "بُرُودِيا" من أعمال "جَسَر" من أرض "بنغلاديش".

سافر مع عمّه إلى "كلكته" لتحصيل العلم، وهو ابن عشر سنين، فاتّصل بمدرسة فيها، وقرأ سنتين، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها اثنتي عشرة سنة، وفي هذه المدّة لم يرجع إلى وطنه أصلا، وفاز في الاختبار النهائي بدرجة الامتياز.

من معاصريه في دار العلوم ديوبند: حكيم الأمة أشرف على التهانوي، ومن أساتذته: حجّة الإسلام العلامة قاسم النانوتوي رحمهم الله تعالى.

وبعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه، ودرس في مدرسة إسلامية، وقد تمهّر في اللغة العربية والأردية والفارسية، حجّ بيت الله الحرام سنة ١٣٨٢هـ، وتوفي سنة ٤٠٣هـ.

李章章

#### 1777

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الحي الحقّاني، رحمه الله تعالى ""

تخرّج علي العلامة أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ.

واجع: مائة من علماء بنغلاديش لمولانا أمين الإسلام ص٠١١ – ٢٢٢.

الجع: مقدمة أنوار الباري ٢: ٢٥٧.

#### 7777

# الشيخ الفاضل الكبير المفتي عبد الحي السنبهلي\*

كان من كبار العلماء.

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولي الإفتاء بـ"سنبهل"، وأقام به مدّة عمره.

وله مصنفات مفيدة في العلوم الدينية، ذكره كمال محمد السنبهلي في (الأسرارية)).

# الشيخ الفاضل عبد الحي السهارنبُوري\*\*

قرأ من البداية إلى النهاية في "حيدرآباد" على والده الماجد، ثم التحق سنة ١٣٣١ه بدار العلوم في "حيدرآباد" مدرّسا، وبعد بناء الجامعة العثمانية عين أستاذا فيها، وأفاد فيها إلى آخر عمره، والتحق بحكيم الأمة أشرف على التهانوي سنة ١٣٣٦ه تقريبا.

وجاء ذكره في ملفوظاته في مواضع مختلفة، ويقول في شأن شيخه: هو غزالي العصر، ورازي الوقت، حفظ القرآن الكريم، وهو ابن خمس وأتمَّ في سنة واحدة فقط.

توفي بالطاعون في ٢٧ رمضان المبارك سنة ١٣٤٨هـ.

راجع: نزهة الخواطر ٥: ٣٣٢.

<sup>\*\*</sup> راجع: بزم أشرف ٢٤٦ – ٢٤٨.

#### 2577

# الشيخ الفاضل الدكتور عبد الحي الباكستاني\*

من أهل "باكستان".

ولد سنة ١٣١٥هـ.

من أجداده المنشئ نادر حُسَين، صاحب علم وأدب، وكان ذا وجاهة وحشمة، ورعا، خاشعا، متخشّعا، ممن بايع على الشاه غلام رسول رسول نما الكانبُوري، وكانت بنته جدّة لصاحب الترجمة.

بعد أن تلقّى العلوم الابتدائية قرأ النحو والصرف تحت إشراف المولوي كاظم حسين، ثم تعلّم اللغة الإنكلزية في "كانبُور"، وحصّل السند العالي من جامعة عليكره، ثم حضر في خانقاه "تمانه بمون" سنة ١٣٤٥هـ، وبايع على يد حكيم الأمة أشرف على التهانوي، وكان وكيلا في دار القضاء، فتركها بإيماء شيخه، واشتغل بالطبّ.

توفي يوم الخميس ١٥ رجب المرجّب ١٤٠٦هـ.

<sup>\*</sup> راجع: بـزم أشـرف: ٢٣-٢٩، ومقـالات يوسـفي ١: ٢٩٢- ٣٠٩، وبينات شعبان ١٤٠٩.

### باب من اسمه عبد الخالق

#### 7770

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الخالق بن مولانا أحمد بن

مولانا محمد أمين بن محمد إسلام الشيركوتي \*

ولد ٢٣ ذي القعدة سنة ١٣١٣ هـ في "شيركوت" من أعمال "جنك" من أرض "باكستان".

من أهل بيت علم وفضل.

وقرأ مبادئ العلم في داره، وقرأ الكتب الدرسية على أبيه، وشقيقه مولانا نور الحق، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، والتحق بها، حتى أكمل الدراسة العليا فيها، ثم عين مدرّسا لها سنة ١٣٦٣هـ.

بعد تقسيم "الهند" رجع إلى وطنه المألوف، ودرّس في مدارس مختلفة، وعين شيخ الحديث للجامعة العباسية بـ"بحاوَلْبُور"، وأقام فيها ثلاث سنين، ثم التحق بالمدرسة النعمانية بـ"ملتان"، وأقام فيها خمس سنين، ثم التحق بالمدرسة المحمدية بـ"ترحال"، ودرّس فيها اثنتي عشرة سنة، ثم التحق بقاسم العلوم بـ"ملتان"، ودرّس فيها ستّ سنين.

وفي آخر عمره التحق بدار العلوم كبيروالا، وبايع في الطريقة على يد مولانا أبي سعد أحمد خان، ثم بايع بعد وفاته على يد مولانا عبد الله، رحمه الله تعالى، وحصلت له الإجازة منه.

<sup>\*</sup> راجع: أكابر علماء ديوبند لمولانا أكبر شاه البخاري ص ٣٤٠.

توفي في مستهل شعبان سنة ١٣٨٦هـ، ودفن في مقبرة بجوار دار العلوم كبيروالا.

\*\*\*

#### 7777

### الشيخ الفاضل عبد الخالق بن

أسد بن ثابت، أبو محمد، الحافظ، تاج الدين \* ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: كان أبوه من أهل "طَرابُلُس".

ووُلِـدَ عبـد الخـالق بـ"دِمشق"، ورحَـل في طُلَـبِ الحـديث والفقَّـه إلى "بغداد" و"هَمَذان"، و"أصبَهان".

وكتب بخطِّه، وتفقَّه على البَلْخِيّ، وعلَى القاضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الهِيتِيّ، في آخرين، يجْمَعُهم ((مُعْجَم شُيوخِه))، الذي جَمَعَه.

قال ابنُ النَّجَّار: قرأتُ في كتاب ((زِيْنة الدَّهْر)) لأبي المعالِي سعد بن علي الحَظِيرِيّ، أُنْشَدَيِي عبد الخالق بن أسد بن ثابت، لنفسِه بـ"بغداد"(١). قَلَّ الحِفاظُ فَدُو العاهات مُحْتَرَمٌّ...والشَّهْمُ ذُو الفَضْلِ يُؤْذَى مَعْ سَلامَتِه

الطّبقات السنبيّة ٤: ٢٧٤.

وترجمته في تاج التراجم ٣٧، وتذكرة الحفاظ ٤: ١٣٢٠، والجواهر المضية برقم ٢٥٩، والدارس ١: ٥٣٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠: ٤٩٨، ٤٩٨، وشذرات الذهب ٤: ٢١٢، والعبر ٤: ١٨٧، وكشف الظنون ١: ١٧٢، وشذرات الذهبي ٢٦٠، وهدية العارفين ٢: ٤٠٥، وفي تاج التراجم أنَّه يعرف بالجوال.

<sup>(</sup>۱) البيتان في الجـواهر المضـية ۲: ۳٦٩، وسـير أعــلام النــبلاء ۲۰: ۹۹۸، والمختصر المحتاج إليه ۲٦٠.

كالقَوْسِ يُحْفَظُ عَمْدًا وهُوَ ذو عِوَج ... ويُنْبَذُ السَّهُمُ قَصْدًا لاسْتِقامَتِه (١)
كتب إليَّ غالبُ بن عبد الخالُق بن أسد بن ثابت، قال: أنشدني والدى لنفسه (٢):

قال العَواذِلُ ما اسمُ مَنْ ... أَضْنَى فُؤادَكَ قلتُ أَحْمَدُ قالوا أَتَحْمَدُه وقد ... أَضَى فُؤادَكَ قلتُ أَحْمَدُ

وتولَّى التَّدْريسُ بـ"المدرسة الصَّادرية"، "دمشق"، وكان له مجلسُ لَدُّكِيرٍ.

> مات بالدِمَشق"، سنة أربع وستين وخمسمائة. وسيأتي ابنُه غالبُ، في مَحَلِّه، إن شاء الله تعالى.

> > \*\*\*

#### 7777

## الشيخ الفاضل عبد الخالق بن

مولانا محمد أمين بن محمد إسلام المنكيروي\*

ولد ٢٢ ذي القعدة سنة ١٣١٣هـ في "منكيره" من مضافات "ميانوالي" من أعمال "جنك" من أرض "باكستان".

قرأ مبادئ العلم على والده، وشقيقه نور الحق، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند سنة ١٣٤١ه، وقرأ فيها كتب الصحاح الستّة، وغيرها من الكتب الحديثية.

من أساتذته: العلامة السيّد محمد أنور شاه الكشميري، والمفتى عزيز الرحمن الديوبندي، ومولانا محمد حَسَن، ومولانا أحمد شِيْر، ومولانا محمد رسول خان.

<sup>(</sup>١) في الجواهر "وينفذ".

<sup>(</sup>٢) البيتان في الجواهر المضية ٢: ٣٧٠، وشذرات الذهب ٤: ٢١٢.

راجع: تذكره علماء أهل سنت وجماعت، بنجاب ١: ٢٥٧- ٢٦١.

بعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه المألوف، والتحق مدرّسا بمدرسة من مدارس "ملتان"، ثم درّس ثلاث سنين في الجامعة العبّاسية بحاولْبُور، ثم درّس خمس سنين في المدرسة النعمانية بـ"ملتان"، ثم درس اثنتي عشرة سنة في المدرسة المحمدية نرهال، ثم درّس ستّ سنين في مدرسة قاسم العلوم ملتان، وعيّن شيخ الحديث فيها، وأسيّس مدرسة دار العلوم كبيروالا من "خانِيُوال" سنة ١٣٧٤هـ، وبايع في الطريقة على يد مولانا محمد عبد الله أي السعد أحمد خان، ثم بعد وفاته على يد مولانا محمد عبد الله اللدهيانوي، وحصلت له الإجازة منه.

توفي سنة ١ شعبان المعظّم سنة ١٣٨٦هـ بعد صلاة الفحر.

\*\*\*

#### AFYY

# الشيخ الفاضل عبد الخالق بن عمد أنور النواخالوي\*

ولد سنة ١٣١٩هـ في قرية "نورْبُور" من أعمال "نواخالي" من أرض "بنغلاديش".

تلقيى مبادئ العلم في قريته، ثم التحق بمدرسة نظامبُور، وقرأ فيها (هداية الفقه) للإمام المرغيناني سنة ١٣٣٨هم، ثم سافر إلى "الهند"، والتحق بمظاهر العلوم سهارنبور، وقرأ فيها خمس سنين، قرأ فيها كتب الفنون العالية، والصحاح الستة وغيرها من الكتب الحديثية، وقرأ فاتحة الفراغ سنة ١٣٤٣هم.

من أساتذته: العلامة عبد اللطيف، العلامة عبد الرحمن الكاملبوري، رحمهما الله تعالى.

راجع: تاریخ علم الحدیث للعلامة نور محمد ص۲۳۱.

وبعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه الأليف، ثم سافر إلى "بورما"، وعيّن إماما في مسجد بـ "رِنْغُوْن"، وأقام فيها سنتين، ثم رجع إلى وطنه، والتحق مدرّسا بالمدرسة الإسلامية كِشُورْغَنْج، ثم عيّن مدرّسا سنة ١٣٥٢هـ بالمدرسة العالية هَيْبَتْ نَغَر، ثم عيّن رئيسا لها.

\*\*\*

#### 7779

# الشيخ الفاضل عبد الخالق بن عبد الحميد بن عبد الله أبو الفضائل، الحَوارَزْمِي، الضّرير، الفقيه\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: قال أبو بكر ابن الشَّعَّار في «عقود الجمان»: كان من رُؤَساء أصحاب أبي حنيفة وأثمَّتهم، رضي الله تعالى عنهم، عالما، مُناظرا، مُتكلِّما، أصوليًّا.

وإليه كانت الفَتْوَى والتَّدْريس بـ "حُوارَزْم"، حافظ اللفِقْه والأشْعار، أُسْتاذا، يُشار إليه في الفُنون الأدبية (١). رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### Y Y Y .

# الشيخ العالم الفقيه عبد الخالق بن عبد السمّار بن عبد الكريم الأنصاري السمّار بن عبد الكريم

راجع: الطّبتقات السنييّة ٤: ٢٧٥. وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٦٠،
 وعقود الجنان، الجزء الرابع، لوحة ١٠٠ - ١٠٢.

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف وفاته، كما لم يذكرها ابن الشعار، وتراجم عقود الجمان، تقع بين النصف الثاني من القرن السادس، والنصف الأول من القرن السابع.

أحد العلماء المبرّزين في القراءة والتجويد\*

ذكره صاحب ((نزهة الخواطر))، وقال: ولد، ونشأ بمدينة "سهارنبور"، ثم قرأ العلم، وحفظ القرآن، وجوّده على الشيخ ركن الدين بن عبد القدّوس الحنفى الكنكوهي، ثم قرأ العلم، ولبس الخرقة منه.

توفي في سابع رجب سنة عشرين وألف، كما في ((مرآة جهان نما)).

\*\*\*

#### 7771

# الشيخ الفاضل عبد الخالق القدوسي بن

عبد العزيز بن عبد العزيز الحفار، رحمه الله تعالى \*\*

فقيه حنفي ، فرضي.

ولد في "دمشق" سنة ١٢١٣هـ.

ونشأ بها، وتلقّى العلم عن مشايخها، وخاصّهة مفتي بلاد "الشام" الشيخ محمد عطا الكسم.

تناوب على إمامة وخطابة جوامع بـ "دمشق" مثل: جامع النورية، وجامع البيرية، وجامع بعيرة.

وكا يعرف اللغة التركية، لذا علم الأتراك في المدارس والمعاهد الشرعية الخاصة، وكان ورعا زاهدا تقيّا منعزلا، لم يخلف من الحياة الدنيا إلا الذكر الصالح، وكان يعمل بالتجارة في دكان له صغيرة في السوق الطويل بـ"دمشق" في الأقمشة، ثم ترك ذلك في أخريات أيامه.

اراجع: نزهة الخواطر ٥: ٢٣٢.

<sup>\*\*</sup> راجع: تتمة الأعلام للزركلي ١: ٢٨٦. أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص ١٧٧.

له من المؤلّفات كتاب: «مناسك الحجّ المحتصرة»، و «كتاب التوحيد»، و «كتاب الفقه».

توفي بالدمشق" سنة ١٣٩٧هـ، ودفن في مقبرة الباب الصغير.

\*\*\*

#### 7777

# الشيخ الفاضل عبد الخالق بن

علي بن محمد باقي المزجاجي، الزبيدي، اليمني، الأشعري، النقشبندي،

مقرئ، مشارك في بعض العلوم.

ولد بـ"زبيد" سنة ١١٠٠هـ، وتوفي بـ"مكة" سنة ١١٨١ هـ.

من تصانيفه: «إتحاف البشر في القراءات الأربع عشرة»، و«نصائح الجنان»، و«روائح الجنان من مواهب المنان على صلاة شيخنا القطب السمان»، و «ثبت».

\*\*\*

#### 7777

# الشيخ الفاضل عبد الخالق بن فَيْرُورَ الجَوْهَرِيّ، رحمه الله تعالى \*\*

يررو بر رِي من وقال: قال في «الجواهر»: كذا رأيتُ بُخَطِّي في المسَوَّدة، وما أَدْرِي عَن مَن نَقَلْتُه؟! ولا أعرفُه.

الجع: معجم المؤلفين ٥: ١١٠. و ترجمته في هدية العارفين ١: ٥١٠، وفهرس الفهارس ٢: ١٣٠، وإيضاح المكنون ١: ١٦، ٢: ٩٤٩، ٦٦٨.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٧٥. وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٦١، والمختصر المحتاج إليه للذهبي ٢٦٠، وميزان الاعتدال ٢: ٥٤٣.

ورأيتُ الذَّهيَّ ذكر عبد الخالق بن فَيْروز الجَوْهَرِيِّ في (الميزان)، وقال: حدَّثني عنه السَّخاوِيِّ، وغيرُه.

وقال الحافظ عليُّ بن اللَّفَضَّل: لم يكُن مَوْثوقا به.

وقال الحافظ ضياءُ الدين السَّخاوِيُّ: تكلَّموا في سَماعِه (١). فلا أَدْري هو أَم غيره؟ انتهى.

\*\*\*

#### 2447

# الشيخ الفاضل عبد الخالق بن محمد بن سعيد بن عليّ الشِّكانِيّ، الحاكم، أبو بكر\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: هو والدُ القاضي محمد بن عبد الخالق. قال السَمْعانِيّ في ((الأنساب)): كان مُسْتَمْلِيَ شمس الأثمة أبي محمد بن عبد العزيز بن أحمد الحُلُوانِيّ، فيما أمْلاه بـ"كشّ".

مات بـ"كشّ". بعدَ<sup>(٢)</sup> سنة ثمانين وأربعمائة. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7770

# الشيخ الفاضل عبد الخالق بن عمد بن عبد الرحمن، محى الدين

<sup>(</sup>١) آخر النقل عن الذهبي.

الطبّقات السّنِيَّة ٤: ٢٧٧.

وترجمته في الأنساب ٣٣٧، والجواهر المضية برقم ٧٦٧.

<sup>(</sup>٢) في الأنساب "قبل".

### الصَّالِحِيّ، ويُعْرف بابن العُقاب\*

بضم المهْمَلَة، وتخفيف القاف، وآخرُه مُوجَّدة، وهو لقب جَدِّه.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: وُلِد في ذي القَعْدَة، سنة ثلاث وخمسين ثمانمائة.

ونشأ، فحفِظ القرآن الكريم، و((العُمْدَة))، و((الهداية)) لابن الجَزَرِي، و((الكُنْز)) في الفقه، و((المنار)) في الأصول، و((ألْفِيَّة النحو))، وغيرها.

وعَرَض على جماعةٍ، ولازَم العلامة قاسم بن قَطْلوبُغا في الفقه والأصول والحديث.

وأخذ في العربية عن عبد الخالق السُّنْبَاطِيّ، وغيره.

وأخذ في المنطق عن العلاء الحِصْنِيّ.

وكتب المنسوب، وشارَك في كثير من الفضائل، وحَجَّ وجاوَرَ. وكان عندَه عقلٌ وسُكونٌ وأدبٌ. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7777

# الشيخ الفاضل عبد الخالق بن

محمد بن محمد الخافيّ الأصْلِ، الهَرُوِيّ\*\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: هو من أماثل الفُضلاء، وفُضلاء الأماثِل.

الطبع: الطبعات السنيلة ٤: ٢٧٦.
 وترجمته في الضوء اللامع ٤: ٤١.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطُّبَقات السَّنِيَّة ٤: ٢٧٦.

وترجمته في الضوء اللامع ٤: ١٤٠.

دَخَلَ "القاهِرَة"، وأخذ عن بعض الأفاضل بها، وحَجَّ. وكان من أهل المائة التّاسعة (١). رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### TYYY

# الشيخ الفاضل مولانا الحكيم عبد الخالق بن

ميان غلام نقشبند الهوشياربوري\* ولد سنة ١٣١٣هـ في "تَانْدَه" مِن أعمال "هوشيَارْبُور".

قرأ مبادئ العلم على الشيخ المفتي محمد حسن، ثم سافر إلى دار العلم ديوبند، والتحق بحا، وتخرج على العلامة السيد أنور شاه الكشميري، وشيخ الإسلام شبير أحمد العثماني، ومولانا أصغر حسين الديوبندي، ثم التحق بالجامعة الطبية بـ"لكنو"، وقرأ فيها عدّة سنين، وفاز في الاختبار النهائي بدرجة الامتياز، ثم بنى المستشفى في "أمرتسر"، وكان غرضه فيه خدمة الخلق.

ثم بايع في الطريقة على يد حكيم الأمة أشرف على التهانوي، وكان يحضر في شهر رمضان في الخانقاه الإمدادية كل سنة، وبعد مدّة حصلت له الإجازة منه.

توفي ١٣٦٤هـ.

<sup>(</sup>١) ذكر السخاوي أنه لقيه بمكة سنة سبع وثمانين وثمانمائة.

راجع: بزم أشرف :٥٦-٥٧.

#### TYYA

# الشيخ الفاضل العلامة عبد الخالق البشاوري،

أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والكلام\* ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: سافر إلى "حيدرآباد"، وطابت له الإقامة بها.

مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف، كما في «مهر جهانتاب».

\*\*\*

#### PYYY

# الشيخ الفاضل العالم الجليل الأديب عبد الخالق المدراسي\*\*

أستاذ الحديث، ونائب المدير الأعلى لدار العلوم ديوبند.

ولد سنة ١٣٧١هـ في قرية "جدوال" من "آركات الشمالي" (تامل نادو)، قرأ الكتب الفارسية الابتدائية في مدرسة الباقيات الصالحات بـ"ويلور" "مدراس" سنتين، وقرأ الكتب العربية الابتدائية في دار العلوم سبيل الرشاد بـ"بنكلور" "كرناتك" ثلاث سنين.

ثم قرأ في المدرسة الداودية بـ "إيرود" "مدراس" ثلاث سنين، ثم التحق بدار العلوم ديوبند سنة ١٣٨٩هـ، وقرأ كتب الحديث سنة ١٣٨٩هـ فيها، ثم التحق بقسم الأدب العربي، وقرأ سنة، ثم التحق بقسم المعقولات، وقرأ سنة، ثم التحق بقسم المتخصص في الفقه الإسلامي، وتخرّج منها، وحصل شهادة التخصصات منها، ثم عين مدرّسا فيها سنة ١٣٩٥هـ.

اراجع: نزهة الخواطر ٧: ٢٧٩.

<sup>\*\*</sup> راجع: الكلام المفيد في تحرير الأسانيد ص ٥٣١-٥٣٣.

ومن مشايخه: الشيخ لقمان الحق الفاروقي البجنوري، قرأ عليه «مشكاة المصابيح)، وفخر المحدّثين السيّد فخر الدين أحمد المرادآبادي، قرأ عليه «صحيح الإمام البخاري»، والشيخ المفتى محمود حسن الكنكوهي، قرأ عليه النصف الثاني من ((صحيح الإمام البخاري))، والشيخ شريف الحسن الديوبندي، قرأ عليه ((صحيح مسلم))، والشيخ السيّد فخر الحسن المرادآبادي، قرأ عليه «جامع الترمذي»، و«الشمائل» له، والشيخ عبد الأحد الديوبندي، قرأ عليه «سنن أبي داود»، والشيخ إسلام الحق الأعظمي، قرأ عليه «سنن ابن ماجه»، والشيخ نصير أحمد خان البرني، قرأ عليه «موطأ الإمام مالك»، والشيخ يعقوب المدراسي، عضو المجلس الشورى لدار العلوم بـ "ديوبند"، والشيخ أبو السعود أحمد المدراسي، والشيخ محمد إسماعيل المدراسي، والشيخ نير رباني المدراسي، والشيخ محمد ميران المدراسي، والشيخ محمد يوسف بت المدراسي، والشيخ عمر فاروق الإيرودوي، والشيخ نشار أحمد الندوي المدراسي، والشيخ عبد الجبار المدراسي، والشيخ محمد رئيس الإسلام المدراسي، والشيخ صديق على، والشيخ محمد المدراسي، والشيخ محمد نعيم الديوبندي، والشيخ محمد حسين البهاري، والشيخ الأديب وحيد الزمان الكيرانوي، والشيخ المقرئ إنعام الحسن الميرتمي، والشيخ المقرئ محمد حسن الأمروهوي، والشيخ المفتي نظام الدين الأعظمي، والشيخ محمد حسن الكيرانوي.

هو اليوم يدرّس «شمائل النبي» صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، و «ديوان المتنبي» فيها.

وهو عالم فاضل، أديب بليغ، فصيح اللسان، ذكي، فطن، ودرسه مشهود مشهور.

### باب من اسمه عبد الدائم

#### ۲٧٨.

الشيخ الفاضل عبد الدائم بن محمود بن مودود بن محمود ابن بَلْدَجِي، أبو الحسين، المؤصِلِيّ\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: سمِع، وحدَّث بـ "المؤصِل". وتفقَّه بـ "دِمَشْق" على الحَصِيريّ.

مَوْلِدُه يوم الثلاثاء، سادسَ عشرَ جُمادَى الآخرة، سنة أربع وستمائة، بالمؤصِل".

وتُوفِي كما يوم الاثنين، ثالث شعبان، سنة ثمانين وستمائة، ودُفِن بمَفْرة "قَصْيبِ البان"، ظاهر "المؤصِل".

أَشْمَعُه والدُّه الكثيرَ مع إِخْوَتِه.

سمع منه أبو العلاء الفَرَضِيَّ، وذكره في «مُعْجَم شُيوخِه»، وقال: كان فقيها، عالما، فاضلا، مُفَيِّنا (١)، مُدَرِّسا، عارفًا بالمذهب، مُكْثِرًا، زاهدا، عابدا، من بيت الحديث والرِّياسة، رحمه الله تعالى.

راجع: الطّبقات السنييّة ٤: ٢٧٧.
 وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٦٣.

<sup>(</sup>١) في الجواهر "مفتيا".

### بأب من اسمه عبد الرب

#### 1 8 7 7

# الشيخ الفاضل العلامة عبد الرب بن عبد الرزاق الكُمِلائي\*

ولد سنة ١٣٣٣هـ في قرية "فِنُوا" من مضافات "لكُسَام" من أعمال "كُولا".

قرأ مبادئ العلم في قريته على الشيخ آفتاب الدين، ثم التحق بالمدرسة الحميدية بتوكرام، ومن أساتذته فيها: مولانا عبد الحميد، والمفتي عبد الرحمن، ومولانا عبد العليم السلهتي، ومولانا عرّت الله، رحمهم الله تعالى.

ثم التحق بالمدرسة الإسلامية نواخالي، وقرأ فيها مدّة، من أساتذته فيها: العلامة غياث الدين، ومولانا فضل الكريم، ومولانا عزير غول أسير "ملطة"، ومولانا عبد السبحان، رحمهم الله تعالى.

وقرأ «مشكاة المصابيح» فيها على العلامة غياث الدين، وقرأ الفرائض على مولانا عزير غول، وكان العلامة غياث الدين حينئذ رئيسا لها، ثم رحل إلى "جاتجام".

ومن أساتذته فيها: مولانا فضل الرحمن، ومولانا نذير أحمد، ومولانا أمين، ثم التحق بدار العلوم ديوبند، وأقام فيها سبع سنين، وقرأ فيها كتب

<sup>\*</sup> راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص٢٣٣، وتذكرة العلامة محبّ الرحمن الكملائي ص ٥٤٩-٥٥.

الفنون العالية، وكتب الصحاح الستّة، وغيرها من الكتب الحديثية، كان حينئذ أماما في المسجد المدني.

من شيوخه فيها: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، قرأ عليه (صحيح البخاري))، والجزء الأول من ((جامع الترمذي))، والعلامة إعزاز علي الأمروهوي، قرأ عليه ((شائل الترمذي))، والعلامة إبراهيم البلياوي، قرأ عليه ((صحيح مسلم))، والسيّد أصغر حسين الديوبندي، قرأ عليه الجزء الأول من ((سنن أبي داود))، والقاري محمد طيّب، قرأ عليه ((سنن ابن ماجه))، والمفتي محمد شفيع الديوبندي، قرأ عليه الجزء الثاني من ((سنن أبي داود))، و((موطأ الإمام مالك))، ومولانا نافع غول، قرأ عليه ((موطأ الإمام محمد))، هو شقيق مولانا عزير غول، ومولانا رياض الدين، قرأ عليه ((سنن النسائي))، رحمهم الله مالك.

وبعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه الأليف، والتحق بأشرف العلوم باليكه، ودرّس فيها «صحيح البخاري»، وغيره من الكتب الدراسية، ثم درّس في عدّة مدارس، منها: دار العلوم نَرَاينْكَرَه، ودار الهدى فورشا، والجامعة الإبراهيمية أجانى.

بايع في الطريقة على يد شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، وبعد وفاته حصلت له الإجازة من مجازه مولانا عبد المتين الصودري السلهتي، وعند قيامه في "ديوبند" لقي مع الحكيم الأمة أشرف على التهانوي مرّدين.

توفي يوم الأربعاء سنة ١٤٢٧هـ، ودفن بعد أن صلّى على جنازته في مقبرة آبائه.

#### 777

# الشيخ الفاضل عبد الرب بن مولانا عبد الغني النواخالوي\*

ولد سنة ١٣٣٢ه في قرية "سُوْنَابُور" من مضافات "رائبُور" من أعمال "نواخالي".

تلقّى مبادئ العلم على والده، ثم التحق بالمدرسة العالية الكرامتية، وقرأ فيها «مشكاة المصابيح»، وغيرها من الكتب الدراسية، ثم التحق بالمدرسة العالية كلكته، ونال درجة "ممتاز المحدثين".

ومن أساتذته: مولانا محمد يحيى السَّهْسَرَامي، ومولانا ولاية حسين، رحمهما الله تعالى.

وبعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه المألوف، والتحق مدرّسا بالمدرسة العالية رائبُور. كان يدرّس فيها كتب الحديث والفقه والتفسير.

\*\*\*

#### 7787

الشيخ الفاضل عبد الرب بن الشيخ عبد الوهاب الريواروي\*\*

إمام وخطيب المسجد الجامع "رشيدآباد" "ملتان".

ولد ببلدة "ريواري" بمديرية "كور كاوان" سنة ١٣٤٣هـ، تلقى التعليم البدائي ببلدته، وحفظ القرآن الكريم بها، ولما سعد الداعية الكبير الشيخ محمد

اربح: تاریخ علم الحدیث للعلامة نور محمد ص ۲۳٤.

<sup>\*\*</sup> راجع: علماء مظاهر علوم سهارنبور للشيخ السيد محمد شاهد الحسني ٢: ٣٥٠ - ٣٤٨.

إلياس الكاندهلوي بالقدوم إليها يختبر طلاب المدرسة بما، من بينهم الشيخ عبد الرب صاحب الترجمة، أخذ الفارسي، والنحو، والصرف، و((شرح الجامي))، و((نور الأنوار))، و((مختصر المعاني))، وما إلى ذلك عن الشيخ محمد صابر الأمروهوي، والشيخ الله بخش المظاهري المعروف ببادشاه ميانوالي، والشيخ محمد هادي الهزاروي المظاهري، ثم التحق ببادشاه ميانوالي، والشيخ محمد هادي الهزاروي المظاهري، ثم التحق بجامعة مظاهر العلوم عام ١٣٥٨هم، وابتدأ تلقي العلم بر(ديوان المتنبي))، و((ديوان الحماسة))، و((مشكاة المصابيح))، والمجلدين الأولين من ((الهداية))، و((تفسير البيضاوي))، و((تفسير الكثريم،)

حتى انتسب في الصفّ النهائي في شوّال ١٣٥٩هـ، حيث قرأ المجلد الأول من ((صحيح البخاري))، و((سنن أبي داود)) على الشيخ محمد زكريا، والمجلد الثاني من ((البخاري)) على الشيخ عبد اللطيف، و((صحيح مسلم)) على الشيخ منظور أحمد خان، و((سنن الترمذي))، و((شرح معاني الآثار)) للطحاوي على الشيخ عبد الرحمن الكاملبوري، و((سنن النسائي)) على الشيخ أسعد الله.

وبعد أن أخذ الصحاح تلقى كتب الفنون عام ١٣٦٠هـ، ثم اجتاز امتحان المولوي الفاضل من جامعة بنجاب عام ١٣٦٢هـ، ثم درس، وأفاد في المدرسة النظامية بمنطقة "سوني بت" لمدة ستة أشهر، بجانب ذلك درّس بمدرسة عالية ببلدة "ريواري" لمدة من الزمن، كما أدّى امتحان المنشئ الفاضل، والأديب الفاضل عام ١٣٦٤هـ، وغادر "الهند" إلى "باكستان" بعد تقسيمها، فبقي على منصب الأستاذ العربي بالمدرسة العالية الإسلامية كورغنت في "ملتان" مكبًا على ذلك إلى خمس وعشرين سنة بالتوالي إلى جانب توليه منصب الإمام والخطيب في المسجد الجامع بـ"رشيد آباد" على شارع خان والى في "ملتان".

#### مؤلفاته:

التخاب خليق)، هذا انتخاب مما انتخبته قريحته، وقرائح الشعراء الآخرين من الشعر والغزل والأمدوحة، وذلك في ٦٤ صفحة على قطع الجيب.

٢. ((رسالة إلى سيّدنا سعد))، رضي الله عنه: إن صاحب الترجمة قد صاغ قصص حياة سيّدنا سعد رضي الله عنه في بوتقة الأشعار، وهو يتضمّن خمسين وسبعمائة شعر.

٣. (مجلس الأدب)، و(متاع الطرب): هما رسالتان مفصلتان، جاء ضبطهما في وجود الباري تعالى، والأخلاق المحمدية، وفضيلة العلم وأمثالها، من الموضوعات، فحقق صاحب الترحمة كلا منها يقيم عليه الأدلة والواقعات.

٤. ((تفسير سورة الفيل)): قد جاء في تفسير سورة الفيل في مائتي شعر، فذكر الشيخ المترجم كل ما فيها من تاريخ الملك أبرهه، وما بناه من الكعبة الزائفة، وقدومه إلى "مكة المكرمة" لهدم بيت الله الحرام، وتقويضه وهلاكه مع أصحابه بأبيل، كل ذلك قاله في الشعر.

\*\*\*

#### . 7 7 1 2

الشيخ الفاضل عبد الرَّبِّ بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو المعالي، الغَزْنَوِيِّ\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: كانتْ وَفاتُه في حُدود الخمسمائة.

الطّبقات السّنِيّة ٤: ٢٧٨.

وترجمته في تاج التراجم ٣٧، والجواهر المضية برقم ٧٦٤، وكشف الظنون ٢٠٠٠.

شَرَح ﴿ مُغْتَصِر القُدُورِيِّ ﴾ في مُجلَّدين، وسمَّاه ﴿ مُلْتَمَس الإِخْوان ﴾. رحمه الله عالى.

#### 2440

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الرب القاسمي السلهتي\*

ولد ١٣٢٦هـ في قرية "فِلْأَكُنْدِي" من مضافات "كَنَائ غات" من أعمال "سلهت".

تلقى مبادئ العلم في المدرسة المنصورية كنّائ غّات، ثم التحق سنة ١٣٤٩ ها بالمدرسة العالية غاسبًاري، وقرأ فيها «مشكاة المصابيح»، وغيرها من الكتب الدراسية. ثم سافر إلى مظاهر العلوم سهارنبور، والتحق بحا، وقرأ فيها كتب الفنون العالية، ثم التحق بدار العلوم ديوبند، وقرأ فيها الصحاح الستة وغيرها من الكتب الحديثية، وقرأ «صحيح البخاري»، و«جامع الترمذي» على شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، رحمه الله تعالى.

وبعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه المألوف، والتحق بالمدرسة المنصورية، ثم بعد مدّة عيّن رئيسا لها، ثم بعد مدّة عيّن محدّثا لها.

من تصانيفه: ((دروس الأصول))، و ((المذاهب والدلائل)).

\*\*\*

#### 7 7 7 7

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الرب خان بن سراج الدين خان البَرِيْسَالي\*'

اربع: تاریخ علم الحدیث للعلامة نور محمد ص٢٣٣-٢٣٤.

<sup>\*</sup> راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص ٢٣٤.

ولد سنة ١٣٣٨ه في قرية "خُدَابَخْشْكَاتي" من مضافات "باقرغَنْج" من أرض "بنغلاديش".

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم التحق بالمدرسة الواقعة بـ"كَيْرًا"، وقرأ فيها إلى «مشكاة المصابيح»، والتحق سنة ١٣٧٢هـ بالمدرسة العالية دار السنة سَرْسِيْنَه، ونال درجة "ممتاز المحدّثين" منها.

من أساتذته: مولانا نياز مخدوم التركستاني، ومولانا عبد الستّار، غيرهما.

وبعد إتمام الدراسة العليا التحق بالمدرسة العالية فَنْغَاشِيَه، ثم عيّن رئيسا لها.

#### 7787

الشيخ الفاضل عبد الرؤوف بن الشيخ عبد اللطيف\*

مرتب مخطوطات مكتبة دار العلوم، وعضو مجلس معارف القرآن بدار العلوم باديوبند".

كان أبوه الشيخ عبد اللطيف مدير مدرسة مظاهر العلوم سهارنبور سابقا، ولد الشيخ المترجم بمدينة "سهارنبور" عام ١٣٥٠هـ، وسماه الشيخ أشرف على التهانوي، حفظ القرآن الكريم بموطنه الأم "بور قاضي" بمديرية "مظفّرنكر"، ثم التحق بمظاهر العلوم سنة ١٣٦١هـ، واشتغل بالعلم، وبعد أن تلقّى المنهج النظامي لستّ سنين انتسب في الصفّ النهائي عام ١٣٦٨هـ، فقرا المجلّد الأول من «جامع الإمام البخاري»، و«سنن أبي داود» على الشيخ فقرا المجلّد الأول من «جامع الإمام البخاري»، و«سنن أبي داود» على الشيخ

الجع: علماء مظاهر علوم سهارنبور للشيخ السيد محمد شاهد الحسني
 ١٤٠٤ - ٤٠٤.

محمد زكريا، والمجلد الثاني من ((البخاري)) على الشخ عبد اللطيف، و((صحيح مسلم)) على الشيخ منظور أحمد خان، و((شرح معاني الآثار)) للطحاوي، و((سنن النسائي))، و((سنن ابن ماجه)) على الشيخ أسعد الله، و((سنن الترمذي)) على الشيخ المقرئ سعيد أحمد.

قال في انطباعاته عن أساتذته بألفاظ آتية: ما ارتسم في ذهني، وارتسخ في قلبي من الآثار عن أساتذتي الكرام أيام عهد الطلب فهو بين يديك:

إن تقوي الشيخ ظهور الحق وورعه وظرافته، وإخلاص الشيخ محمد زكريا القدوسي وجراءته ومجونه، وطول باع الشيخ العلامة صديق أحمد ومهارته في الفن، وطراز المفتى سعيد أحمد للتدريس وتحفّظه وتمسّكه بالسلوك والهيئة الخاصة، وخشية الشيخ عبد الرَّحمن الكاملبوري، ومخافته من الله جل وعلا، وجلالته في العلم، وعناية الشيخ عبد الشكور، وعطفه الودي، ورحمته الغير العادي، وجدّ الشيخ أمير أحمد في سبيل العلم، وأسلوب تفهيمه، وظرافة الشيخ ظريف أحمد ودقيّة نظره، وكثرة اعتناءه، برعاية الطلاب ومراقبتهم، وقوة حفظ الشيخ المفتى محمود الحسن الكنكوهي، وصلابة إدراكه، وشمول خطبه، وحلوّ خطابة الشيخ أكبر على، وذكاوة الشيخ أسعد الله، وارتجاله، وقوة لسانه، واتصال الشيخ جميل أحمد التهانوي بالفن، وثقوب فكره، وإثارته النكات والدقائق، وعلوّ كعبه في الأدب العربي، وفطانة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، ونباهته، وتعمّق نظره، وشخصيته الجذابة، وإدراكه في الشؤون المهمة، وارتباط والدي الشيخ عبد اللطيف، واتصاله القلبي بالمدرسة وغناءه عن نفسه، وخاصة أسلوب تربيته وتزكيته، والروعة، والهيبة الربانية له، وغاية رحمته وكرمه وعطفه وعلاقته بكل كتب العلوم والفنون في الدرس النظامي، وشرحه

مرتحلا، فهذه التأثرات أظلال لمن تشكل وجودي العلمي بفيضهم وتربيتهم وعنايتهم، وتحقّقت بوتقتي الذهنية والفكرية، فإن كان في الوعاء هذا شيء من المحاسن يبدو، فليس هو إلا لمعة من الأسرجة هذه، التي قد زينت محراب العلم وطلته بطلاء المعرفة.

وبعد أن أخذ الصحاح قد تمرّن على الإفتاء بما لمدة من الدهور إلى جانب ذلك طالع الكتب الفقهية الأصلية، ثم تصدّر للتدريس والإفادة في مختلف الأماكن، حيث أقام في الجامعة الإسلامية الملية عام ١٣٧٥هـ، لأيام طوالا، وتلقّى خلالها التدريب على ممارسة التدريس من الحافظ نبي أحمد مدير مكتبة الجامعة، وحظى في باب الأدب العربي الجديد بالشيخ مامون الممشقي، الذي كان مقيما بما في هذه الأيام، ثم قدم إلى دار العلوم باديوبند عام ١٣٧٧هـ، وتعلّم على الشيخ عبد المنعم النمر، كما عمل في نفس السنة مجلا بحا، وقام بترتيب وتنسيق المخطوطات في مكتبتها منذ عام ١٣٧٨، لعام ١٣٨٠هـ، فريّب خلالهما، وهذّب ألفين من المخطوطات بحد وجهد بليغ، وكمل المهمة هذه الشيخ ظفير الدين مدير المكتبة خير التكميل.

ثم تعين مساعدا في مجلس معارف القرآن لدار العلوم ديوبند سنة الاسماء وسكن بحانحو ثلاث عشرة سنة، وعاون الشيخ محمد سالم القاسمي في إنشاء الجامعة الدينية الأردية عام ١٣٨٦هـ، وتولى منصب السكريتر الخاص في مكتب رياسة دار العلوم بصفته مراقبا عام ١٣٩٨هـ

كان سديد القلم، ومتذوّق الكتابة والإنشاء، حيث ظلّت تصدر كثيرا موادّه العلمية الأدبية التاريخية في «مجلة همدرد صحت» بـ "دهلي"، و «بيباك الأسبوعية» في "سهارنبور"، و «تذكره ديوبند»، و «القاسم»، و «دار العلوم»، و «توحيد»، و «ميقات» النصف الشهرية في "ديوبند"، و «مجلة برهان الشهرية» بـ "دهلى" وغيرها من المجلات.

وبعد أن تأسست دار العلوم وقف اشتغل فيها، ودرس الكتب المختلفة بوصفه أستاذا للعربية، وعمل سكريترا خاصًا لمكتب رياستها في سنوات أخيرة.

#### مؤلّفاته:

١. ((معارف المشكاة))، إن ((مظاهر حق)) من أقدم شروح ((مشكاة المصابيح)) الأردية، يقوم صاحب الترجمة بترتيبه وتسهيله من جديد، مع تشكيل النصوص، كما قد ضبط عليه مقدمة شاملة جامعة مشتملة على ست وتسعين صفحة، وأتاها بعناصر غالية كثيرة، تحت عناوين الرسالة، منزلتها، وضرورة الحديث، وابتداء الحديث، وخزينة الحديث في عهد النبوة، ومرتبة الصحابة الكرام في ضبط الحديث، وذخيرة الحديث بعهد الخلافة الراشدة، وغيرها من العناوين، كما جاءها بأحوال رواة ((المشكاة))، وقام بتخريج رواياته وتحقيقها.

٢. ((موسوعة في القرآن))، قد وصف فيه صاحب الترجمة خدمات القرآن الكريم التي يستغرقها ألف وأربعمائة سنة، والكتاب يتضمّن ستة عشر بابا، وتسعمائة عنوان، وذلك لم يتمّ طبعه بعد.

٣- ((اليهود ونبوءات القرآن عنهم)): موضوع الكتاب ظهر باسمه،
 وذلك يضم ما جاء به القرآن الكريم عن اليهود.

٤. «استعراض تراجم القرآن الكريم»: جاء الكتاب في تعريف تراجم القرآن الكريم، التي تبلغ أربعين ومائة إلى خمسين لغة في العالم، بجانب نموذج لكل منها، كما ساعد صاحب الترجمة الشيخ محمد سالم القاسمي، والشيخ السيد محبوب الرضوي على ضبطه وترتيبه، نشر أولا في يوليو من مجلس معارف القرآن لدار العلوم بـ"ديوبند"، وذلك في ١٨٨ صفحة.

ه. (قصص تاريخ الإسلام التي لا تنسى): قد رتب الشيخ المترجم له
 كتاب ((تاريخ حريت إسلام)) للشيخ محمد الدين فوق المؤرّخ، المعروف

مستأنفا، وحشّاه، ونشر سنة ١٣٩٤هـ من مجلس معارف القرآن، والكتاب يحتوي على ثمان وثمانين وستّمائة صفحة.

٦. «مشعل الطريق»: ألّف آخذا عن دواوين الحديث، وهذا متبع في المقررة التعليمية للجامعة، ويبلغ عدد صفحاته ٣٢٥ صفحة، ونشر من المكتبة الإمدادية بـ"ديوبند" عام ١٣٨٧هـ.

٧. (الطائف علمية): ذلك ترجمة أردية لـ (اكتاب الأذكياء) من أشهر مؤلّفات العلامة ابن الجوزي، فقام بذلك صاحب الترجمة بألفاظ واضحة في ثلاثة وثلاثين بابا، ذكرت فيها فراسة الطبقات الإنسانية المختلفة وفطانتها، وأعمال البهائم مختلفة الأنواع ما يشبه الأفعال الإنسانية عجائبها وغرائبها من القصص، وتم نشره عام ١٤١٩هـ، وذلك يشمل ثلاثا وعشرين وأربعمائة صفحة.

٨. ((الشعر المبارك)): إن أشعار النبيّ صلى الله عليه وسلم المباركة توجد في شتى الأماكن والمواضع، حيث أودعه صاحب الترجمة مكانتها التاريخية والشرعية، كما أوضح أصول الشرع للسعادة بزيادتها، والتيمّن بها، وذلك في مائتى صفحة.

9. ((نجوم مكة المكرمة والمدينة المنورة)): جاء ضبطه في حياة الصحابة الكرام، الذين وريت جثاهم بجنة "المعلّى" أو "البقيع"، قد ألّفه عن المآخذ المعتبرة في جهد ونشاط كبير.

# باب من اسمه عبد الرحمن

YYAA.

# الشيخ الفاضل المولى

عبد الرحمن بن آفتاب الدين الكُمِلائي\*

ولد في قرية "غلاّئي" من مضافات "جاندينه" من أعمال "كُمِلا" من أرض "بنغلاديش".

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم قرأ في المدرسة الإسلامية بـ"رامبور" من "كُمِلا"، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، والتحق بها، وقرأ فيها عدّة سنين، حتى أكمل الدراسة العليا فيها، وبعد أن رجع من ديوبند التحق بالمدرسة الإسلامية بـ"رامبور"، ثم التحق بالمدرسة الإبراهيمية أجاني، ثم أسّس مدرسة في قرية غَلائي، ودرّس فيها اثنتين وعشرين سنة، حتى ارتقت المدرسة إلى الصفّ، الذي يدرّس فيها (مشكاة المصابيح) وغيرها من الكتب الدينية. توفي سنة ١٣٩٥ه، ودفن بعد أن صلّي جنازته في مقبرة آبائه.

\*\*\*

۲۷۸۹ الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الدمشقى،

<sup>·</sup> راجع: مشایخ کملا ۲: ۱۰۰- ۱۰۲.

#### الشهير بابن عبد الرزاق\*

فقیه، فرضی، أدیب.

أخذ عن عبد الغني النابلسي، وأبي المواهب الحنبلي، ومحمد الكاملي، وولي الخطابة في جامع السنانية بـ"دمشق".

من آثاره: «قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم»، و«شرحها»، و«ديوان خطب»، و«ديوان شعر»، و«مفاتيح الأسرار ولوائح الأفكار في شرح الدر المختار» في فروع الفقه الحنفى، و«حدايق الإنعام في فضايل الشام».

ولد سنة ١٠٧٥ه، وتوفي سنة ١١٣٨هـ.

\*\*\*

#### 779.

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف بن مَيْمون بن قُدامَةَ الباهِلِيّ، الماكِيانيّ، البَلْخِيّ\*\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: هو شيخُ العلم بها، ومن بيت العلم والفضل.

تقدَّم والِـدُه (۱)، ويأتي عمُّه عصام، وعمُّه محمد، كلُّ واحدٍ في مُحَلِّم، إن شاء الله تعالى.

راجع: معجم المؤلفين ٥: ١١١.
 ترجمته في فهرس مخطوطات الظاهرية ، وسلك الدرر ٢: ٢٦٦ – ٢٧٤،
 وهدية العارفين ١: ٥٥٢، وإيضاح المكنون ١: ٤٨٦، ٢: ٢٣٩.

 <sup>\*\*</sup> راجع: الطّبقات السنييّة ٤: ٢٧٨. وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٦٥.

#### 1847

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

إبراهيم السهراني الآمدي،

هو المفتي ب"آمِد"، والمدرّس بالمدرسة المسعودية بما، محقّق كبير، كان يجلّه شيخه، وكان آية في العلوم الرياضية\*

توفي سنة ١٠٦٥هـ، وقيل: سنة ستّ، عام وفاة شيخه، وقد أشرنا إلى أحواله في المقال السابق، وهو من أنجب تلاميذ ملّا جلبي.

\*\*\*

#### 7797

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن إبراهيم القونوي، القرماني الرومي\*

مفسد .

توفي بالقونية" في ذي الحجّة سنة ٩٧٢ هـ. من تصانيفه: (بحر العلوم في تفسير القرآن)).

واجع: التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز ص٣٣٠.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١١٤.

ترجمته إيضاح المكنون ١: ١٦٥، وهدية العارفين ١: ٥٤٥.

# باب من اسمه عبد الرحمن بن أحمد

7797

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد بن محمود ابن موسى الزَّيْن، المقْدِسيّ الدِّمَشْقِيّ، نزيلُ "القاهرة"، ثم "مكة"\*

ويُعْرَف بالهُمامِيِّ؛ نِسْبَةً إلى العَلامة ابن الهُمام، فإنَّه لازَمَه كثيرا، أخذ عنه، وانْتفع به.

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: وُلِتد في شهر ربيع الأوّل، سنة ثمان وعشرين وثمانمائة، بمدينة "دمشق"، ونشأ بما، فحفِظ القرآن الكريم، وصَلَّى به على العادة قبل اسْتِكُمالِ تِسْعِ سِننِين، وتَلاه بالعَشْرِ على أبيه وغيره، وتفقّه بالقِوام الإثقابيّ، ويوسف الرُّومِتيّ، وشمس الدين الصَّفَدِيّ، وغيرهم.

وكان يحفظ كتباكثيرة؛ منها: ((الشاطبية))، و((أَلْفِيَّة العراق))، و((اللختار))، و((منظومة النَّسَيِفِي))، و((مختصر ابسن الحاجب))، و((الإخسِيكَثِيّ))، و((التَّلْخيص في النَّسَفِيّ))، و((الْفِيَّة ابن مالك))، و((التَّلْخيص في المعاني والبيان))، وغيرُ ذلك.

وأجازَه بالإقرار العَلامة ابن الهُمام، وابنُ الدَّيْرِيِّ، وغيرُهما.

راجع: الطّبقات السنبيّة ٤: ٢٧٨.

وترجمته في الضوء اللامع ٤: ٤٤، ٥٥.

وقدِم "القاهرَة" مِرارًا، وحَجَّ مِرارا، ثم اسْتَوْطَن "مكَّة" من سنة أربع وستين، وشرع في شَرْح لا تحرير ابنِ الهُمام».

قال السَّخاوِيُّ: وصلَ فيه إلى الاسْتِدْلال على حُجِّيَّتِه المفاهِيم، وأثْنَى عليه بالفضل، والدين، والعبادة، والاشتغال بما يَعْنِيه.

وذكر أنَّه مات في يوم الجمعة، ثالث شهر رمضان، سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7 V 9 E

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك أحمد بن عبد الملك أو بتقديم عبد الملك - الشّلقُ من السّخاوي - وجيهُ الدين بن عُمْدَة الدين، القُرَشِيّ، العُمَرِيّ، الهِنْدِيّ، العُمَرِيّ، الهِنْدِيّ،

نَزيلُ "مكة"، ويُعْرَف براجة، براء مهملة، وجيم، بينهما ألف\* ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: كان ذا خيرٍ ودِينٍ، وسُكونٍ، وعنايةٍ بالفقه، واجتهاد في عمَل العَمَر<sup>(۱)</sup>.

وجــاوَر بــ"مكة" نحـو خمسـين سـنةً، وبهـا مــات، سـنة سـبع وعشــرين وثمانمائة، ودُفِن بـ"المعلاةِ".

الطّبقات السنيّة ٤: ٢٧٩.

وترجمته في الضوء اللامع ٤: ٥٣، والعقد الثمين ٥: ٣٣٩، ٣٤٠، ونزهـة الخواطر ٣: ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>١) العمر: بالتحريك: المنديل أو غيره، تغطي به الحرة رأسها.

وكان نَعْمَ الرجلُ دِينا، وفضلا، عبادةً. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7790

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد بن عمر الرومي، الشهير بصبري\*

من القضاة.

ولي قضاء "القدس".

من آثاره: «ليها الأخ في شرح ليها الولـد» للغزالي، «الرشاد في شرح الإرشاد».

توفي سنة ١١٣٩ هـ.

**۲۷**9٦

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد البشيكطاشي، القسطنطيني، الرومي\*\*

فاضل.

جاور بـ"مكة"، وتوفي بما سنة ١١٧٠ هـ.

من آثاره: «الرسالة الهادية إلى جادة الفرقة الناجية».

法章章

ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٥٣، وإيضاح المكنون ١: ١٦١، ٥٧٢.

الجع: معجم المؤلفين ٥: ١٢١.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١١٥.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٥٥.

#### 7797

# الشيخ العارف بالله عبد الرحمن بن أحمد الجامي\*

ذكره صاحب ((الشقائق النعمانية))، وقال: ولد رحمه الله بـ"جام" من قصبة "خراسان"، واشتغل أولا بالعلم الشريف، وصار من أفاضل عصره في العلم، ثم صحب مشايخ الصوفية، وتلقّن كلمة التوحيد من الشيخ العارف بالله تعالى سعد الدين كاشغري، وصحب مع خواجه عبيد الله السمرقندي، وانتسب إليه، أثم الانتساب، وكان يذكر في كثير من تصانيفه أوصاف خواجه عبيد الله، ويذكر محبته له.

وكان مشتهرا بالعلم والفضل، وبلغ صيت فضله إلى الآفاق، حتى دعاه السلطان بايزيدخان إلى مملكته، وأرسل إليه جوائز سنية، وكان يحكي من أوصلها إليه أنه جهز آلات السفر، وسافر من "خراسان" متوجّها إلى "بلاد الروم"، ولما انتهى إلى "همذان"، قال للذي أوصله الجائزة: إني امتثلت أمره الشريف، حتى وصلت إلى "همذان"، وبعد ذلك أتشبّث بذيل الاعتذار، وأرجو العفو منه، إني لا أقدر على الدخول إلى "بلاد الروم" لما أسمع فيها من مرض الطاعون.

وحكى المولى الأعظم سيّدي عمي الدين الفناري عن والده المولى على الفناري أنه قال والده، وكان هو قاضيا بالعسكر المنصور للسلطان محمد خان: إن السلطان قال لي يوما: إن الباحثين عن علوم الحقيقة المتكلّمون والصوفية والحكماء، ولا بدّ من المحاكمة بين هؤلاء الطوائف، قال: قال

الشقائق النعمانيه ص ١٥٩.

وترجمته في الفوائد البهية ص ٨٦.

والدي: قلت للسلطان محمد خان: لا يقدر على المحاكمة بين هؤلاء، إلا المولى عبد الرحمن الجامي، قال: قال: فأرسل السلطان محمد خان إليه رسولا مع جوائز سنية، والتمس منه المحاكمة المذكورة، فكتب رسالة حاكم فيها بين هؤلاء الطوائف في مسائل ست، منها: مسئلة الوجود، وأرسلها إلى السلطان محمد خان، وقال: إن كانت الرسالة مقبولة يلحقها بباقي بيان المسائل، وإلا فلا فائدة في تضييع الأوقات، فوصلت الرسالة إلى "الروم" بعد وفاة السلطان محمد خان، قال المولى محي الدين الفناري، وبقيت تلك الرسالة عند والدي، وأظن أنه قال: إنما عندي الآن.

وله نظم بالفارسية يرجّحونه على نظم بعض السلف، وله منشآت لطيفة بالفارسية، وهي في غاية الحسن والقبول عند أهل الإنشاء، وله مصنفات أخر منظومة ومنثورة، منها: «شرح الكافية»، وقد لخّص فيه ما في شروح «الكافية» من الفوائد على أحسن الوجوه، وأكملها، مع زيادات من عنده، وقد كتب على أوائل القرآن العظيم تفسير، أبرز فيه بعضا من بطون القرآن العظيم.

وله كتاب «شواهد النبوة» بالفارسية، وله كتاب «نفحات الأنس» بالفارسية أيضا، وكتاب «سلسلة الذهب»، وقد طعن فيها على طوائف الرافضية، وله غير ذلك من التصانيف، كرسالة المعمّى والعروض والقافية، وكل تصانيفه مقبولة عند العلماء الفضلاء.

وتوفي قدّس سرّه بـ هراة " سنة ثمان وتسعين وثمانمائة.

وقال المؤرّخ في تاريخه: ﴿ ومن دخله كان آمنا ﴾. قيل لما توجّه الطائفة الطاغية الأردبيلية إلى "خراسان" أخذ ابنه ميتا من قبره، ودفنه في ولاية أخرى، ولما تسلّط عليها الطائفة المذكورة، نبشوا قبره، فلم يجدوه، وأحرقوا ما فيه من الأخشاب.

قال الإمام عبد الحي اللكنوي: طالعت من تصانيفه: (الفوائد الضيائية)، و(انفحات الأنس))، وغير ذلك، وقد بسط ترجمته العارف بالله علاء الدين الواعظ الكاشفي، الشهير بالمولى الصفي في كتابه، الذي ألّفه في مناقب السادات النقشبندية بالفارسيّة، وسمّاه بـ ((رشحات (۱) عين الحياة))، فقال: ما معرّبه: إن الجامي كان من نسل الإمام محمد، ولد في الثالث والعشرين من شعبان سنة سبع عشرة وثمانمائة، ووالده شمس الدين أحمد كان من مشاهير العلم والتقوى، وكان قد انتقل من "أصفهان"، وهو وطنه المألوف من مشاهير العلم والتقوى، وكان قد انتقل إلى "هراة"، وأقام بالمدرسة النظامية، وحضر نور الذين الجامي هناك درس مولانا جند الأصولي، وكانت الطلبة يقرؤن ((شرح الفتاح)) عنده، وهو يفهمه، مع أنه كان إذ ذاك صغير السنّ، ثم حضر درس خواجه على السمرقندي، تلميذ السيّد الشريف، ثم حضر درس مولانا شهاب الدين محمد تلميذ التفتازاني، وبرع في المعقول والمنقول، ثم انتقل الله "سمرقند"، وحضر درس القاضى موسى الرومي، شارح ((ملحّص الهيئة))،

<sup>(</sup>۱) قال صاحب ((كشف الظنون)): ((رشحات عين الحياة)) فارسيّ، في مناقب المشايخ النقشبندية، لحسين بن علي الواعظ الكاشفي، المشتهر بالصفي. انتهى. وفي ((حبيب السير)): مولانا كمال الدين حسين الواعظ لم يكن له نظير في النجوم، والإنشاء، وله مشاركة في سائر العلوم مع الفضلاء، كان يشتغل بالوعظ في دار السيادة، وغيرها بـ "هراة"، وله تصانيف كثيرة، منها: ((جواهر التفسير))، و((المواهب العلية))، و((روضة الشهداء))، و((أنوار السهيلي))، و((خزن الإنشاء))، و((أخلاق المحسنين))، وغير ذلك، مات سنة ١٩هه، وله ولد اسمه فخر الدين علي، قائم مقام أبيه في الوعظ والكمال، مقيم بـ "هراة" بالعزّ والإقبال. انتهى معرّبا ملخصا. وفي ((كشف الظنون)) أيضا: ((جواهر التفسير)) فارسي لحسين بن علي الكاشفي، المعروف بالواعظ، البيهقي، المتوفى سنة ٩١٠هه. انتهى.

وباحث معه في أول الملاقاة، فغلب عليه، وحكى مولانا فتح الله التبريزي(۱) صدر الصدور من حضرة ألغ بيك أن القاضي الرومي كان بمدح الجامي، ويقول: لم يأت في "سمرقند" مذ قام بناؤه مثل عبد الرحمن الجامي في جودة الطبع، وحكى مولانا أبو يوسف السمرقندي، تلميذ القاضي(۱) الرومي أنه لما جاء الجامي بـ "سمرقند" اشتغل بحضرة القاضي الرومي بشرح ((التذكرة))، فكان يباحث معه، ويناقش كثيرا فيما علّق الرومي على ((شرح التذكرة)) تعليقات متفرّقة، وكان الرومي يصلحها، وعرض الرومي شرحه لـ ((ملخص الهيئة)) على متفرّقة، وكان الرومي يصلحها، وعرض الرومي شرحه لـ ((ملخص الهيئة)) على الجامي، فتصرّف فيه تصرّفات لم يصل إليها ذهن الرومي، وحين ماكان الجامي بـ "هراة" باحث يوما مع ملا على القوشجي (۱) شارح ((التجريد)))،

<sup>(</sup>۱) ذكره صاحب «حبيب السير» من علماء عصر السلطان أبي سعيد ابن السلطان محمد بن ميرانشاه بن تيمور، الذي جلس على سرير السلطنة بعد انقضاء دولة الغبيك بن شاه رخ بن تيمور، وابنه عبد اللطيف، وقال: كان ماهرا في صنوف علوم المعقول والمنقول، ممتاز المناصب الصدارة من السلطان أبي سعيد، مشتغلا بمراسم الدرس والإفادة. مات بـ "هراة" في ثالث ربيع الآخر من شهور سنة ٨٦٧ه.

<sup>(</sup>٢) هو موسى باشا بن محمد بن محمود، المشهور بقاضي زاده، الرومي، شارح «ملخص الجغميني»، وقد ذكرناه عند ذكر جده محمود قوجه آفندي في حرف الميم.

<sup>(</sup>٣) هو علاء الدين على القوشجي، شارح ((التجريد الجديد))، وستطلع على ترجمته في هذه التعليقات عند ترجمة خواجه زاده مصطفى البرسوي، وهناك يعلم معنى القوشجي، وقد ذكره صاحب ((حبيب السير)) في علماء عصر الغبيك، وقال: كان أعلم علماء زمانه وأفضل علماء دورانه، وكان في صباه منظور نظر الأمير الغبيك، ووصل بيمن تربيته إلى الدرجات العلية، وكان

فغلب عليه، فقال: القوشجي لطلبته: علمت أن النفس القدسي موجود في هذا العالم، ولما حصل له الفراغ من العلوم رأى في المنام بعض الأكابر يقول له: اتخذ حبيبا يهديك، فلمّا استيقظ حصل له التأثر، فانتقل من "سمرقند" إلى "خراسان"، وخدم خواجه عُبيد الله النقشبندي، وصار ببركة صحبته من أعيان الصوفية، ولقي كثيرا من المشايخ العظام، وحجّ سنة سبع وسبعين وغمانائة، وطاف "دمشق" و"حلب" وغيرهما من بلاد "الشام"، فوقره علماؤها، وكانت وفاته يوم الجمعة، الثامن عشر من المحرّم، سنة ثمان وتسعين وثمانائة. انتهى.

وذكر عبد الغفور بن على اللاري تلميذ الجامي في آخر حواشيه على «نفحات الأنس» بعد ما مدحه بكلمات رشيقة، وأورد كثيرا من إشاراته اللطيفة، وذكر أساتذته ومشايخه أن له تصانيف كثيرة، فرغ من تأليفها من مدة يسيرة، منها: «نفحات الأنس»، و«تفسير آية فارهبون»، و«شواهد النبوة»، و«نقد النصوص»، و«أشعة اللمعات»، و«شرح فصوص الحكم»، و«شرح بعض أبيات ابن الفارض»، ورسالة طريقة السادات النقشبندية، و«شرح رباعيات اللوائح»، و«شرح أبيات خسرو الدهلوي»، و«شرح حديث أبي رزين العقيلي»، و«شرح كلمات خواجه محمد بارسا»، و«مناقب مولانا رومى» مؤلف «المثنوي»، و«مناقب خواجه عبيد الله الأنصاري»، و«تحقيق

الغبيك يقول بكمال شفقته: إنه يطئ، وربما يقعد ظفرا من يده على يده بكمال خصوصية، وهو معنى القوشجي، فاشتهر به، وبعد وفاة الغبيث ارتحل القوشجي إلى "ديار الروم"، ومات هناك. انتهى معربا ملحصا. وبحذا مع ما سيأتي نقله عن (الشقائق) يعلم أن ما ذكره بعض أفاضل عصرنا في رسالته المسمّاة بـ (الإكسير في أصول التفسير) أنه منسوب إلى "قوشج"، اسم موضع انتهى لا أصل له.

مذهب الصوفية))، و((رسالة في الوجود))، و((رسالة في مناسك الحج))، و((رسالة في كلمة لا إلىه إلا الله))، و((رسالة في العروض))، و((رسالة في الموسيقي))، و((الفوائد الضيائية))، وغير ذلك من الدواوين المنظومة والمنثورة. انتهى.

\*\*\*

#### **XPYT**

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد الحسباني، الدِمَشْقِي، الحساني، الحسّالجي، العلامة زَين الدين، قاضي قُضاة الحنفية بـ"دمشق"\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقـال: اشْـتغل، وحصَّـل، وبَـرع، ودرَّس بـ"الشِّبْلِيَّة البَرَّانِيَّة، وغيرها.

وَأَفْتَى، وَأَخَذَ عَنِ القَاضِي حَميد الدينِ النُّعْمانِيِّ، وجماعةٍ مِنِ الدِّمَشْقِيِّينِ والمُكِيِّينِ والمُصْرِيِّينِ.

وَوَلِي قضاء الحنفية، واسْتَمرَّ إلى أن تُـوُقِيِّ بـ"صالِيَّة دمشق"، يـوم الخميس، تاسع عِشْرِي جُمادى الآخرة، سنة تسعمائة، عن نحو ستين سنة. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7799

الشيخ العالم الكبير عبد الرحمن بن أحمد على بن لطف الله الأنصاري،

راجع: الطُّبُقات السَنِيَّة ٤: ٢٨٠.

وترجمته في الدارس في تاريخ المدارس ١: ٦٤٥ – ٦٤٥.

السهارنبوري، ثم الحيدرآبادي، أحد كبار العلماء"

ذكره صاحب ((نزهة الخواطر))، وقال: ولد، ونشأ بـ"سهارنبور"، (وقرأ الحديث على والده، واللغة والأدب على الشيخ فيض الحسن السهارنبوري، وبايع الشيخ الكبير الحاج إمداد الله التهانوي المهاجر، رحمه الله تعالى.

ودرّس، وأفاد مدّة بمدينة "سهارنبُور"، واشتغل بالمداواة مدّة في "إتاوه"، وتعرف هنا بالسيّد مهدي على، المعروف بمحسن الملك، فحدّة على الرحلة إلى "حيدرآباد"، حيث كان معتمدا للمالية، فسافر إلى "حيدرآباد"، وعيّن طبيبا خاصا للأمير الكبير خورشيد جاه، ثم اعتزل عن ذلك، واشتغل بمداواة المرضى، وصار مرزوق القبول فيها، وربيّب له المير عثمان على خان صاحب "الدكن" مائتي ربية شهرية، وألّف كتابا، سمّاه ((الطبّ العثماني))، وقدمه إلى سمو النظام، فمنح عليه مكافأة عشرة آلاف ربية.

كان بارعا في الحديث والأدب والطبّ، سلس القريحة في الشعر العربي.

له ((التحفة العثمانية)) منظومة بالعربية، ذكر فيها أخباره، وما جرى له.

مات في سنة ستّ وأربعين وثلاثمائة وألف.

واجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٦٥.

باب من اسمه عبد الرحمن بن إدريس، وإسحاق

**YA..** 

الشيخ العالم الفقيه عبد الرحمن بن محمد إدريس بن

محمد محمود بن محمد كليم العمري السلهتي، أحد العلماء المشهورين بأرض "بنغاله"\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: ولد، ونشأ ببلدة "سلهت" - بكسر السين المهملة وسكون اللام بعدها تاء عجمية، قرأ العلم على صنوه الكبير عبد القادر، ثم تصدر للتصنيف والتدريس.

ومن مصنفاته: «أحسن العقائد» رسالة بالأردو، و«سيف الأبرار المسلول على الفجّار» رسالة بالفارسية، وهي في الردّ على «ثبوت الحق الحقيق»، أثبت فيها وجوب تقليد الشخص المعيّن على الناس، وشنّع فيها تشنيعا بالغا على السيّد المحدّث نذير حسين الدهلوي صاحب «ثبوت الحق الحقيق»، وعلى الشيخ الشهيد المجاهد الغازي في سبيل الله إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله العمري الدهلوي، صاحب «تقوية الإيمان»، وكفّر الشيخ الشهيد، رحمه الله تعالى.

\*\*\*

**YA.1** 

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن إبراهيم بن سَلَمَة الضَّبِيِّ مولاهم،

راجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٦٣، ٢٦٤.

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: تَوَلَّى (١) القضاءَ على "الرِّقَّة"، ثم وَلَى القضاء بـ "مدينة المنصور" وبـ "الشَّرْقِيَّة"\*

قال طَلْحةُ بن محمد بن جعفر: عُزِل إسماعيل بن حَمّاد بن أبي حنيفة، فاسْتُقْضِيَ مكانَه عبدُ الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة، مولى بني ضبَّة، وكان جَدُّه من أصحاب الدُّوْلَة، وكان هو من أصحاب أبي حنيفة، حسنَ الفِقْه.

وتقلَّد الحُكْم في أيَّام المأمون، وما زال إلى أيَّام المغتصِم.

ولما عزَل المامون بِشرَ بن الوليد، ضَمَّ عَمَلَه إلى عبد الرحمن بن إسحاق، وكان علَى قضاء "الشَّرْقِيَّة"، فصار على الحُكْم بالجانب الغَرْبِيّ بأسْره. انتهى.

قال الخطيب: قول طلحة: "وكان من أصحاب أبي حنيفة"، يعني به أنَّه كان يَنْتَحِلُ في الفقه مذهَبَ أبي حنيفة، ولم يَرَ أبا حنيفة ولا أَدْرَكه.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَقِّه: عبد الرحمن بن إسحاق كان على قضاء مدينة الشَّرْقِيَّة، وكان من أصحاب الرَّأْي، وكان مُثْرِيًا(٢)، وكان جَمَّاعا للمال، وكان قد وَلِي قبلَ ذلك قضاء "الرَّقَّة"، ثم قدم "بغداد"، فولاه المأمونُ قضاء الجانب الغربيِّ، وكان عبدُ الله بن طاهر سبب ولايتِه، فولَّى عبدَ الرحمن، وكتيب له كُتُيب أصْحاب الرَّأْي، وعُنِيَ بعدَ ذلك بحفظ الحديث، فحفِظ منه شيئا صالحا، إلى أن عُيزِل في صفر، سنة ثمان وعشرين ومائتين.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ "يتولى"، وفي بعض نسخ الجواهر "متولى".

الطبقات السنيية ٤: ٢٨١.

وترجمته في تاريخ بغداد ١٠: ٢٦٠، ٢٦١، والجواهر المضية برقم ٧٦٧.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد وبعض نسخ الجواهر "مترفا".

وتُوُقِيَّ سنة اثنتَيْن وثلاثين ومائتين، بِـ"فَيْدَ"(١)، في تَوَجُّهِه إلى "مكة"، في ذي القَعْدَة، ودُفِنَ بها. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### **7.4.7**

#### الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

إسحاق بن محمد بن مَعْمَر بن حَبيب ابن المنهال السَّدوسِيّ، أبو علي، الجَوْهَرِيّ، من المائة الرَّابعة\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: كذا ذكره سِبْطُ ابن حَجَرٍ في كتابه «النُّجوم الزاهرة بتَلْخيص أَخْبار قُضاة مصر والقاهرة» تَبَعًا لجدِّه ابن حَجَر، وقال في حَقِّه: الحنفي، كما ذكرْناه.

وعدَّه صاحبُ ((الغُرَف العَلِيَّة)) من جُمْلَة السَّادة الحنفية.

ولم يذكره في ((الجواهر المضية))، ولا ذكره صاحب ((تاج التَّراجم))، وأنا من كَوْنِه حنفيّا في شُبْهة، ولكن يتعَيَّن ذِكْرُه احْتياطا، فنقول: قال ابنُ زُولاق: وُلِد سنة خمس وخمسين ومائتين.

وقال ابنُ يُونُسَ: سنة إخْدى وخمسين بـ"سامَرًا"(٢)، كتب بـ"العراق"، وحدَّث عنهم بـ"مصر"، وكان مُكْثِرًا عن عليِّ بن حَرْب، وكان ثِقَةً.

<sup>(</sup>١) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان ٣: ٩٢٧.

 <sup>\*</sup> راجع: الطّبقات السنيّة ٤: ٢٨٢.

وترجمته في رفع الإصر عن قضاة مصر ٢: ٣١٤ – ٣١٦، والولاة والقضاة ٤٨٢، ٤٨٣، ٥٣٥ – ٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) سامرا: مدينة بين بغداد وتكريت، على شرقي دجلة. معجم البلدان ٣: ١٤.

وقال ابنُ زُولاق: وسمع على عليّ بن حَرْب الطّائيّ نحوَ ستِّين جزءًا، وأَخَذ عن الرَّبيع بن سليمان أكثَرَ كُتُب الشافعيّ، رضي الله عنه، وحدَّث أيضا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

روَى عنه أبو بكر ابن المقْرِي، والطَّبَرانِيِّ، في آخرين.

ووَلِي قضاء "مصر" بعدَ صَرْفِ إبراهيم محمد الكُرَيْزِيِّ(١)، خِلافةً عن هارون بن إبراهيم بن حَمَّاد.

ثم ذكر ابنُ حَجَرٍ وحَفِيده خِلافًا في تَوْلِيَتِه القضاءَ، هل هو اسْتَقْلال أو خِلافةً.

ثم نَقلا عن ابن زُولاق أنَّه قال: كان عبد الرحمن بن إسحاق عاقلا، فقيها، حاسبا، فِهما، له في الحساب تَصْنِيفٌ، وكان عفيفًا، يُقالُ: إنّ المودَعَ بَقي في ثمانون ألف دينارٍ مماكان أبو عُبيدٍ حَلَّفه، وطال العهدُ بما، ولم يأتِ لها طالبٌ، فلم يتعرَّضْ لها عبد الرحمن، وأدَّى بما للذي (٢) يَعْهَدُه.

وكان كثيرَ الأدب مع الطَّحاوِيِّ جِدًّا؛ بحيث لا يركبُ حتى يركب، ويقول: هو عالمنا وقُدُوتُنا. يقول: هو أسَنُّ مِنِي بإحْدَى عشرةَ سنة، والقضاء أقَلُ من أن أفْتَخِرَ به على أبي جعفرٍ.

ولم يَزَلْ عبدُ الرحمن يَنْظُر في الحُكْم إلى شهر ربيع الآخِر، سنة أربع عشرة، فكانتْ مدّة ولايتِه سنة واحدة وشهرين، وعاش بعدَ ذلك إلى سنة عشرين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) انظر: الولاة والقضاة ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ "الذي".

#### 71.7

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن إسحاق، أبو أحمد الرِّيغْذَمونيّ \*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: روّى عنه [ابنُه](١) أحمد المتقدِّمُ ذِكْرُه في حرف الهمزة. وتقدَّم أيضا ابنُ ابنِه أحمد ابن محمد بن أحمد. و يأتي ابنُ ابنِه محمد، إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

#### **71.5**

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الرحمن بن أكرم الدين الكُمِلائي\*\*

ولد في قرية "نِشْجِنْتُو بُور" من أطراف "فَيَالْ غَاسَه" من مضافات "بَرُورا" من أعمال "كُمِلا".

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم التحق بالمدرسة الإسلامية نواخالي، وقرأ فيها إلى «مشكاة المصابيح»، والجزئين الأخيرين من «هداية الفقه» للمَرْغِيْنَاني، وكان ماهرا في النحو والصرف والمنطق والبلاغة والحديث والتفسير.

بعد إتمام الدراسة أسّس مدرسة "إحياء العلوم رحمتْغَنج" في سوق "مظفّرعنج" من أعمال "كملا"، درّس عدّة سنين في الجامعة الإبراهيمية أجاني.

泰赛

الطّبَقات السَنِيّة ٤: ٢٨٣.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٦٨، وهو من رجال القرن الخامس.

<sup>(</sup>١) تكملة من الجواهر.

<sup>\*\*</sup> راجع: مشایخ کملا۱: ۱۷۸-۱۷۹.

# باب من اسمه عبد الرحمن بن أبي بكر

#### TA.0

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أبي بكر[بن أبي بكر] بن محمد بن محمود البِسْطامِيّ، وأبو القاسم، كمال الدين، نزيلُ "القاهرة"\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: مولِدُه بـ "حلب"، سنة ثالاثٍ وخمسين وستِّمائة.

وسمع من النجيب عبد اللطيف، بإفادة خالِه أبي العبّاس أحمد بن موسى بن محمود الحُنَفِيّ.

وناب في الحكم، فدَرَّس بـ"الفَارَقانيَّة".

وكان دَيِّنًا، خَيِّرًا، عفيفًا، فاضلا، يحفظ (الهداية))

مات في رجب، سنة تمان وعشرين وسبعمائة.

وهو والد القاضي زَيْن الدين عمر بن عبد الرحمن، الذي وَلِيَ القضاءَ بعدَ الحُسام الغُورِيّ، وسيأتي في محَلِّه، إن شاء الله تعالى.

راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٨١.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٦٦، والدرر الكامنة ٢: ٤٣٤.

#### 7.47

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الدِّمَشْقِيّ، الصَّالِحِيّ،

الشيخ الإمام، المحَقِّق العَلامة، زَينُ الدين ابن

الخواجا تَقِيّ الدين، الشَّهير بابن العَيْنِيّ؛ نسبةً إلى رأس العَين \* ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: مَوْلِدُه بـ"صالحِية دمشق"، سنة سبع وثلاثين وثمانمائة.

قرأ «المختار»، و«المنار»، و«ألفيَّة ابن مالك»، واشْتغل، وحصَّل، وبرع في الفُنون، ودرَّس وأفْتَى، ورأس في زمنه على أهل مذهبه، وأخذ عن الشيخ أمين الدين الأقْصُرائي، والكَافِيَجِيّ، والشُّمُنِّي.

ووَلِيَ إِفْتاءَ دار العَدْل، ودرَّس بمدارس مُتعدِّدة.

وصنّف كُتُبًا مُفيدةً، منها: ((شرح الدُرَر)) للقُونَوِيّ، وأجاد فيه، و((شرح البُخارِيّ)) في ثلاث مُجلَّداتٍ، وكتب الصَّحيح على هامشه، و((شرح النِقاية، مُخْتصر الوِقاية))، و((شرح الوِشاح في المعاني والبيان))، و((شرح الفيَّة ابن مالك)) مَزْجا، و((شرح تَمَذيب الكلام))(۱) للتَّفْتازانِي، و((شرح الخَزْرَجيَّة)) في العَروض، و((شرح الفيَّة العراق)) في علم الحديث مَزْجا، و((شرح المقصود)) في الصَّرْف، مَرْجا، و((شرح المقصود)) في الصَّرْف،

واجع: الطّبقات السنييّة ٤: ٢٧٩.

وترجمتـه في الضــوء اللامــع ٤: ٧١. وكشــف الظنــون ١: ١٥٣، ١٥٦. ٤٧٨. ١١٦٠. ٨٤٥. ٤٤٢. ٢٤٦. ٢: ١٠٦٤. ١٦٤١. ١٨٠٧. ١٨٨٠. ١٩٧١. ١٩٧١.

<sup>(</sup>١) يعني تمذيب المنطق والكلام.

و ((شرح فرائض المختار، والمنار) مَزْجا، واخْتَصَر ((تَلْخيص المِفْتاح))، وسمَّاه (رَّعُفة المغاني لشرح المعاني)، واخْتصَر ((تفسير القرآن)) للشيخ حافظ الدين النَّسَفِيّ المسَمَّى ((المدارك))، وزاد فيه، ونظيم ((الدُّرَّةَ المضِيَّة في اللغة التُّرَّكِيّة)). وكتب بخطِّه الكثير.

وولَي قضاء "دمشق" للسّادة الحنفية، واسْتَمَرَّ فيه ثمانيةَ عشرَ يوما، ثم اسْتَعْفَى منه.

وانتفع به حَلْقٌ كثير، ورأستْ تَلامِذَتُه في حياتِه.

وكان يميل إلى التَّنَزُّهات والبَساتين، ومُصاحَبة الإخوان، والإفضال ليهم.

واعْتَنَى فِي آخر عُمْره بمطالعة كتبِ الطِّبِّ.

وكانت وَفاتُه في ليلة السَّبْت، تاسع عشر صفر، سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### **YA.Y**

الشيخ المحدّث الجليل الفقيه النبيل

المفتى عبد الرحمن بن جان ميان الجاتجامي، رحمه الله تعالى" ولد سنة ١٣٤٣هـ في قرية "إمامْنَغر" من مضافات "فَتِكْسَرِي" من أعمال "جاتجام".

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم التحق بالمدرسة الواقعة بـ"ناظرهات"، ثم التحق بالجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام هاتمزاري، وقرأ فيها عدّة سنين، وأكمل في هاتين المدرستين قراءة كتب الدرجة الابتدائية والمتوسّطة.

اجع: رحماني بيغام، عدد صفر الخير، سنة ١٤٣٧هـ.

ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها سنين عديدة، وقرأ فاتحة الفراغ فيها سنة ١٣٦٩هـ. ثم التحق بقسم التخصص في الفقه الإسلامي، وأتم المنهج المقرر فيها بجد واجتهاد، وحصل السند العالي منها.

من أساتذته الكبار: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، رحمه الله تعالى.

بايع في الطريقة على يد محي السنّة الشاه أبرار الحق الهردوئي، رحمه الله تعالى، وحصلت له الإجازة منه.

وبعد الفراغ التحق مدرّسا بجامعة فتيه من أعمال "جاتجام"، وذا بإرشاد المفتي الأكبر العلامة عزيز الحق الجاتجامي، رحمه الله تعالى، وأقام فيها مدّة طويلة، فدرّس، وأفاد وأجاد، ثم غادرها، واتصل سنة ١٣٨١هـ بالجامعة الإسلامية قاسم العلوم «جميل مدرسة) بـ"بغورا"، وأقام فيها ستّ سنين، وفي هذه المدة كان مديرا أعلى لها، ثم رجع سنة ١٣٨٧هـ مرة ثانية إلى الجامعة الإسلامية فتيه، وأقام فيها إلى ٩٠٤١هـ سنة، وجاء إلى "داكا"، عاصمة "بنغلاديش" سنة ١١٤١هـ، وبنى فيها مدرسة كبيرة، وسماها مركز الفكر الإسلامي، وعين مديرا لها، وأقام في هذه العهدة الجليلة حتى وافاه الأجل المحتوم يوم الثلاثاء، تاسع المحرم الحرام، سنة ١٤٣٧هـ، ودفن في جوار مدرسته التي بناها.

من مصنفاته: «الاعتدال في رؤية الهلال»، و«دعوة النظر في تقدير المهر»، و«الاختلاف عن أحكام الاعتكاف»، و«رهنماء حجاج»، و«الطريق إلى مكة والمدينة».

# باب من اسمه عبد الرحمن بن حسام الدين، والحسن

# ۲۸۰۸ العارف بالله الشيخ عبد الرحمن جلبي بن

المولى حسام الدين، كانت أمّه بنت الشيخ بير إلياس المذكور\* ذكره صاحب ((الشقائق النعمانية))، وقال: وأخذ طريقة التصوّف من الشيخ زكريا، وقام بعده مقامه، وكان يلقّب بابن كمشلو، لكون والده من قصبة "كمش".

وكان عاشقا، ومحبّا للسماع، وكان له مهارة في تعبير المنامات. وكان له نظم كثير بالتركية، متعلق بالعشق والوجد والحال.

وكان يلقّب نفسه في أشعاره بالحسامي، نسبة إلى أبيه، وقبره بزواية يعقوب باشا، بسواد "أماسيه".

\*\*\*

#### 71.9

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

الحسن بن إبراهيم بن حسن بن على بن محمد بن عبد الرحمن الجبرتي الزيلعي، العقيلي، المصري\*\*

واجع: الشقائق النعمانيه ص ٤٦.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٣٣. =

مؤرخ مشارك في بعض العلوم.

ولد بـ"القاهرة" سنة ١٦٧ هـ، وتعلم بالجامع الأزهر.

وجعله نابليون حين احتلاله "مصر".

من كتبة: ((الديوان))، وولي إفتاء الحنفية في عهد الخديوي محمد على البير.

وتوفي مخنوقا بطريق شبرا في رمضان سنة ٢٣٧ هـ.

من مؤلفاته: ((عجائب الآثار في التراجم والأخبار)) في أربعة أجزاء، ويعرف بـ ((تاريخ الجبرتي))، و((مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس))، و((دستور تقويم الكواكب السبعة))، و((مختصر تذكرة داود الإنطاكي)).

۲۸۱.

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن حسن الأدرنوي، الشهير بالحبري\*

مؤرّخ.

توفي في "سيروز" سنة ١٠٨٧ هـ.

<sup>=</sup> ترجمته في تاريخ سورية ٨: ٣٩٩، ٧٠٠، وتاريخ آداب اللغة العربية ٤: 
٣٨٧، ٢٨٤، ومعجم المطبوعات ٢٧٥، ٢٧٦، وهدية العارفين ١: 
٣٥٥، وأكنفاء القنوع ٨٨، والمصريون المحدثون في القرن التاسع عشر 
١٤٩، والمخطوطات التاريخيه ٣٣، وفهرست الخديوية ٥، ٨٣، ٤٨، 
١٥٣، ٢٤٦، ٦: ٣٩، وفهرست الأزهرية ٦: ١٣٠.

راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٣٤.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٤٩.

من آثاره: ((أنيس المسامرين)) في التاريخ، و((فتح بغداد))، و((فتح روان)).

#### 711

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن الحسن اللَّمْعَانِيِّ\*

والِتِدُ إسماعيل، المتقدِّم ذِكْرُه في حرف الهمزة. وجَدُّ عبد الرحمن المذكور فيها يأتي.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: تفقّه عليه ولدُه محمد بن عبد الرحمن، الآتي في مَحَلِّه.

والصَّحيحُ أنَّ اسمَ والِد صاحبِ التَّرْجَمة الحسنُ، كما ذكرْنا، لا عبدُ السَّلام، كما ذكره صاحبُ ((دُرَّة السَّلام)، كما ذكره صاحبُ ((دُرَّة الأسْلاك)). والله تعالى أعلمُ.

راجع: الطُّبَقات السَّنِيَّة ٤: ٢٨٣، ٢٨٤.

# باب من اسمه عبد الرحمن بن الحسين

الحسين بن أحمد والدُّ منصور، الآتي ذِكْرُه، والرَّاوِي عنه<sup>(۱)</sup> \*

\*\*\*

#### 7117

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

الحسين بن خالد، أبو سعيد، النَّيْسابورِيّ، القاضي، شيخُ الحنفية في زمنِه\*\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: سمِع أبا زُرْعَةَ عُبيد الله بن عبد الكريم الرَّازِيّ الحافظ الكبير، ومحمد بن رافع.

روَى عنه ابنه عبد الحميد القاضي، وأبو العبّاس أحمد بن هارون.

<sup>(</sup>١) منصور هذا أخرجه أبوه في طلب العلم، سنة تسع وثلاثمائة.

واجع: الطُّبقات السَنِيَّة ٤: ٢٨٤.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٦٩.

الطّبقات السنيّة ٤: ٢٨٤.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٧٠.

قال الحاكم: سمعتُ عبدَ الحميد، ويقول: كيثرًا ماكنت أسمع أبي يقول(١):

واخْطُ مع الدَّهْرِ إذا ما خَطا ... واجْرِ مع الدَّهْر كما يَجْرِي وقال الحاكمُ أيضا: سمعتُ عبد الحميد يقول: تُـوُقِيَ أبو سعيد يومَ

وق الله من المحادم الطف المعدد المعلمة الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى المعدد المعدد الله تعالى المعدد المعدد الله تعالى المعدد ال

وقد كان بينه وبين ابن خُزَيْمَة مُنافَرَةً، فلمَّا مات أَظْهَرَ ابنُ خُزَيْمَةَ اللهُ وَعَمِلَ دَعْوةً، سامحه الله تعالى.

\*\*\*

#### 3117

#### الشيخ الفاضل المولى

# عبد الرحمن بن الشيخ حسين على بن

الشيخ محمود علي بن الشيخ محمد حنيف الكُمِلائي\* ولد سنة ١٢٩٧ه في قرية "لكّيبور" من مضافات "شاخُوَا" من أعمال "جاندبور" من أرض "بنغلاديش".

قرأ مبادئ العلم في دار خاله، ثم التحق بالمدرسة المحسنية بـ"جاتجام"، ثم التحق بدار العلوم العالية بـ"جاتجام"، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، وقرأ فيها فاتحة الفراغ، وبايع على يد شيخ الإسلام شبير أحمد العثماني، صاحب ((فتح الملهم))، وأجازه شيخه في السلوك والطريقة.

وبعد الفراغ رجع إلى وطنه، وأسس مدرسة عند قريته في "فاتْوَاري هات"، ودرّس فيها علدة سنين، ثم ترك الدرس والتدريس، واشتغل بالدعوة والإرشاد.

<sup>(</sup>١) البيت في الجواهر المضية ٢: ٣٧٨.

اراجع: مشایخ کملا ۲: ۲۱، ۲۲.

توفي سنة ١٣٨٤هـ، ودفن بعد صلّي على جنازته في مقبرة آبائه.

\*\*\*

#### 1110

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

رجاء بن القاسم الفقيه، البُزْدِيغَرِيُّ\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: هو مِن أهل "نَيْسابورَ"، أحدُ القُقهاء الكبار، ومن كبار أصحاب أيُّوب بن الحسن، وأحمد بن حَرُّب.

ذكره الحاكمُ في ((تاريخ نَيْسابور))، وقال: سمِع ابنَ زُرارَةَ، ومحمد بن رافع. روَى عنه أبو العبّاس أحمد بن هارون الفقيه، وأبو جعفر محمد بن سليمان.

وتُوْتِيَ سنة تسع ومائتين، رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7117

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عمد سعيد الفتني الأصل، ثم المكي، المعروف بجستنية \*\*
مؤرخ ولد بـ"مكة"، ودرس بالمسجد الحرام، وتوفى بـ"مكة" نحو سنة ١٢١٥هـ.

الطبّعة الطبّعة السنبيّة ٤: ١٨٥.
 وترجمته في الأنساب ٧٩، والجواهر المضية برقم ٧٧١.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٧٤.

من آثاره: ((تاریخ فی ذکر حوادث مکة وأمرائها))، عرف بـ((تاریخ جستنیة)).

Y A 1 V

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن سُلطان بن جامع بن عُوَيْش بن شُلطان بن جامع بن عُوَيْش بن شَدَّاد بن مُزاحِم، أبو بكر، التَّمِيمِيّ، الدِّمَشْقِيّ\* ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: مَوْلِدُه سنة، سبع وسبعين وأربعمائة. ومات بـ"دمشق"، سنة أربع، وأربعين وستِّمائة. وكان فقيها، ومُحَدِّثا.

سمِع، وحدَّث عن أبي طاهر بَرَكات بن إبراهيم الخُشوعِيّ، وغيره. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

# ٢٨١٨ **الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن** شُجَاع بن الحسن بن الفضل، أبو الفَرَج\*\*

وترجمته في التكملة لوفيات النقلة للمنذرِي ٤: ٣٢، ٣٣، وتلخيص مجمع الآداب، لابن الفوطِي ٤: ١: ١٩٧، والجواهر المضية بسرقم ٧٧٢،=

الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٨٥.
 وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٧٣.

 <sup>\*\*</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٨٥.

درَّس بَمَشْهَدِ أَبِي حنيفة، رضي الله تعالى عنه، رَفيقا لأحمد بن مسعود التُركستاني، في حُدود السِّتِيمائة.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: تفقّه على والده، وسمع من ابن ناصِر.

وحدَّث، وأفتَى، ودَرَّس.

قال ابنُ النَّجَّارِ: وكان فاضلا، جليلا، ظاهر السُّكون، مُتَدَيِّنا، أُضرَّ في آخر عُمْرِه.

سمع منه الإمام بَكْبرسُ النَّاصِرِيّ، سنة ثمان وسِتِّمائة.

قال ابنُ النَّجَّار: سألْتُ عبد الرحمن عن مَوْلِده، فقال: في ذي القَعْدَة، سنة تسع وثلاثين وخمسمائة، ب"باب الطَّاق".

وتُوُقِيَ يوم الاثنين، سادسَ عشرَ شعبان، سنة تسعٍ وستِّمائة، ودُفِن من الغَدِ بـ"الحَيْزُرانِيَّة". رحمه الله تعالى.

وقد تقدَّم والِدُه في مَحَلِّه (١).

<sup>-</sup> والفوائد البهية ٨٨، وكتائب أعلام الأخيار برقم ٣٩٤، والمختصر المحتاج إليه للذهبي ٢٣٦.

<sup>(</sup>١) مكذا نقل المؤلف عن الجواهر، وليس في الجواهر.

# باب من اسمه عبد الرحمن بن عبد الله

PIAT

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الله بن سراج المكي، المعروف بالسراج\*

نقيه.

ولي الإفتاء ورياسة العلماء بـ"مكة".

من تصانيفه: «ضوء السراج على جواب المحتاج» في الفتاوى، و «مجموعة» في الفقه، تشتمل على غرائب المسائل.

توفي سنة ١٣١٤ هـ

\*\*\*

#### 777

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

عبد الله بن عبد الرحمن بن الخَشَّاب \*\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: اشتغل بالعلم بـ"الشّام"، ثم قلرِم "القاهِرَة"، وناب في الحُكُم عن ابن العَديم، ثم وَلِيَ قضاء "الشّام"، سنة تسع

الجع: معجم المؤلفين ٥: ١٤٩.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٥٨، وإيضاح المكنون ٢: ٧٤.

الطّبقات السنيّة ٤: ٢٨٨.

وترجمته في إنباء الغمر ٢: ٣٦٨، والضوء اللامع ٤: ٨٨.

وثمانمائة، وباشر يومَين، ثم سَعَى عليه ابنُ الكَفْرِيّ (١)، ووَلِيَ مكانَه، ثم ماتا جميعا في شهر ربيع الآخِر من هذه السَّنة، وبينهما في الوَفاة يومٌ واحدٌ.

قال ابنُ حَجَر، في حَقِّ صاحب التَّرْجِمة: ورأيْتُه بـ"القاهِرة"، ولم يكُنْ ماهِرًا في العلم.

كذا قالَه في ((الغُرُف العَلِيَّة)). وحَمِدَ الله تعالى.

\*\*\*

#### **7 1 1 1 1 1**

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الدِّمَشْقِيّ، الشَّهير بابن الرَّضِيّ\*\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: قال الوَلِيّ العِراقِيُّ: سمع مُتأخِّرا من محمد بن محمد ابن عَرَبُشاه. من أصبحاب ابن عبد الدائم، حُضورًا، ولا أعْلَمُه حدَّث. ونابَ في الحُكْم بـ"دمشق"، وكانتْ فيه دِيانَةٌ، وجَيْرٌ، وتِلاوَةٌ للقرآن.

وأرَّخ وَفاتَه سادِسَ المحرَّم، سنة اثنِتين وسبعين وسبعمائة.

\*\*\*

# ٢٨٢٢ الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الله البرسوي،

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن يوسف الحنفي. انظر: الضوء اللامع.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٨٨.

الشهير بموج زاده، رحمه الله تعالى \*

مفسر، مشارك في بعض العلوم.

من تصانيفه: حاشية على ((أنوار التنزيل)) للبيضاوي، ((شرح البهائية)) في الحساب، و ((شرح مفتاح الغيب)).

توفي سنة ١١٦١ هـ.

\*\*\*

#### **7 1 1 1 1 1 1**

### الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

عبد الباقي بن الخضِر، المعروف بابن النَّجَّار،

وكان يلقّب تاج الدين \*\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: هو أحدُ الشُّهود بباب الجامع الأُمَوِيّ، وأحدُ مُدَرِّسي الحنفية بـ"دمشق".

تُوفِي سنة ستِّين وستِّمائة، وصلَّى عليه أبو شَامَة إماما ظاهرَ باب الفَرادِيس، ودُفِن بـ"سَفْح قاسِيون". رحمه الله تعالى.

ذكره في ((الغُرف العَلِيَّة)).

راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٤٨.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٥٣.

 <sup>\*\*</sup> راجع: الطّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٨٦.
 وترجمته في ذيل الروضتين لأبي شامة ٢١٧.

#### 717

#### الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

عبد الرحيم المروزي، رحمه الله تعالى \*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: هو أستاذ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الصُّفَّار المرُوزِيّ، سمِع منه الحديث، وتفقّه به.

\*\*\*

#### TATO

### الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

عبد السلام بن إسماعيل بن

عبد الرَّحمن بن الحسن، أبو الفضل اللَّمْعَانِيٍّ \*\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: درَّس بـ"المسْتَنْصِرِيَّة"، يوم الخميس، الثالث، العشرون من شهر صَفَر، سنة خمس وثلاثين وستِّمائة، بعدَ أحمد بن يوسف الأنْصارِيّ، وأحمد بن يوسف بعدَ عمر بن محمد الفَرْغانِيّ، وعمر بن محمد هذا أوَّل مَن درَّس بها حين فُتِحَتْ.

واجع: الطّبقات السَنيّة ٤: ٢٨٦.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٧٤.

 <sup>\*\*</sup> راجع: الطّبقات السننيّة ٤: ٢٨٦.

وترجمته في البداية والنهاية ١٣: ١٨١، ١٨٢، وتلخيص مجمع الآداب لابن الفوطِي ٥: ١٩٥، والجواهر المضية برقم ٧٧٥، والحوادث الجامعة ١٥٧، وخلاصة الذهب المسبوك ٢٨٩، وسير أعلام النبلاء ٢٣: ٢٥٠.

وانظر: تاريخ علماء المستنصرية للدكتور تاجي معروف، صفحة ٨٨. وانظر أيضاً Le Dictoionnaire Des Autorites 52.

قال ابنُ النَّجَّار: قرأ الفِقْه والخِلاف، وناظَر، ودرَّس بـ"مدرسة الزَّيْرَكِيَّة" بـ"سوق العَميد"(١) بعد وَفاة أبيه.

وناب في الحُكُم والقضاء عن القاضي محمود بن أحمد الزَرَنجانِيّ (٢)، ثم عن قاضي القُضاة أبي عن قاضي القُضاة أبي صالح الجِيلِيّ، وعن قاضي القضاة عبد الرحمن بن نُفيلٍ (٢).

ثم وَلِيَ التَّدْريسَ بجامع السُّلطان، ثم بمَشْهَدِ أبي حنيفة، ثم وَلِيَ قضاء "بغداد"، وحُوطِب بأقضى القُضاة، في سَلْخ سنة ثلاث وثلاثين، واستناب نُوَّابا في الحُكْم والتَّدْريس بـ"المدرسة المستَنْصِرِيّة"، في سنة أربع وثلاثين.

وقد حدَّث عن والِدِه، وغيره.

وبَخَطِّ الدِّمْياطِيّ، أنَّه تُوُفِيّ في يوم الجمعة، نهار الثالث عشر من رجب، سنة أربعين وستمائة.

وبخَطِّ الشريف عِزِّ الدين، في ((وفَياتِه)(٤): سنة تسع وأربعين وستِّمائة. وصُلِّي عليه من يومه بجامع القَصْر، بعد صلاة العصر (٥)، ودُفِن بمقابر أبي حنيفة، رضى الله تعالى عنه.

وذكر أنَّ مَوْلِدَه في المُحَرَّم، سنة أربع وستين وخمسمائة. كذا تَرْجَمَ له في ((الجواهر)).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ "الحميد"، والمثبت من الجواهر.

<sup>(</sup>٢) في الجواهر "الزنجاني".

<sup>(</sup>٣) كذا في بعض النسخ، وترجمته في الطبقات السنية برقم ١١٩٨، وانظر الكلام على نفيل ومقبل فيها.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ "وفاته". وانظر: الجواهر المضية ٢: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) في الجواهر "الجمعة".

وذكره ابنُ حبيبٍ في «دُرَّة الأسلاك»، فقال ومن حَطِّه نقلْتُ: قاضي القُضاة كمال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدَّامَعٰانِيَّ الحنفيّ، الحاكم بالبغداد"، إمامٌ، ظهر كمالُه، وتضاعَف جَلالُه، وعلَت أنجُهُ وَجاهته، ونَمَتْ رياض حُرْمتِه ونَباهِتِه، كان سَديدَ الأحْكام، شامحَ الجبال والآكام، ذا بيت معروف بالقضاء والعلم، آهِلٍ بأهْلِ الفضل والحِلْم، درَّس بالمستنْصِرِيَّة"، ومَشْهَد الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وناب عن جماعة من حُكّام "بغداد"، ثم استقل بالوظيفة، واسْتَمر ماضيا حُكْمُه وقضاؤه، إلى أن عزَّ على أصحابِه وأحبابِه وأحبابِه وأحبابِه

قلتُ: قولُه: "الدامغاني" سَبْقُ قلم منه، أو من الكاتب. والله أعلمُ.

\*\*\*

### 7777

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف الأنصاري، الخزرجي المدني، المعروف بالأنصاري، مؤرّخ المدينة في عصره.

ولد سنة ١١٢٤هـ، وتوفي فيها بعد ١١٩٧ هـ.

الأعلام للزركلي ٣: ٣١١.

ترجمته في معجم المؤلفين ٥: ١٤٦، وهدية العارفين ١: ٥٥٥، وإيضاح المكنون ١: ٢٠٣، والأعلام ٤: ٨٣، وسلك الدرر ٢: ٣٠٣، ومجلة المنهل، السنة ٣٩ المجلد ٣٠ ص ٨٠.

قال الدفتر دار: أقام بـ"مكة" ١٧ عاما، وقام برحلات إلى "اليمن" و"المغرب" و"إستانبول" و"مصر" و"الشام".

له كتاب في أنساب أهل "المدينة"، سماه «تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب»، حققه محمد العروسي المطوي بـ"تونس". وله خطب، ونظم.

\*\*\*

### YXYY

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الكريم القونوي، الآمدي\*

عالم، مشارك في بعض العلوم.

قدم "القسطنطينية"، وتوفي بما سنة ١٩٠هـ.

من آثاره: «شرح السراجية» في الفرائض، و«شرح الولدية» في المنطق.

\*\*\*

### **TATA**

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الكريم المصراتي، الطرابلسي\*\* من رجال القرن الثالث عشر الهجري. عالم.

الجع: معجم المؤلفين ٥: ١٤٦.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٥٣، وإيضاح المكنون ٢: ٧١٥.

الجع: معجم المؤلفين ٥: ١٤٦.

ترجمته في فهرست الخديوية ٧ / ١: ٢٢

له خاتمة على ((شرح ابن تركي)) على ((العشماوية)).

\*\*\*

### 7179

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن أحمد ابن محمد التَّقَفِي، القاضي، المتَقدِّم ذِكْرُ أَحْوَيْه القاضي جعفر، والقاضي عبد الله، وذكرُ جَدِّه\* ويأتي ذِكْرُ أبيه في محَلِّه.

والجميع كانوا فُقَهاءَ قُضاةً، كُوفِتِين، حَنَفِيِّين.

ذَكُره التميمي في ((طبقاته))، وقال: قال ابنُ النَّجَّار: وتَوَلَّى القضاءَ، وما أَظُنَّه روَى شيئا.

وقال المُنْذِرِيُّ في ((التَّكْملة)): سمع من والِدِه.

وتوقي، رحمه الله تعالى، في ليلة سابع عشر المحرَّم، سنة سبع وتسعين وخمسمائة، ودُفِن من الغَدِ عند والِدِه. رحمهما الله تعالى.

\*\*\*

### ۲۸۳.

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عَلْقَمةَ، أبو يَزيد، السَّعْدِيّ، المُرْوَزِيِّ\*\*

الطّبقات السنبيّة ٤: ٢٨٨.

وترجمته في التكملة لوفيات النقلة ٢: ٢٦٠، والجامع المختصر لابن الساعي ٩: ٥٦، والجواهر المضية برقم ٧٧٧.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطَّبَقات السَّنِيَّة ٤: ٢٨٩. =

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: أحدُ أصْحاب محمد بن الحسن، وأخذَ عنه الفِقْه.

وسمِع من نُوح بن أبي مَرْيَم الجامع، وشَريك بن عبد الله القاضي، وحَمَّاد بن زيد.

قال الخطيب: قدِم "بغداد"، وحدّث بها، فَرَوَى عنه (١) أحمدُ ابنُ حَنْبَلِ، وزُهَيْرُ بن حَرْب، وأبو بكر (٢) بن أبي شَيْبة، وإسحاق بن راهُويَه.

وقال الحاكم في «تاريخ نَيْسابور»: وكان من أصحاب محمد بن الحسن، بَصِيرًا بالرَّأْي والحديث، رجلٌ صالح<sup>(٣)</sup>.

وكان عالما بالحساب والدور.

وكان أُكْرِه على قضاء "سَرْخَسَ"، وأُخْرِج إليه مُكْرَهًا، فلمَّا دخلَها أقام كما يَحْكُمُ، ثم هرب، ولم يَظْهر. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

وترجمته في تاريخ بغداد ١٠: ٢٥٤، ٢٥٥، والجواهر المضية برقم ٧٧٨.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والجواهر "عن"، والمثبت من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ والجواهر "وأبي بكر".

<sup>(</sup>٣) أي: هو رجل صالح.

### باب من اسمه عبد الرحمن بن على

### . 7171

# الشيخ العارف بالله

عبد الرحمن بن علي بن أحمد البسطامي مشربا، والحنفي مذهبا، والإنطاكي مولدا\*

ذكره صاحب «الشقائق النعمانية»، وقال: كان رحمه الله عالما بالحديث والتفسير والفقه، عارفا بخواص الحروف وعلم الوفق والتكسير.

وله يد طولي في معرفة الجفر والجامعة، والوقوف على التواريخ.

ولما رغب في الاطلاع على العلوم الغريبة طاف البلاد، ورحل إلى البلاد الشامية، ودخل "القاهرة"، وطاف البلاد الغربية، حتى نال بغيته.

وكان له تصرّف عظيم بخواص الحروف، وتأثير عظيم بالاشتغال بأسماء الله تعالى، وكان له في ذلك حكايات غريبة، لا يفي بذكرها هذا المختصر.

ثم إنه دخل مدينة "بروسا"، واجتمع معه المولى الفناري، واستفاد منه كثيرا من العلوم الغريبة.

وله تصانيف في علم الجفر، وعلم الوفق، وخواص أسماء الله تعالى، وفي علم التواريخ، لا يمكن تعدادها.

ورأيت أكثرها بخطّه، وكان خطّه في غاية الإحكام والإتقان، وجميع مصنّفاته محرّرة متقنة، يعتمد عليها.

 <sup>\*</sup> راجع: الشقائق النعمانيه ص: ٣١.

وأجل مصنفاته: كتاب «الفوائح المسكية في الفواتح المكية»، أدرج فيه ما يفوق مائة علم، وكتاب «شمس الآفاق في علم الحروف والأوفاق» ولما دخل مدينة "بروسا" استأنس بما، وتوطّن فيها، وقبره هناك.

قال رحمه الله في بعض أبياته:

فقير غريب قد أتى روم زائرا.

دعى عبد الرحمن المقيم بـ"بروسا"، روّح الله روحه، ونوّر ضريحه.

\*\*\*

### 777

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

على بن عبد الرحمن ابن على بن هاشم، قاضى القضاة، زين الدين التَّفِهْنِيَّ\*

بفتح المُثَنَّاة الفَوْقِيَّة، وكسْرِ الفاء، وسُكون الهاء، بعدَها نون؛ نِسْبةً إلى قرية من أَسْفَلِ الأرض، بالقرْب من "دِمْياط"(١).

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: وُلِدَ سنة ثمان وستِّين، ونشأ يتيما، فكفَله أخوه شمسُ الدين محمد، وكان الأكبر، وهو شافعيّ المذهب، ثم قدِم به "القاهِرة"، فنزل في "الصَّرْغَتْمَشِيَّة، وكان أوَّلا عَرِّيفٌ مكتب الأَيْتام بها،

<sup>·</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٩٠.

وترجمته في إنباء الغمر ٣: ٤٨٦، وبغية الوعاة ٢: ٨٤، والدليل الشافي على المنهل الصافي ١: ٢: ٤٨٠، والسلوك للمقريزي ٤: ٢: ٢٧٨، وشذرات الذهب ٧: ٢١٤، والضوء اللامع ٤: ٩٨ - ١٠٠، والنجوم الزاهرة ١٠٠ - ١٠٠،

<sup>(</sup>١) ذكر ياقوت أنها بليدة بمصر، من ناحية جزيرة قوسنيا (قويسنا). معجم البلدان ٨٥٩١.

واشتغل بفِقْه الحنفية حتى تمَهَّر، وحُبِّبَ إليه الاشْتغال، فقرأ العربية، والأصول، والمنطق، وكتب الخطُّ الحسن، وفاق الأقران.

فلما وَلِيَ القاضي بدرُ الدين الكلستانيّ مشيخة "الصَّرْغَتْمَشِيَّة"، صَحِبَه، واخْتَصَّ به، فنفَعه لما وَلِي كتابة السِّرِّ، ونوَّه به، وناب عن أمين الدين الطَّرابُلُسِيِّ ومَن بعدَه، ثم صَحِب ابنَ العَديم، وواظَبَ دَرْسَه بـ"الشَّيْخونِيَّة"، ونزل في طَلَبتِها حتى صار ثاني من يَجُلِسُ عن يمين الشيخِ في حُضورِ الدَّرْس والتَّصَرُّف.

ووَلِيَ تدريسَ "الصَّرْعَتْمَشِيَّة"، وخَطبَ بالجامع الأقْمر، ولم يزلْ يترقَّى، حتى وَلِيَ قضاء الحنفية بعد انفصالِ ابن الدَّيْرِيِّ بتَقْرِيرِه في "المدرسة المؤيَّديَّة" لما فُتِحت، وخُلِعَ عليه، فسار فيه سيرةً محمودةً، وخالَق الناسَ بخُلُقٍ حسَن، مع الصِّيانة والإفضال والشَّهامة، الإكْبابِ على العلم والتصوُّف.

قال القاضي علاء الدين في «تاريخه»: كان مُعَظَّما عندَ الملك الظَّاهر، واجْتَمَعت به، فوجدته عالما دَيِّنا، مُنْصِفا في البحث، مُحَقِّقًا للفقه والأصول، كَيِّسَ الأَخْلاق.

وقـال الشيخُ تقيُّ الـدين ابنُ المقْرِيزيِّ: حلَف مرةً أنَّه لم يَـرْتَشِ في الحُكْم قَطُّ.

وذكر الحافظ جلالُ الدين السُّيوطِيّ في ((طبقات النُّحاة))، وأثْنَى عليه، وقال: قرأ عليه شيخُنا الشيخ سيف الدين الحنفيُّ، وغيرُه، وكان مشهورا بإثقانِ ((المغْنِي)) في الأصول، وتَحْقيقه.

وكانتْ وفاتُه ثامِنَ شُوَّال، سنة خمسٍ وثمانمائة. رحمه الله تعالى.

قال الإمام اللكنوي: ذكر السخاوي في ((الضوء اللامع)) عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن هاشم الزين أبو هريرة التفهني ثم القاهري الحنفي، ولد سنة أربع وستين وسبعمائة بـ "تفهنا" بفتح المثناة

والفاء، وسكون الهاء، بعدها نون، قرية من أسفل الأرض من قرب "دمياط"، ومات أبوه، وكان طحّانا، وهو صغير، فقدم مع أمّه "القاهرة"، وكان أخوه بما، فنزل بعنايته في مكتب الأيتام بـ"صرغتمشية"، ثم ترقى إلى عرافتهم، وأقرأ بعض بني أتراك تلك الخطة، ونزل في طلبتها، وحفظ «القدوري» وغيره، ولازم الاشتغال، ودار على الشيوخ، ومن شيوخه: خير الدين العينتابي إمام الشيخونية والبدر محمود الكلستاني، فمهر في الفقه وأصوله والتفسير وأصول الدين والعربية والمعاني والمنطق وغيرها، وتصدّى للتدريس والإفتاء سنين، وناب في الحكم عن الأمين الطرابلسي، ثم عن الكمال ابن العديم، وصار من أفاضل طلبة الشيخونية حين كان الكمال شيخها، ولم يلبث أن ولى بعنايته مشيخة الصرغتمشية بعد أن تنازع فيها هو، والشرف التباني، وكان يذكر أنه بحث مع الجلال التباني، والد الشرف هذا في درس الفقه بما، فغضب منه، فخرج منكسر الخاطر منه، فدعا الله أن يولِّيه التدريس بحا، فحصل له ذلك، بل وأخرج ابنه لذلك، ثم لما استقرّ الشمس ابن الديري في مشيخة المؤيدية استقر هذا عوضه، فباشرها مباشرة حسنة إلى أن صرف بالعيني سنة تسع وعشرين وثمانمائة، وقرّر في مشيخة الشيخونية بعد السراج قارئ الهداية، ثم أعيد في سنة ثلاث وثلاثين، وصرف عن الشيخونية بالصدر بن العجمي، واستمرّ قاضيا إلى أن مات في شوال سنة خمس وثلاثين وثمانمائة، ويقال: إن أمّ ولده دسّت عليه سما، قال شيخنا: كان حسن العشرة، كثير العصبية لأصحابه، عارفا بأمور الدنيا، وقد انتهت إليه رياسة أهل مذهبه. قلت: وجلالته مستفيضة، وقد أخذ عنه الجم الغفير من شيوخنا، فمن دونهم كابن الهمام، وتلميذه سيف الدين، وكلُّهم يذكرون من أوصافه، وأما العيني فإنه قال: ما فيه تجامل. انتهى ملحصا.

### 777

### الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

على بن عبد الرحمن العمادي\*

مفتى "الشام"، دمشقى المولد والوفاة من فقهاء الحنفية.

له ((الأغلاط التسعة)) في مخطوطات الأنكرلي، رسالة صغيرة في النقد اللغوي، و((الروضة الريّا فيمن دفن بداريّا)).

توفي سنة ١٢٢٣ هـ

\*\*\*

### 2777

# الشيخ الفاضل العالم الجليل الفقيه النبيل المفتى عبد الرحمن بن

المنشئ علي بن فناء الله بن محمد بخش على الميانجي الكُمِلائي\*\*

ولد سنة ١٣٠٧هـ في قرية "بانْدُويِن" من مضافات "لكْسَام" من أعمال "كُمِلاً".

قرأ القرآن الكريم في المدرسة الفرقانية بقريته، وقرأ فيها ثلاث سنين إلى سنة ١٣١٥هـ، ثم التحق بالمدرسة الفيضية بـ"بَجِّمْغاون" سنة ١٣١٦هـ، قرأ فيها من فيها عدّة سنين، ثم ارتحل إلى المدرسة الإسلامية بـ"نواخالي"، قرأ فيها من (شرح الجامي) إلى (مشكاة المصابيح)).

الأعلام للزركلي ٣: ٣١٨.

ترجمته في حلية البشر ٨٤٠، ومخطوطات الأنكرلي ٢٧٥، ودار الكتب ٥: ٢٠٨.

۱ راجع: مشایخ کملا ۱: ۵۰–۷۵.

من شيوخه فيها: العلامة عزير غل، تلميذ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، والعلامة غياث الدين، والعلامة إدريس، وغيرهم.

بايع في الطريقة والسلوك على يد حكيم الأمة أشرف على التهانوي، وبعد وفاته بايع على يد المولى نذير أحمد الشهيد، رئيس دار العلوم سَرْسَدِي سابقا.

بعد الفراغ التحق مدرّسا بالمدرسة الحميدية "بتُوكرام"، ودرّس فيها سبع عشرة سنة، ثم التحق بقاسم العلوم "كُمِلا"، ودرّس فيها ثلاث سنين، ثم التحق بالجامعة الإسلامية كاشيبُور، ودرّس فيها ٢٦سنة، وفي آخر هذه المدة عيّن رئيسا لها.

توفي سنة ١٣٩٤هـ، في شهر شوّال، وترك أربعة بنين وبنتين.

# ۲۸۳۰ الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن علي بن محمد، الشريف، ركنُ الدين، الحلبيّ، المعروف بالدُّخان\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: ذكره ابنُ حَجَرٍ في «إنْباء الغُمِر»، وقال: كان ماهرًا في فُروع مذهبه.

وذكره ابنُ طُولُونَ في ((الغُرَف العَلِيَّة))، وقال: اشْتغَل بـ"دمشق"، وناب في الحُكم مُدَّةً لابن الكَشْكِ، ثم وَلِيَ القضاء اسْتقْلالا بعدَ موتِه، وكان ماهرا في فُروع المذهب، مشاركا في عِدَّة فُنُون.

الطّبةات السنيّة ٤: ٢٩١.

وترجمته في الدليل الشافي على المنهل الصافي ١: ٢٠٤، وشدرات الذهب ٧: ٢٣١، والضوء اللامع ٤: ١٠٣، ١٠٤، والنجوم الزاهرة ١٥: ١٩٨.

ومات يوم الأحد، سابعَ المحرَّم، سنة تسع وثلاثين وثمانمائة.

قال: وذكرَه في «المنْهَل»، فقال: مولدُه في حدود التَّمانين وسبعمائة تَخْمينا، وولاه الأشرفُ بَرْسبائِ القضاءَ بغير رِشْوَةٍ، فحُمِدَتْ سيرتُه، واستمرَّ قاضيا إلى أن مات، وكان عندَه دين.

وذكره ابنُ المُبْرَد في ((الرِّياض)). وقال: ناب لابن الكَشْفِ، وفيه يقول القائل:

وقد كنتُ قبلَ اليوم للكَشْكِ كارِها... فكيف به إذ صار كَشْكا مُدَخَّنا \*\*\*

### 7777

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن علي (١) بن المؤيَّد الأماسِيّ،

(۱) ذكر في «الشقائق» أن ولادته سنة ۲۸ه، وسفره إلى البلاد الحلبية، وكانت في تلك الأيام بأيدي الجراكسة سنة ۸۸هه، ثم ارتحل إلى العجم، وأقام عند الدوّاني سبع سنين، ثم أتى "الروم" سنة ۸۸هه، وأعطى مدرسة قلندرخانة بـ"قسطنطينية"، ثم تزوّج بنت مصطفى القسطلاني سنة ۹۸ه، وأعطى إحدى المدارس الثمان، ثم أعطى سنة ۹۹هه قضاء "أدرنة"، ثم قضاء العسكر في "أناطولي" سنة ۷۰هه، ثم قضاء العسكر بـ"روم إيلي" سنة ۷۱ه، ثم عزل عنه في رجب سنة ۷۱هه، وعين له كلّ يوم مائة وخمسون درهما، فلم يقبل، حتى جلس سليم خان ابن بايزيد خان على السلطنة، فأعاده إلى قضاء العسكر سنة ۹۱ه، وعين له كلّ يوم مائتا درهم، وأتى "قسطنطينية" اختلال في عقله سنة ۷۰ه، وعين له كلّ يوم مائتا درهم، وأتى "قسطنطينية" معزولا، ومات هناك سنة ۹۲ه، وعين له كلّ يوم مائتا درهم، وأتى "قسطنطينية" معزولا، ومات هناك سنة ۹۲ه، وكان بالغا إلى الأقصى في العلوم العقلية، منهيا إلى الغاية القصوى من الفنون النقلية، ماهرا في التفسير والحديث وسائر ما دون من العلوم في القديم والحديث.

# أحدُ فُضَلاء "الدِّيار الرُّومِيَّة"\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: كان ماهرًا في أكثر الفُنُون، وله يَدّ طُولَى في النَّظْم بالفارسيَّة والتُّرْكيَّة، ويُقالُ: وبالعَرَبِيَّة أيضا.

وكان حسَنَ الخَطِّ جِدُّا، ورحَل إلى "الدِّيار الحَلَبِيَّة"، وقرأ على بعض عُلَمائهاكتاب (اللفَصَّل) للزَّمَخْشَريّ، وغيره، ثم رحَل إلى "ديار العَجَم".

أَخذَ عن الجلال(١) الدَّوَّانِيَّ، ولازَمَه مُدَّةً كبيرةً، نحو سبع سنَواتٍ، ثم قدِم إلى "الدِّيار الرُّومِيَّة"، واجْتَمع به أفاضلُها، واشْتَهَرَتْ بينهم فَضائله،

الطَّبقات السَنِيَّة ٤: ٢٩٢.

وترجمته في شذرات الذهب ١: ١٠٩، ١١٠، والشقائق النعمانية ١: ٤٣٠، ٥٢٠، وترجمته في شذرات الذهب ١: ١٠٩، ١١٠، ١٢٠٨، ٢: ٨٨٦، ١٣٠٠، و٢٣٧، و٢٠٨، ٢٠٨١، والكوكب السائرة ١: ٢٣٢، ٣٣٢، وهدية العارفين ١: ٤٤٥.

(۱) هو محمد بن أسعد الدوّاني الصدّيقي الشافعي، له قدم راسخ في العلوم العقلية، ومشاركة في العلوم الشرعية، تصانيفه دلّت على أنه البحر بلا منازع، والحبر بلا نازع، له حواش على «شرح التجريد» للقوشجي القديمة والجديدة، وحواش على «شرح الطالع» القديمة والجديدة، تنازع فيها مع معاصره الصدر، وصار في أكثر المباحث هو الصدر، وحواش على «شرح الشمسية» القطبي، ورسالة في إيمان فرعون، قد رد عليها على القارئ المكّي في رسالة، سماها «فر العون من مدعي إيمان فرعون»، ورسالة مسمّاة به «أنموذج العلوم» أورد فيها مسائل معركة الآراء من علوم مختلفة وفنون متفرّقة، وقد طالعتها كلّها، وانتفعت بما، وقد أخذ العلوم عن جماعة كثيرة من أصحاب العلوم على ما أورده في بدأ رسالته «أنموذج العلوم»، منهم: وهو أول شيوخه والده سعد المدين أسعد المدرس بالجامع المرشدي بـ "كازرون"، أخذ عنه العلوم الآلية، والفنون الأدبية، والفقه والتفسير، والعلوم العقلية، وأخذ والده الحديث والتفسير عن المحدّث شرف الدين عبد الرحيم الجرهي الصديقي، تلميذ خواجه شيخ

وصار مُدرِّسًا بمدرسة "قَلَنْدرخانه" وبإحْدَى المدارس الثَّمان، ثم وَلِيَ قضاءَ "أَدِرْنَة"، ثم قضاء العَسْكر بولاية "أناطولِي"، ثم بولاية "روم أيْلي"، ثم عُزِل، ثم وَلِيَ أيضا في زمن السلطان سليم خان، وسافَر معه إلى ديار العَجَم، لمحاربة

على بن مبارك شاه الصدّيقي، وأيضا أخذ والده قدرا من الحديث عن شمس الدين عمد الجزري، صاحب (الحصن الحصين)، وأخذ الفقه عن جماعة، منهم: أفقه زمانه جمال الدين محمود بن أبي الفتح، عن لسان الدين نوح السمناني، عن جلال الدين محمد القزويني، عن والده عبد الغفّار القزويني، صاحب ((الحاوي الصغير))، عن محمد بن عبد الكريم الرافعي، وكلُّهم شافعية. وأما العقليات، فأخذها والده عن أئمة، أجلّهم: السيّد الشريف على الجرجاني، ومن مشايخه غير والده السيّد صفي الدين عبد الرحمن الإيجي، سمع عليه ((الأربعين النووية)). ومنهم: أبو المجد عبد الله بن ميمون الكرماني، سمع عليه «المسلسل بالأولية». ومنهم: مظهر الدين محمد الكازروني، تلميذ السيّد في العقليات، والجد الفيروزآبادي محمد بن يعقوب، صاحب «القاموس»، والشمس الجزري في النقليات. ومن مشايخه: ركن الدين روز كسان العمري الشيرازي. ومن مشايخه: محي الدين محمد الأنصاري الكوشكناري، وهو كان يروي عن عفيف الدين إبراهيم، وعن شهاب الدين الحافظ ابن حجر، هذا ما ذكره هو في «أنموذج العلوم»، وذكر أيضا أن الشهاب ابن حجر أجاز أهالي "شيراز" مطلقا، وكنت أنا من جملتهم، ولي الرواية عنه بغير واسطة. انتهى. وقد ترجمه شمس الدين السخاوي في ((الضوء اللامع))، حيث قال: محمد بن أسعد مولانا جلال الدين الدوّاني، بفتح المهملة، وتخفيف النون، نسبته لقرية بـ"كازرون"، الشافعي القاضي بإقليم "فارس"، والمذكور بالعلم الكثير ممن أخذ عن المحبوبي اللاري، وحسن البقّال تقدم في العلوم، سيّما في العقليات، وأخذ عنه أهل تلك النواحي، وارتحلوا إليه من "الروم"، و"خراسان"، و"ما وراء النهر"، وسمعت الثناء عليه من جماعة ممن أخذ عني، وصنّف الكثير، من ذلك: شرح على «شرح التجريد»، عمّ الانتفاع به، وكذا كتب على «العضد»، مع فصاحة وبلاغة وصلاح وتواضع، وهو الآن سنة ٨٩٧ حي ابن بضع وتسعين. انتهي. شاه إسماعيل الأردُبِيلِي، وعزَلَه وهو قافِلٌ في أثناء الطريق، لخَلَلٍ حصَل في عقْلِه، وعين له كلَّ يوم مائتي درهم، وقدِم إلى مدينة "إسْتَانْبول" مَعْزولا، ومات بها، في خامس عشر شعبان، سنة اثنين، عشرين وتسعمائة. رحمه الله تعالى.

وله تعاليق كثيرة، ورسائل مُتعَدِّدة، مات عنها وهي في المستوَّدات لم تبيَّض، لانْشغالِه بالمناصب، ومن جُملة ذلك: ((رسالة لطيفة))، أوْرَد فيها بعض مواضِعَ مُشْكِلةٍ في علم الكلام، و((رسالة في تَحقيق الكُرَة المدَّرَجَة))، وله غير ذلك.

وكان كثيرَ الكُتُب، يُقالُ: إنَّه خلَّف سبعةَ آلاف مُجلَّدٍ سِوَى المكرَّرات.

未決争

### 717

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

على بن يوسف بن الحسن ابن محمود الزَّرَنْدِي، زَيْن الدين المدَنِي، ابن القاضي نور الدين

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: ذكرَه ابنُ حَجَرٍ في ((إنْباء الغُمر))، وقال: وُلِدَ قَبْلَ سنة خمسين، واشْتغَل، وسمِع من القلَّائي، ووَلِيَ قضاء "المدينة المنوَّرة" بعدَ أخيه أبي الفَتْح، سنة أربع وثمانين إلى أن مات، إلا أنَّه عُزِلَ مَرَّةً

واجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٩٢.

وترجمته في إنباء الغمر ٣: ٤٤، ٣٣٥، والدليل على المنهل الصافي ١: ٤٠٢، و وشذرات الذهب ٧: ١٩٧، والضوء اللامع ٤: ١٠٥، ١٠٦، والزرندي: نسبة إلى زرند، من أصفهان. بلدان الخلافة الشرقية ٣٤٦، ٣٤٧.

سنة أربع وثمانمائة، ثم أعيد، ووَلِيَ حِسْبَةَ "المدينة المنوَّرة"، أيضا. وقد حدَّثنا بررمُسَلْسَلِ التَّمْر) بالملدينة"، ولم أُضْبِطْ ذلك عنه، وتفرَّد بالإجازة من الزَّبير بن على (١) الأُسْوانِيّ، راوِي ((الشِّفا)).

مات في ربيع الأوَّل، سنة سبع عشرة وثمانمائة. (٢) رحمه الله تعالى.

\*\*\*

# ۲۸۳۸ الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن على الأماسي، الرومي، المعروف بقزل ملا\*

فقيه، لغوي.

من آثاره: حاشية على «القاموس المحيط» للفيروزآبادي، و «شرح الهداية» في فروع الفقه.

توفي سنة ٩٨٣ هـ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تكملة من إنباء الغمر.

<sup>(</sup>٢) أعاد ابن حجر ترجمته في وفيات سنة سبع وعشرين وثمانمائة. وانظر المصادر الأخرى للترجمة.

راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٥٥.

ترجمته في هدية العارفين ١: ١٧٥.

## باب من اسمه عبد الرحمن بن عمر

### 714

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن عبد الله، مجد الدين، أبو المجد ابن الصاحب كمال الدين، المعروف كبقيَّة أقاربِه بابن العديم\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: هو من البيت المشهور بالعلم والرّياسة.

وُلِد في مُسْتَهَلِّ جُمادَى الأولَى، سنة أربع عشرة وستمائة، وأجاز له جماعة، واشْتغَل، وبَرع في فُنون، ونظم الشِّعْر الحسَن، ودرَّس وخَطَبِ

ولما ملكَتِ التَّتَارُ "حلب"، رحَل إلى "الدِّيار المصرِيَّة"، وتولَّى خطابَة جامع عمرو بن العاص، رضى الله تعالى عنه، وكان أوَّلَ حنفي وَلِيَها، ثم وَلِيَ قضاءَ "الشام" بعد موتِ القاضي شرف الدين ابن عَطاء، سنة ثلاثٍ وسبعين وستمائة.

قال الذّهي في «تاريخه»: كان قاضي القُضاة مجدُ الدين ابن العَديم مهيبًا، مُحْتَشمًا، ذا دِينٍ وتَعَبُّدٍ، وأورادٍ يَسِيرةٍ حَمِيدةٍ، بارعا في المذهب، عارفا

راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٢٩٣.

وترجمته في تاريخ ابن الوردِي ٢: ٢٢٦، والجواهر المضية برقم ٧٧٩، ودول الإسلام ٢: ١٧٩، وذيل مرآة الزمان ٣: ٣٠٨ – ٣٠٠، وشذرات الذهب ٥: ٣٥٨، والعبر ٥: ٣١٥، وعيون التواريخ ٢١: ١٧٤ – ١٨١، والنجوم الزاهرة ٧: ٢٨١. وهو "العقيلي الحلبي".

بالأدب، وكان والدُه الصاحبُ كمالُ الدين إذا حضر مجلسَ الملِكِ الناصر، لا يخضر أحدٌ فَوْقَه، وكذلك في المحافِل، فإذا غاب والِدُه، وحصل عائق، حضر مجدُ الدين، فقعَد مكانَه، لا يترقَّعُ عليه أحدٌ من صُدورِ الحلبِيِّين والدِّمشقِيِّين.

ولما بَنَى الملِكُ الظاهر مدرسته التي بين القَصْرَيْن، رَبَّبوا مجدَ الدين لتَدْريس الحنفية بها، ولما حضرَ السلطانُ المدرسة المذكورة، كان هو لم يأتِ، فطلبه السلطان، فقيل: حتى يَقْضِيَ وِرْد الضَّحَى، ثم جاء وقد تكامَل الناس، فقاموا كلُّهم له، ولم يقم هو في ذلك المجلس لأحَد، ولما قَدِمَ على قضاءِ "الشام" قدِمَ بِزِيِّ الفقراء والرُّؤساء، ولم يَعْبأُ بالمنْصَب، ولا غيَّر لُبْسته، ولا وَسَّع أكمامَه، وكان كثير الصَّلاح والعبادة، له أورادٌ لا يقْطعُها.

حُكِيَ عنه أنَّه مَرَّ بَ وادي الرَّبِيعة (١)، وهو مَخُوفٌ جِدًّا، فنزَل وصلَّى، وقرأ وِرْدَه بين العِشاءَيْن، والغِلْمانُ ينتظرونه بالخَيْلِ، فلمَّا فرغ رَكِبَ وسار، وكان يتواضَع للصالحين، ويعْتقد فيهم، وإذا حضرَ الدرسَ يكونُ في مدرسته مَلُوكان تُرُكيَّان بكَلَّاواتٍ (٢).

كذا نَقَلَه في «الرُّوْض البَسَّام»، عن «تاريخ الحافظ الذَّهي». ومن نَظْم مجد الدين قولُه (٣):

أَحِنُّ إِلَى قَلْبِي وَمَن فِيه نَازِلُ ... ومن أَجْلِ مَنْ فِيها تُحَبُّ المنازِلُ وَأَشْتَاقُ لَمْعَ الْبَرْقِ مِن تَلْكُ النَّغُورِ رسائلُ وأَشْتَاقُ لَمْعَ الْبَرْقِ مِن تلك النُّغُورِ رسائلُ وإنْ مال بانُ الدَّوْحِ مِلْتُ صَبابَةً ... فبين غُصون البان منك شَمَائلُ ولِيْ أَرَب أَن يُنْزِلَ الرَّكْبُ بالحِمَى...لسَيَّالِ دَمْعِي وهوَ لِلرَّكْبِ سائلُ ولي أَرَب أَن يُنْزِلَ الرَّكْبُ بالحِمَى...لسَيَّالِ دَمْعِي وهوَ لِلرَّكْبِ سائلُ وبي أنَّه لا تَنْقَضِي أو أراكُمُ ... وأُبْصِرُ نَجْدًا وهوَ بالحَيِّ آهِلُ

<sup>(</sup>١) في عيون التواريخ ٢١: ١٨١ "التربيعة".

<sup>(</sup>٢) الكلاوات: جمع الكلّوتة، وهي غطاء للرأس. انظر: حاشية السلوك ١: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ذيل مرآة الزمان ٣: ٣١٣، ٣١٣، وعيون التواريخ ٢١: ١٧٦.

تُرى هل أراكم أو أرى من يَراكُمُ ... وأَبْلُغُ منكم بعضَ ما أنا آملُ وأحْظَى بقُرْب الطَّيْف منكم وإنَّه ...ليُقْنِعَنِي مِن وَصْلِكُم وهُوَ باطِلُ أُطالِبُ جَفْنِي بالمنام وقد غَدَا ... يُواعِدُكُمْ أَن يَلْتَقِي وهُوَ ماطِلُ وقوله، في وَداع الملِك النّاصر(١):

أقول لصّخيي حِينَ سارُوا توقّفوا ... لعلِّي أرى مَن بالجناب الممتنع وَالْقَهُ أَرْضًا يُنْبِتُ العِزَّ تُرْهُا ... وأَسْقِي ثَرَاها مِن سحائب أَدْمُعِي وَيَنْظُرُ طَرْفِي أَيْنَ أَتْرُكُ مُهْجَتِي ... كما أقسمتْ أن لا تَسِيرَ غدًا مَعِي وينظُرُ طَرْفِي أَيْنَ أَتْرُكُ مُهْجَتِي ... كما أقسمتْ أن لا تَسِيرَ غدًا مَعِي وما أنا إن حَلَّفتُها مُتأسِفًا ... عليها وقد حَلَّتُ بأكرَم مَوْضِع ولكنْ أخافُ العُمْرَ فِي البين ينقضِي ... على ما أرى والشَّمْلُ ليس بمُجْمَعِ(١) يَمِنَا بَمَنْ وَدَّعْتُه ومَدامِعي ... تَفِيضُ وقلي للفراقِ مُودِّعِي لَمْنَا عَادَ لي يوما بمُنْعَرَج اللَّوى ... وأصْبَح سِرْبِي فيه غَيْرَ مَرَوَّعِ عَفَرْتُ ذُنوبا أَسْلَقَتُها يد النَّوَى ... وأَصْبَح سِرْبِي فيه غَيْرَ مَرَوَّعِ وَبَعْتُ طَرْفِ بالحديث ومَسْمَعي (١) عَفَرْتُ ذَنوبا أَسْلَقَتُها يد النَّوَى ... ولمَ أَشْكُ مِن جَوْر الزَّمانِ المَضَيّع وبَاتَّدُ أَنوبا أَسْلَقَتُها يد النَّوَى ... ولمَ أَشْكُ مِن جَوْر الزَّمانِ المَضَيّع وبَشَرْتُ آمالِي بيومِ لقائنا ... ومَتعْتُ طَرْفِي بالحديث ومَسْمَعي (١) وفارَقْتُ أَيَّاما السرور ألا ارْجِعِي وفارَقْتُ أَيَّاما السرور ألا ارْجِعِي ومنه دوبيت (١):

أَهْوَى قَمرًا مَشَى إلى الشَّمْعِ وقطُّ ... ما أَنْعَمَ خَدَّه وما أَنْعَمَ قَطُّ قَد خَطَّ عِذارُه وما يَعْرِفُ خَطِّ ... ما أَعْشَقَنِي فيه إذا نام وخَطَّ (٥) كذا أُوْرَدَ له ابنُ شاكِر الكُتْبِيُّ في ((تاريخه)) هذا الدوبيت، مع كثير من شعره.

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٣: ٣١١، ٣١٢، وعيون التواريخ ٢١: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) في الذيل والعيون: "والشمل غير مجمع".

<sup>(</sup>٣) في الذيل "طرفي بالحبيب".

<sup>(</sup>٤) عيون التواريخ ٢١: ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) خط الأخيرة بمعنى: وغط في نومه.

وحكي عنه (١) أنَّه قال: رأيتُ في المنام، كأيِّ قاصدٌ الدُّخولَ إلى بلدة صغيرة، فقيلَ لي: إنَّ نجمَ الدين ابن إسْرائيل(٢) قد صار كاتبا عندَ الوالي بها. فقلتُ في النوم:

إِلَى كَمْ ذَا تُغَيِّرُكُ اللَّيَالِي ... وتُبْدِي منك حالا بعدَ حالِ فطُورًا شيخَ زاوِيةٍ وفَقْرٍ ... وطُورًا كاتبا في دار والي

وكتب إلى ابنِ عمِّه بدر الدين عبد الواحد من الرَّبُوة يستدْعِيه، ويلْتمِسُ منه اصطحاب نور الدين بن الجنَّان المعربيّ، وفخر الدين بن الجنَّان الشّاطِيّ معه، قولَه، رضى الله تعالى عنه:

رَبُونَدَ أَصْبحتْ عَرُوسًا ... أَنُواهُ لا تـزالُ خُضْرا قَدْ عُلَلْتُ بِالنَّدَى وِشاحا ... تَخالُه في العيون دُرًّا والظِّلُ فيها ضُحَى كَلَيْلٍ ... والزَّهْرُ قد عاد فيه زُهْرا والظِّلُ فيها ضُحَى كَلَيْلٍ ... والزَّهْرُ قد عاد فيه زُهْرا والسَّعدُ يَقْضِي بأنَّ طَرْفي ... يَشْهدُ فيه سَناكَ بَدْرَا فأصْحِبِ النُّورَ مِنْكُ فَحْرًا ... يَظُلُع منه الغَمام فَجْرا يهُ وَسُحْرًا يهُ وَسُحْرًا يهُ وَسُحْرًا يهُ وَسُحْرًا يهُ وَسُحْرًا فَاللَّهِ مِنْ الغَمام فَجْرا في الله وَسُحْرًا في الله وَسُحْرًا في الله وسُحْرًا في الله وسُحْرًا ... وينْفَيني نَشْوةً وسُحْرًا في أسَرَّ نُورًا ... فاشتاق طَرْفي إليه جَهْرًا في إليه جَهْرًا ... سبحانَ مَن بالنَّهار أَسْرَى فبادِرُوا بالرَّكوبِ واتْلُوا ... سبحانَ مَن بالنَّهار أَسْرَى إذا رأيتَ الرِّياضَ جَهْرًا ... شاهدْتَ صُنْعَ الإلٰه سرًّا إذا رأيتَ الرِّياضَ جَهْرًا ... على خيُولِ النَّسِيم كَرًا كأَمًا الدَّوْحُ فيه جَيْشٌ ... على خيُولِ النَّسِيم كرًا

١٤(٤) عيون التواريخ ٢١: ١٨٠، وذكره اليونيني أيضا في الذيل ٣: ٣١٧.
 ١٤(٥) هو محمد بن سوار بن إسرائيل الشيباني الدمشقي، المتوفى سنة سبع وسبعين وستمائة. انظر: ذيل مرآة الزمان ٣: ٥٠٥.

والنَّهْرُ فِي الرَّوْض مثلُ إِيم ... يطلُبُ مِن حَوْفِه مَفَرًا(۱) والنَّهْرُ فِي الرَّوْض مثلُ إِيم ... أراه يُنْهِي إليك أمْرا والماءُ فيه جَرَى بَرِيدًا ... أراه يُنْهِي إليك أمْرا مُسابِقًا للنَّسِيم كَيْما ... يَلْثَمُ من راحتَيْك عَشْرا رسائلٌ للنَّسيم راقَتْ ... تُحيلُ نَظْمَ الرِّياض نَثْرَا بَعْدَا فِي راحةٍ وعِرِّ ... ونِعْمَةٍ لا ترالُ تَـرُا تَـرالُ تَـرُى فَاجاب بقوله(۲):

لا غَرْوَ لِي إِن طَلَبْتُ عُذْرًا ... عن أُفُقٍ صِرْتَ فيه بَدْرًا (٣) لا سِيَّما والرِّياضُ أَضْحَتْ ... تُصُّدِي لنا من ثَناكَ نَشْرًا وسائلُ النَّهْ مِ مَدَّ كَفَّا ... أَلْقَتْ إليه الغُصونُ دُرًا (٤) وسائلُ النَّهْ مِ مَدَّ كَفًّا ... أَلْقَتْ إليه الغُصونُ دُرًا (٤) لكنَّه خاف حينَ مالَتْ ... عليه من سَلْبِه فَهَرًا برُسُوةٍ أَصْبَحَتْ عَرُوسًا ... تُصُّدَى إليها النُّفوسُ مَهْرًا بِتَّ على غَرِّها فأضْحَى ... يزيدُ بالجود منك بَحْرًا (٥) لله كم من سُطورِ دَوْح ... يوما إذا ما ذُكِرْتَ سَطْرَى عَمَا مُقِرِّ ولسْت مَّن ... يُرْضَى بَديلا عنها مَقْرَى

سَطرَى؛ بفتح السِّين، وسُكون الطَّاء، وراء مفتوحة، وألف مقصورة، ومقرى؛ على ما ضبَطه أبو الحسن على بن عُبَيْد الكُوفي المُتْقِنُ الخَطِّ والضَّبْط، وعلى ما نقله ابنُ عَدِي، بالفتح، ثم السكون، وراء، وألف مقصورة، وتُكْتَبُ ياءً لجيئها رابعةً.

<sup>(</sup>١) الإيم: الحية الأبيض اللطيف، وفي عيون التواريخ "من خوفه مقرا".

<sup>(</sup>٢) عيون التواريخ ٢١: ١٧٨، ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) في العيون "حرت فيه".

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ "وسائل العز".

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ "منك مهرا".

قال ياقوتُ<sup>(۱)</sup>: وأمّا المحدثون وأهل "دمشق"، على ضَمّ الميم: قريبا من نَواحِي "دمشق"، ومن مُتَنزَّهاتها الحسنة الكثيرة المياه، الملْتقَّة الأشجار.

قال عَرْقَلة فيها(٢):

سقَى الله من سَطْرَى ومَقْرَى مَنازِلا ... بَمَا للنَّدَامَى مَنْظُرٌ وسُرورُ و وقال في مَقْرَى توفيقُ بن محمد النَّحْويُ (٣):

سقَى الحيا أَرْبُعًا تَحْيَى النُّفوس بِها ... ما بين مَقْرَى إلى باب الفرادِيسِ رجع إلى تَمَام الأبيات:

لو لم يكن دَوْحُها سماءً ... لم يطلّعِ الرَّهْرُ منه زُهْرَا فالنّهْرُ قد سَلَّ منه سيفًا ... به على الرَّوْضِ قد بَحَرًا فالنّهْرُ قد سَلَّ منه سيفًا ... به على الرَّوْضِ قد بَحَرًا وَإِفْ نَسِيمُ الصَّبا رسولا... يُهْدِي ويُبُدِي نَشْرًا وبِشْرَا وبشْرَا معا فَلَبَّاه كُلُّ داع ... قد ملاً الأرضَ فيكَ شُكْرًا (٢) طَلَعْتَ شَمْسًا فحُزْتَ نُورًا ... وكنتَ بَحْدًا فزِدْتَ فَحْرَا وقُلْتَ في ساعةٍ قريضًا ... يُعْبِني في الجواب دَهْرَا ما العُمْرُ إلا لَدَيْكَ يَصْفُو ... أولا فلا أرْتَضيه عُمْرًا وكتب القاضى مجدُ الدين إلى الإسعَرْدِيّ (١) صُحْبَةَ طَبَقِ فاكِهة (٥):

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٤: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٣: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا البيت في عيونِ التواريخ.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ "السعردي".

وهو نور الدين محمد بن محمد بن عبد العزيز الإسعردي، شاعر غلب عليه المجون، وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة. البداية والنهاية ١٦٢، ٢١٢، وشذرات الـذهب ٥: ٢٨٣، والواني بالوفيات ١: ١٨٨ – ١٩٢، وفوات الوفيات ٣: ٢٧١ – ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) الرجز في عيون التواريخ ٢١: ١٧٩، وذيل مرآة الزمان ٣: ٣١٧.

يا أيها النُّور الذي يَجْلُوا الغَسَقْ وَجُهُدُ هَذَا قَمَرُ إِذَا اتَّسَقْ وَجُهُدُ هَذَا قَمَرُ إِذَا اتَّسَقْ عساك أَن تَدْنُو دُنُوَّ مَن وَمِقْ غَساك أَن تَدْنُو دُنُوَّ مَن وَمِقْ غَساك أَن تَدْنُو دُنُوَّ مَن وَمِقْ فَإِن تشا فَاقرأ أُوائُلُ الفَلَقْ فَأَجابه النُّور الإسْعَرْدِي، بقوله (١): يا تَجُددا إلى ذُرى الفضلِ سَبَقْ وَمَن سَمَا نَحُو المعالِي وسَمَقْ وَمَن سَمَا نَحُو المعالِي وسَمَقْ وَمَن سَمَا نَحُو المعالِي وسَمَقْ وَاللَّهُ وَكَان يَقَقُ (٢) يا حَبَّذَا الغلامُ لو كان يَقَقُ (٢)

وكتب سعد الدين ابنُ عَرِيق<sup>(٤)</sup> إلى القاضي مجد الدين، وقد عَزَموا على الحُرُوج لمُلْتَقَى والِده الصاحب كمال الدين وقد عاد من "المؤصِل"، سنة ثلاث وخمسين وستِّمائة، ويَطْلُبُ لرَفِيقِه النَّجْم ابن أبي الطَّيِّب دَابَّةً، قولَه:

النَّجْمُ مُصاحبِي قَـوِيُّ العَـزْمِ ... ما عنـدِي ما يَرْكَبُـه للعُـدْمِ والعبد يُرَجِّي إِن أَتَى صُحْتَنا ... أَن نُسْرِعَ إِذ سِرْنا بِسَيْرِ النَّجْمِ فسيَّر إليه القاضي مجد الدين بَغْلةً وكتب إليه يقول: البَغْلَة قد أَصْغَتْ لحُسْنِ النَّظْمِ ... سَمْعا وأَتَتْ مُطيعةً للرَّسْمِ

<sup>(</sup>١) عيون التواريخ ٢١: ١٧٩، ١٨٠، وذيل مرآة الزمان ٣: ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) سمق: علا، وطال.

<sup>(</sup>٣) اليقق: الشديد البياض.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ١٣: ٢١٧، في وفيات سنة سبع وخمسين وستمائة، وهو سعد الدين محمد بن محي الدين محمد ابن عربي. والقصة في عيون التواريخ ٢١: ١٧٩- ١٨٠، وذيل مرآة الزمان ٣: ٣١٣، ٣١٤.

بُشْرايَ إِذًا بصُحبَةِ النَّجْمِ لنا ... فالسَّعْدُ مُقارِنٌ لهٰذا النَّجْمِ ومن نَظْمِ القاضي مجد الدين أيضا، في لاعبِ كُرَةٍ، قولُه (١): لله ما أَحْلَى شَمَائلَ أَغْيَدٍ ... أَجْرَى الدُّموعَ له عِذارٌ واقف وكأنما الكرة التي يسطو بها... قلب لديه من جفاه واجف وكأنما إنسانُ عَيْنِ مُحِيِّه ... وكأنما الجوكان بَرْقٌ خاطِفُ (١)

قال في ((الرَّوض البَسَّام)): ولم يرزَلْ على القضاء إلى أن مات بـ "جَوْسَقَة"(٢) بـ "دمشق"، في سادس عشرَ ربيع الآخِر، سنة سبع وسبعين وستمائة، وصُلِّيَ عليه بعدَ العصر بالجامع الأُمَوِيِّ، ودُفِنَ بتُرْبِتِه التي أنشأها بـ "الشَّرَف القِبْلِيّ"، جوار زاوية الجَرِيرِيّ، غربيّ الزَّيْتون، رحمه الله تعالى.

ورثاه أبو النَّناء محمود بن سليمان بن فَهْد الحليُّ، بقوله (٤):
أقِمْ يا سارِيَ الخَطْبِ الدَّميم ... فقد أَدْرَكْتَ بَحْدَ بني العَديم هَدَمْتَ وكنتَ تقْصُرُ عنه بَيْتا ... له شَرَفٌ يطولُ على النَّجومِ قصَدْتَ ذَوِي الكمال فعاجلَتْهم ... يدَاكَ بحَلِّ عِقْدِهم النَّظيم وأنت بكفتِ بأسِهم الرَّزايا ... حَلَلْتَ مِن المعالِي في الصَّمِيم أَتَدْرِي مَن أَصَبْتَ وكيف أَمْسَتْ ... بك العَلْياءُ دامِيَةَ الكُلوم (٥) وكيف رَفَعْتَ قَدْرَ الجهلِ لما ... حَفَضْتَ مَنارَ أَعْلامِ العلوم (٢)

<sup>(</sup>١) الأبيات في عيون التواريخ ٢١: ١٧٩، وذيل مرآة الزمان ٣: ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) الجوكان (الجيم مثلثة النقاط): العود المعوج، المعروف بالصولج أو الصولجان. الألفاظ الفارسية المعربة ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) جوسقة: الجوسق في الأصل: القصر، وعدة قرى تنسب إلى أماكن، ذكرها ياقوت.

<sup>(</sup>٤) عيون التواريخ ٢١: ١٧٤ – ١٧٦، وذيل مرآة الزمان ٣: ٣١٨، ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) في الذيل "دائمة الكلوم".

<sup>(</sup>٦) في الذيل "حفظت منار".

عَثَرْتَ وقد ضَلِلْتَ بطَوْدِ عِلْمٍ ... أما تَمْشِي على السَّنَنِ القَويم (١) مَن بسَط النَّدَى وأنارَ عَدْلا ... يكُفُّ اللَّيثَ عن ظُلْمِ الظَّلَيم (٢) مَن بسَط النَّدَى وأنارَ عَدْلا ... وحَوفُ اللهِ كالنفْ وِ السَّقيم (٣) صحيحِ الزُّهْ فِ غادَرَهُ ثُقاهُ ... وحَوفُ اللهِ كالنفْ وِ السَّقيم (٣) مَضَى وسِراجُ مَنْزلِهِ الثَّرَيَّ ... ومَوْدِدُ بَيْتِه قَلْبُ الغُيوم (٤) ووَدَّعَ والثَّناءُ على عُلاهُ ... يفوقُ مُضاعَفَ الغيثِ العَميم (٥) وسارَ وكان للفُضَلاءِ منه ... حُنُو المرْضِعاتِ على الفَطِيم (١) وغاب فأعْدَمَ الأشماعَ لَفْظًا ... أرَقَّ من المدامَةِ للنَّدِيم

قلت: هذه الأبيات الثَّلاثة، ضمَّنها ابنُ فَهْدٍ مع تَغْييرٍ يسيرٍ، ثلاثةً أعْجازٍ من مَقْطوع، قاله المنازِيُ (٧) الشاعر المشهورُ، يَصِف وادِيًا كثيرَ الأشجار، طيَّب التُّرْبة، حسَن المنْظرِ، يُقالُ له "وادي يُزاعة"(٨)، من نَواحِي "حلب"، وهو:

وَاقَانَا لَفْحَةَ الرَّمْضَاء وادٍ ... سَقَاه مُضَاعَفُ الغيث العميم نَزَلْنَا دَوْحَهُ فَحَنَا علينا ... حُنُوَّ المُرْضِعاتِ على الفَطيم

<sup>(</sup>١) في الذيل "عبرت وقد ضللت".

<sup>(</sup>٢) في الذيل "فأفاض عدلا".

<sup>(</sup>٣) النضو "الهزيل".

<sup>(</sup>٤) في الذيل "منزله البرايا"، وفي بعض النسخ "ومورد قلبه".

<sup>(</sup>٥) في عيون التواريخ، والذيل "مضاعف البيت تحريف".

<sup>(</sup>٦) في الذيل "وساد وكان".

<sup>(</sup>٧) أبو نصر أحمد بن يوسف المنازي، شاعر وزر لأحمد بن مروان، صاحب ميافارقين، توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. معجم البلدان ٤: ٦٤٨، ووفيات الأعيان ١: ١٤٣- ١٤٥.

<sup>(</sup>A) ذكر ياقوت أنه سمع من أهل حلب من يقوله بالضم والكسر، ومنهم من يقول: بزاعي. بالقصر، وهي بلدة من أعمال حلب، في وادي بطنان، بين منبج وحلب. معجم البلدان ١: ٣٠٣.

وأَرْشَفَنا على ظَمَا زُلالا ... أَلَـذَ مِـن المدامـةِ للنَّـديم يُراعِـي الشـمسَ أَنَّ واجَهَتْنا ... فَيَحْجُبُهـا ويَأْذَنُ للنَّسِيمِ يَرُوعُ حَصاهُ حالِيَةَ العَذارى ... فتَلْمَسُ جانِبَ العِقْدِ النَّظيمِ مالْمَن انْ أَرْض ا مَقْط مَعْ غَيْهُ هِ لَمْ فِي غَالِةَ اللهُ مُن مِن قَـا المَلْ

وللْمَنازِيِّ أيضا مقطوعٌ غيرُ هذا في غاية الحُسْنِ، مِن قبيلِ المطْرِب والمُرَقِّص، لا بأس بإيرادِه هنا عندَ أخيه، ولم يشتهر للمَنازِيِّ غيرُ هٰذين المقطوعيُّن، وله «ديوان شعر»، تطلَّبَه القاضي الفاضلُ من أقاصي البلاد وأدَانِيها، فلم يظفَرْ به(١)، والمقطوعُ الثاني هو قولُه(٢):

إذا صَدَع الحمامُ لنا بسَجْع ... وأصغى غُوه وَطْبٌ تَلاحَى (٣) شَجَى قَلْبَ الْخَلِيِّ فقيلَ غَنَّى ... وبَرَّحَ بالشَّجِيِّ فقيل نَاحَا وكم للشَّوْقِ في أَحْشَاءِ صَبٍّ ... إذا انْدَمَلَتْ أَجَدَّ له جِراحا ضعيفُ الصَّبْرِ عَنْكَ وإن تَنَاءَى...وسَكْرانُ الفُوادِ وإن تَصَاحَى كذاك بنو الهَوَى سَكْرَى صُحاة... كأحْداقِ الظُّيَى مَرْضَى صِحاحا

والعُذرُ في إيراد هذين المقطوعين بتمامهما واضح بَيِن، وهو قِلَّهُ وُجود مِثْلِهما رِقَّة، ولَطافة، وانْسِجامًا، وحُسْنَ سَبْكِ، وحُصوصًا بعدَ حُصولِ المناسبة، وقولهم: الشيءُ بالشيء يُذْكَرُ. ويكْفِي لنا في مَدْح لهذين المقطوعين حُجَّة شهادَة أبي العلاء المعَرِيِّ، إمام الفَنِّ وقائد زِمام البلاغة، وفارسِ مَيْدان الفصاحة، وذلك فيما رُوِيَ من أنَّ المنازِيَّ قَدِمَ يومًا على أبي العلاء بـ"الشام"، فوجده جالسا، والناس يقرأون عليه، فأنْشَدَه أحد لهذين المقطوعين، فقال له وهو لا يعْرِفُه: أنتَ أشْعَرُ من بـ"الشام.

<sup>(</sup>۱) الأبيات في وفيات الأعيان ۱: ۱٤٣، ١٤٤، ونفح الطيب ٤: ٢٨٨، وطراز الجالس ٤، ومعاهد التنصيص ١: ٢٤٨، وتنسب الأبيات إلى حمدة أو حمدونة بنت زياد المؤدب. انظر: نفح الطيب.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا ابن خلكان، في وفيات الأعيان ١: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الوطب: سقاء اللبن.

ثم مَضَى على ذلك بُرُهة من الزمن، ثم اجتَمع به في "العراق"، وهو مُتصدِّرٌ في أَحَدِ جوامع "بغداد" للإقراء، فأنشَدَه المقطوعَ الآخَرَ<sup>(١)</sup>، فلمَّا فرغ من إنْشادِه، قال له: ومَن بـ"العراق".

وعُدَّتُ هذه من فضائل أبي العلاء، ومن أكبر الدَّلائل على قُوَّةِ حِفْظِه وَهَهْمِه، حيث عطف جملةً على جملةٍ تَخلَّل بينهما فيما يُقالُ عِدَّةُ سنوات، وهو لا ينْظُرُ قائلَهما، ولا يعْرفُه، وإغَّا عرَف أنّ قائل الشِّعْرِ الأوَّل هو قائل الشِعر الثاني، وأنَّ النَّفَسَيْن لرجلٍ واحد، بقُوَّةِ الحافظة، وفَرْطِ الدَّكاء، وهذا من أعْجَب العجائب.

وَيُحْكَى عنه مَا هُو أَعْجَبُ مِن ذَلِك، وَلُو كَانَ تَحَلَّه لأَوْرَدْنَا مِنهُ شَيْئًا

رجع إلى تَمام القصيدة:

أَجُّدُ الدين دَعْوةُ مُسْتَهامٍ ... لأنْواعِ الكآبةِ مُسْتديم (٢) وَلَيْ مَلْ الْحَابِةِ مُسْتديم (٢) حَلَلْتَ من الجِنانِ أَجَلُّ دارٍ ... وقلبي حَلَّ بعدَك في جَحِيمِ فمالي غيرُ حُزْنِي مِن صديق ... ولا لي غيرُ دمعي مِن حَميم إذا ما شام نَوْءُ الأنْسِ طَرْفِي ... ليمطري هما لي بالهموم قاك من الجنان رحيق لطف ... يُدارُ عليكَ مَفْصومَ الحُتومِ (٢) ولا بَرِحَتْ رِكابُ المَزْنِ تَسْرِي ... إلى مَثْواكَ دائِمةَ الرُّسومِ (٤)

### ۲۸٤ ۰

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن ثابت،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ "الثاني".

<sup>(</sup>٢) ي الذيل "دعوة مستنيم"، وفي بعض النسخ "في أنواع النكاية".

<sup>(</sup>٣) في عيون التواريخ "وساق من الجنان"، وفيه وفي الذيل "مفضوض الختوم".

<sup>(</sup>٤) في الذيل "مطلقة الرسوم".

أبو مُسْلِم، التَّيْمِيّ، تَيْم عَدِيّ، ابن بنْت القاضي أبي جعفر السِّمْنانِيّ، من أهل "سِمْنان"(١) \*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: قَدِمَ "بَغداد" وهو صغير، ابن ثمان سنين. سمع بما أبا عليّ الحسن بن شَاذَان، وغيره.

وروَى عن جعفر الدَّامَغاني في آخرين. وكان يقول: أنا حَنَفِيٌّ، أَشْعَرِيٌّ.

وأقام بـ"الموصل" أربعين سنة، ووَلِيَ بَمَا القضاء خمسة عشر سنة، ثم تركه، وتاب عنه، كما حكاه هو عن نفسه، قال: رأيتُ في النوم قائلا يقول لي: الله قاضٍ وأنتَ قاضٍ!!

ومات، رحمه الله تعالى، يومَ الثلاثاء، تاسعَ المحرَّم، سنة سبع وتشعين وأربعمائة، ودُفِنَ بـ"مَقْبَرة الشُّونِيزِيّ".

\*\*\*

### 1387

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عمر العريشي، الأزهري\*\*

فقيه. ولد بالقلعة العريش من أعمال اغزة ، وبما نشأ. من آثاره: ((رسالة في سر الكني). توفي سنة ١١٩٣ هـ.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أي سمنان العراق، كما ورد في ترجمة جده لأمه. انظر: الأنساب ٣١٠، واللباب ١: ٥٦٥، ومعجم البلدان ٣: ١٤١.

 <sup>\*</sup> راجع: الطّبقات السنيّة ٤: ٣٠١. و وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٨٠،
 وشذرات الذهب ٣: ٣٠٦، والعبر ٣: ٣٤٨، والمنتظم ٩: ١٤٠.

 <sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٦١. و ترجمته في عجائب الآثار ٢: ٥٢ – ٥٤.

# باب من اسمه عبد الرحمن بن عناية الله وعواد

٢٨٤٢ الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عناية الله البمبوي، الأمروهوي، أحد العلماء المبرّزين في الفقه والحديث\*

(وأصله من "سنديله" من أسرة ينتهي نسبها إلى سيّدنا أبي بكر الصدّيق، رضى الله تعالى عنه).

ذكره صاحب ((نرهة الخواطر))، وقال: ولد، ونشأ بمعمورة "بومبئ"، (وحفظ القرآن بـ "مكّة المباركة" و"ديوبند"، (وأدرك بها الإمام محمد قاسم بن أسد على النانوتوي، وقرأ عليه ((سنن الترمذي))، وكان من آخر تلاميذه، وقرأ الحديث على العلامة أحمد حسن المحدّث الأمروهوي في "مرادآباد"، ثم على الإمام رشيد أحمد الكنكوهي، وأسند الحديث عن الشيخ العلامة حسين بن محسن الأنصاري اليماني)، ثم ولي التدريس بـ "مرادآباد" في المسجد الشاهي، فدرّس بها مدّة من الزمان، ثم استقدمه أهل "بمبئ" بمدرسة كمو سيته - بفتح الكاف وتشديد الميم فدرّس بها زمانا، (ثم ولي رياسة التدريس وشياخة الحديث في المدرسة الإسلامية بجامع "أمروهه"، واشتغل بضع سنين بتدريس الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بـ "دابيل".

راجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٦٠، ٢٦١.

له حاشية على «تفسير البيضاوي»، وحواش على «المطوّل»، و«مختصر المعاني»، وكان على قدم الصلاح والعفاف، مقتديا بأساتذته وسلفه، بايع الشيخ الأجل إمداد الله المهاجر المكّي، وحصلت له الإجازة منه، كثير الدرس والإفادة.

مات لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف ب"أمروهه"، ودفن بجوار شيخه العلامة أحمد حسن الأمروهوي في المسجد الجامع ب"أمروهه".

\*\*\*

### 7127

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عناية الله السنديلوي\*

ولد سنة ١٢٧٧هـ، ويصل نسبه بخليفة الرسول أبي بكر الصدّيق، رضى الله عنه.

سافر إلى بيت الله الحرام مع أخته، وهو ابن خمس سنين، وقرأ هناك عند الحافظ عبد الرحمن القرآن الجيد، وتلاه في محراب مسجد الحرام، ثم رجع سنة ١٢٩٠هـ إلى "بومبائي"، والتحق سنة ١٢٩٢هـ بدار العلوم ديوبند، وقرأ فيها إلى سنة ١٤١٧هـ، وقرأ ((جامع الإمام الترمذي)) على الإمام الحافظ الحجة محمد قاسم النانوتوي، وبعد انتقاله إلى جوار الله تعالى ارتحل إلى "مرادآباد"، والتحق سنة ١٠٣١هـ بالعلامة مولانا أحمد حسن الأمروهوي، وقرأ عليه فاتحة الفراغ، ثم ارتحل مع محمد أحمد القاسمي وحبيب الرحمن العثماني إلى "كنكوه"، وقرأ كتب الحديث على الإمام الهمام رشيد أحمد العثماني إلى "كنكوه"، وقرأ كتب الحديث على الإمام الهمام رشيد أحمد

الجع: أكابر علماء ديوبند لمولانا أكبر شاه البخاري ص ٧١: ٧٢.

الكنكوهي، وحصل سند الحديث من العلامة القاري محمد أيوب، والعلامة حسين بن محسن اليمني، تلميذ الإمام الشوكاني.

بعد إتمام الدراسة التحق بمدرسة شاهي مرادآباد، وبعد وفاة شيخه العلامة أحمد حسن الأمروهوي سنة ١٣٣٠ه عين صدر المدرسين لها، وبعد عدة أشهر درس في جامعة دابيل، ودار العلوم ديوبند أيضا، ثم أقام ب"أمروهه"، ودرس كتب الحديث والتفسير إلى آخر حياته، وخدم العلوم ستين سنة تقريبا.

ألّف حاشية على «المطوّل»، و«مختصر المعاني»، و«تفسير البيضاوي»، وكان ممن أجازه الشيخ الكبير إمداد الله، رحمه الله تعالى.

توفي ٢٣ جمادى الأخرى سنة ١٣٦٧هـ، ودفن في جوار أستاذه مولانا أحمد حسن في مقبرة "أمروهه".

من أولاده: مولانا عبد القيّوم شفق، ومولانا عبد الحي، ومولانا عبد القدّوس، ومولانا عبد المسّلام، ومولانا عبد المؤمن، رحمهم الله تعالى .

\*\*\*

# ٢٨٤٤ الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

عواد،

قاض حجازي، مولده ووفاته في "ينبع"\* تعلّم بـ"الأزهر"، وتفقّه بالحنفية، ورحل إلى "جغبوب".

واجع: الأعلام للزركلي ٣: ٣٢١.

ترجمته في خلاصة الأثر ٢: ٣٨٠ – ٣٨٩، وجامعة الرياض ٦: ٣٦.

وولي قضاء "ينبع" سنة ١٢٨٠ هـ، واستمرّ إلى أن توفي سنة ١٢٩٣

ھر

قال الزركلي: بلغني من بعض آل عواد في "الحجاز" أن له مؤلّفات.

### 7120

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري، المعروف بالمرشدي، (أبو الوجاهة)\*

عالم، أديب، مشارك في أنواع من العلوم.

ولـد بـ"مكة" في ٥ جمـادى الأولى، وولي إفتـاء الحـرم المكـي، وقتــل بـ"مكة" في ٩ ذي الحجة.

من آثاره: «شرح عقود الجمان» للسيوطي في المعاني والبيان، و«الوافي شرح الكافي» في العروض والقوافي، و«حاشية على تفسير البيضاوي»، و«مناهل السمر في منازل القمر»، و«جامع الفتاوى»، وله نثر وشعر.

\*\*\*

ترجمته في مخطوطات الظاهرية، وخلاصة الأثر ٢: ٣٦٩ – ٣٧٦، ابن معصوم سلافة العصر ٦٥ – ٩٢، ونزهة الجليس ٢: ١٨٣ – ١٩٣، وكشف الظنون ٢٣٨، ٢٣٨، ١٦٢٣، ١٥٦٦، وأكنفاء القنوع ٢٠٩، وهدية العارفين ١: ٤٤٥، وحديقة الأفراح ٣٣ – ٧٧، والكشاف ١٩٩، وفهرست الخديوية ٤: ٢، ٥: ٢٢٩، وفهرس التيمورية ٣: ٢٧٨، وإيضاح المكنون ١: ٢٨٢، ٢٩٩، ٢٩٩، ٣٧٣، ٢: ٩٢، ١١٢، ١١٨، ١٦٨، ١٦٥، ١٠٠، ١١٤، وفهرس دار الكتب المصرية ٢: ٥٠، ٢٠، ١٠٥، ويكي جامع كتبخانه سنده ٥٢.

الجع: معجم المؤلفين ٥: ١٦٤.

#### 7887

# الشيخ الفاضل مولانا

# عبد الرحمن بن المولوي فضل الدين الميانوي\*

ولد ١٩ ذي الحجّة سنة ١٣٢٧ هـ في قرية "مِيَاني" من مضافات "كِيرَه" من أعمال "سَرْغُوْدا" من أرض "باكستان".

قرأ مبادئ العلم على والده، ثم قرأ في عدّة مدارس، ثم سافر إلى دار العلوم ديوبند، والتحق بها.

من أساتذته فيها: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني.

وبعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه الأليف، والتحق بالمدرسة العزيزية بميره، واشتغل بالتعليم والتدريس، وبقي مدّة عمره بالدعوة والتبليغ.

توفي ٥ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ.

\*\*\*

### **7127**

### الشيخ الفاضل مولانا

# عبد الرحمن بن قطب الدين الجكوالي\*\*

ولد سنة ١٣٤٢ه في قرية "كهوكهر" من أعمال "جَكْوَال" من أرض "بنجاب".

قرأ مبادئ العلم في قريته، وحفظ القرآن الكريم في صباه، ثم قرأ الكتب على مولانا ظفر على خان، ثم التحق بالمدرسة العالية فتحبور من "دهلي"، وحصل العلوم والفنون تحت إشراف المفتى الأعظم كفاية الله، صاحب «كفاية

<sup>\*</sup> راجع: تذكره علماء أهل سنت وجماعت، بنجاب ١: ٢٩٠- ٢٩٣٠.

<sup>\*\*</sup> راجع: تذكره علماء أهل سنت وجماعت، بنجاب ١: ٢٦٢ - ٢٦٧.

المفتي)، ثم التحق بالجامعة الطبية في "دهلي"، وحصل علم الطبّ منها، ورجع بعد عشرين سنة من "دهلي" إلى "كُجْرَانْوَاله"، واشتغل بالطبابة والمداواة، وعيّن خطيبا سنة ١٣٨٨هـ لشاهي مسجد لاهور، وأسّس مدرسة "أساس العلوم الرحمانية" بـ "كجرانواله"، سافر للحجّ سنة ١٣٧٦هـ.

وتوفي ٢٩ جمادى الأولى سنة ١٣٩٢هـ.

素素素

# ٢٨٤٨ الشيخ الفاضل مولانا عبد الرحمن بن الشيخ كاظم السلهتي\*

ولد سنة ١٣٤٣هـ في قرية دُولِيًا (مَدَني نغر) من مضافات "بَانِيَاجَنْك" من أعمال "سلهت".

قرأ مبادئ العلم في قرية "غاتوا"، ثم التحق بالمدرسة السعدية العربية أشيّه باره، وقرأ فيها عدّة سنين، ثم التحق بالمدرسة اليونسية بَرْهَمُنْبَاريه، وقرأ فيها إلى ((شرح الجامي))، ثم سافر إلى "دار العلوم ديوبند"، والتحق بها، وقرأ فيه خمس سنين، وقرأ كتب الصحاح الستّة وغيرها من الكتب الحديثية سنة فيه خمس وفاز في الاختبار النهائي بتقدير الامتياز.

من أساتذته فيها: شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني، والعلامة إبراهيم البلياوي، والعلامة نصير خان، والعلامة محمد حسين البهاري، والعلامة عبد الجليل الديوبندي، وفخر البنغال العلامة تاج الإسلام، رحمهم الله تعالى.

بايع في السلوك على يد شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، رحمه الله تعالى.

<sup>\*</sup> راجع: مائة من علماء بنغلاديش ص١٦٦-٤١٤.

بعد إتمام الدراسة رجع إلى وطنه، والتحق بالجامعة اليونسية، ثم درّس في عدّة مدارس، وكان منسلكا بجمعية علماء إسلام.

توفي ٢١ رمضان المبارك سنة ٢١٨ه في بيته.

\*\*\*

### 7129

# العالم الكبير المحدّث الجليل العلامة عبد الرحمن بن كل أحمد الكاملبوري\*

كان رحمه الله من العلماء الربانيين، الذين خدموا الدين الحنيف طول أعمارهم، وكان جامعا بين العلوم النقلية والعقلية، وقد جمع الله في حياته أصنافا من العلم والفضل والكمال، وكان مصلحا ومتواضعا، وماهرا في الأصول وعلم الكلام، وكان قليل الكلام.

أسرته الكريمة: كانت أسرته أسرة صالحة، وكان والده الشيخ كل أحمد عالما تقيا، ورعا، وطبيبا، وكان من أجداده من جاهد مع الملك سلطان محمود الغزنوي، وكانت هذه الأسرة ممتازة في النجابة الباهرة.

ولادته ودراسته: ولـد رحمه الله تعـالي في ٢٧ أغسطس ٢٩٩هـ ببلـدة "بمودي" بمديرية "كيمبل بور" بالبنجاب الغربي" من أرض "باكستان".

قرأ القرآن الكريم في وطنه، ثم غادر وطنه، وتعلّم الكتب الابتدائية، وكتب المنطق والفلسفة في البلاد المختلفة لدى العلماء الكبار، ثم عزم الرحلة

<sup>\*</sup> راجع: علماء ديوبند وخدماتهم في علم الحديث للدكتور عبد الرحمن البرني ص ١٤٨ - ١٥٢.

وترجمته في أكابر علماء ديوبند ص١٩٨، وتجليات رحماني ص ٤٦٠، وترجمته في أكابر علماء ديوبند ص١٩٨، وتحليات علوم وخدماتهم العلمية والتصنيفية ٢: ٢١٠.

إلى جامعة مظاهر العلوم بـ "سهارنبور"، وذلك في سنة ١٣٣٠هـ، والتحق بدورة الحديث، وأخذ الحديث عن المشايخ الكبار، ف((صحيح البخاري)) و((سنن الترمذي)) عن شيخ المشايخ خليل أحمد السهارنبوري، و((سنن أبي داود))، و((النسائي))، و((ابن ماجه)) عن الشيخ الكبير محمد يحبي الكاندهلوي، وقرأ أيضا على الشيخ السهارنبوري ((التوضيح))، و((التلويح))، و((تفسير البيضاوي))، والمجلدين الآخرين من ((الهداية))، ونجح في الاختبار بتقدير ممتاز، وقرأ الكتب العربية بعد فراغه من الدراسة العليا، أعني دراسة الحديث الشريف، ثم استأذن من شيخه السهارنبوري للرحلة إلى جامعة ديوبند الإسلامية، فأذن له، وشرط عليه أن يرجع بعد فراغه عن الدراسة إلى جامعة مفاهر العلوم.

وكان شيخ الهند محمود حسن الديوبندي مدارا بدار العلوم الإسلامية دار العلوم بـ"ديوبند"، وكانت شمسه العلمية بازغة، كالشمس في نصف النهار، فارتحل الشيخ الكاملبوري إليها، والتحق بها، وقرأ الحديث مرة أخرى، فقرأ ((صحيح البخاري))، و((سنن الترمذي)) على شيخ الهند، و((سنن أبي داود)) على الشيخ السيّد أنور شاه الكشميري، و((صحيح مسلم)) على الشيخ محمد أحمد، رئيس الجامعة في ذلك الوقت.

التدريس والإفادة: وبعد أن فرغ عن دراسة الحديث الشريف في جامعة ديوبند رجع إلى جامعة مظاهر العلوم، وعين مدرّسا بما، وكان أهلا للتدريس والإفادة من قبل، حيث أنه كان يدرّس الطلبة في أيام تعلّمه في جامعة مظاهر العلوم، وكان أساتذته بحبّونه غاية الحبّ، لأنهم آنسوا فيه العلوم والمعارف، وتفرّسوا فيه مخائل النجابة الباهرة، وعلامات النبوغ والذكاء.

وسافر رحمه الله تعالى إلى "تونسه" الواقع بـ"باكستان" حاليا، وذلك بعد ما ألح عليه بعض العلماء، فدرس هناك مدة يسيرة، ثم رجع إلى مألفه ومهواه، أعنى جامعة مظاهر العلوم، فاشتغل بالتدريس بها مرة ثانية.

ولما سافر شيخ المشايخ السهارنبوري إلى "الحجاز المقدّس" فوّض اليه رياسة التدريس، (فودع الأمانة إلى أهلها، وأعطى القوس باريها، وأسكن الديار بانيها) درّس رحمه الله تعالى في جامعة مظاهر العلوم خمسا وثلاثين سنة تقريبا، ورأس الأساتذة والمدرّسين ثلاثا وعشرين سنة، ودرّس في الجامعة العلوم المتنوعة، ففي الحديث درّس ((صحيح مسلم))، و((سنن النرمذي))، و((سنن النسائي))، و((سنن ابن ماجه))، و((شرح معاني الآثار)) للإمام الطحاوي، و((الشحائل)) للترمذي، و((موطأ الإمام محمد))، و((مشكاة المصابيح))، ودرّس في التفسير ((تفسير البيضاوي))، ودرّس في التفسير البيضاوي))، ودرّس في النطق والفلسفة كتبا كثيرة، وكان له ملكة تامة و((التلويح))، كما درّس في المنطق والفلسفة كتبا كثيرة، وكان له ملكة تامة في تدريس ((سنن الترمذي))، واتفق العلماء على أنه ليس له مثيل في تدريس ((سنن الترمذي)) في عصره في شبه "القارة الهندية".

أفاد، وأجاد في جامعة خير المدارس بـ"ملتان باكستان" ثلاث سنين، وتخرّج عليه جمع كبير من طلبة الحديث الشريف، وبلغه دعوة من الجامعة العبّاسية بـ"بحاولبور"، فردّها لمصلحة دينية.

هذا، ولما أسس دار العلوم الإسلامية بـ"تندو الله يار السند" وكان عضوا من أعضاء المجلس الاستشاري، فوّض إليه رياسة التدريس، وقد أوصى بذلك شيخ الإسلام شبير أحمد العثماني، صاحب ((فتح الملهم))، رحمة الله عليه، وفوّض إليه شياخة الحديث أيضا، وذلك في سنة ١٣٦٩هـ، فبقي هناك إلى سنة ١٣٧٧هـ، وقد بلغته دعوات كثيرة من أصحاب، لكنه لم يقبلها، واعتذر إليهم اعتذارا جميلا، وفي آخر الأمر ناداه أرباب الجامعة الإسلامية بـ"أكوره ختك"، وألحوا عليه، وأتوا إليه بشفاعات من العلماء، فرضي بالذهاب إليهم لعام واحد، ففي العام القابل ألح عليه شيخ التفسير شمس الحق الأفغاني على بقائه في الجامعة، فأقام بـ"أكوره ختك" أربع سنين، وانتفع به خلق كثير.

مؤلفاته الممتعة: لم يدم رحمه الله تعالى على التصنيف والتأليف على أن أماليه على «سنن الترمذي» طبعت، التي تشتمل أبحاثا دقيقة للحديث والفقه، وكذلك طبع تحقيقاته على المواضع المشكلة في الطحاوي، وسميت باسم «الحاوي على مشكلات الطحاوي»، وفيه تحقيقات لشيخ الحديث محمد زكريا الكاندهلوي، والشيخ محمد أسعد الرامبوري، والشيخ عبد اللطيف، أمين جامعة مظاهر العلوم في عصره، والشيخ سعيد أحمد المفتي الأكبر للجامعة أيضا، فهذا الكتاب تأليف مشترك، فهذه خدمة جليلة لهؤلاء العلما العظام، إذ فيه حل لمسائل فقهية.

الحج والزيارة: حج رحمه الله تعالى أثناء إقامته بجامعة مظاهر العلوم في سنة ١٣٥٥هـ ورافقه في هذا السفر المبارك تلميذه البار الشيخ محمد داود يوسف، وكان خادما له، وكان رحمه الله تعالى يمضي أوقاته في الباخرة في تلاوة القرآن الكريم، وفي تحقيق المسائل، والخوض فيها، وكان يكثر من مطالعة (إرشاد الساري لمناسك ملا على القاري)، كما كان يكثر من مطالعة كتاب شيخ المشايخ الكنكوهي، المعروف ب((زبدة المناسك)).

وأما في "مكة المباركة" فكان يستيقظ حينماكان يبقى ثلث الليل الآخر، فيدخل في المسجد الحرام، ويصلي صلاة التهجد، ثم يشتغل في طواف البيت إلى أن يدخل وقت صلاة الفجر.

وقد دعاه السلطان لتناول الطعام، فلم يقبل دعوته، خوفا على فوات صلاة في المسجد الحرام، وزار بعض كبار العلماء في "مكة المكرّمة"، ولما عزم الرحلة إلى "المدينة المنورة" أكثر الصلاة على الحبيب المحتار، فداه أبي وأمي، صلوات الله وسلامه عليه، فلم يزل يصلّي عليه، ويسلّم طول سفره إلى "طيبة"، وكذلك أكثر رفقائه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وزار بعض كبار المشايخ في "المدينة المنورة"، كما زار في "مكة المكرمة".

تلاميذه: تلمّذ عليه أساطين العلماء وكبار المشايخ وشموس العلم والمعرفة، كالمحدّث الجليل محمد إدريس الكاندهلوي، والشيخ المحدّث بدر عالم

الميرة من والشيخ عبد الشكور الكاملبوري، والشيخ أسعد الله السهارنبوري، والشيخ شمس الحق الفريدفوري، والمحدّث الداعية محمد يوسف الكاندهلوي، والشيخ غلام غوث الهزاروي، والشيخ الجليل أبرار الحق الهردوئي، والشيخ المفتي جميل أحمد التهانوي، والشيخ الفقيه محمد عاشق إلهي البرني ثم المهاجر المدني. فهؤلاء المشايخ كلهم شموس العلم والمعرفة واليقين والرشد والهداية.

ذكر بعض أوصافه: كان رحمه الله حسن الوجه، أبيض اللون، يغلب الحمرة، لا نحيف ولا سمين، معتدل الأعضاء، وكانت لحيته بين الكثّة والخفّة، ينجذب إليه القلوب بعد رؤيته، وكان إذا رؤي ذكر الله.

وفاته: توفي رحمه الله تعالى في ثلاث بقين من شعبان سنة ١٣٨٥هـ، ودفن ببلدة "بمودي"، وصلى عليه جم غفير، وكثر عدد العلماء في صلاة الجنازة، ورؤيت له رؤيا صالحة بعد وفاته.

\*\*\*

### 110.

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

محمد بن إبراهيم بن أحمد ابن أبي بكر بن عبد الوهّاب المرْشِدِيّ المكِّيّ، وَجِيه الدين، أبو الجُود\* ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: مَوْلِدُه سنة سبع وثمانمائة.

وسمع على الزَّيْنِ المرَاغِيّ، (المُسَلَّسَلُ بالأَوَّلِيَّة))، و(الْكَرْبِيَّات البُخارِيّ))، وسمع على الزَّيْنِ المرَاغِيّ، وبعض ((رسالة القُشَيْرِيِّ))، وسمع عليه أيضا ((الصَّحيحين)) و (شنَن أبي داودَ))، و (ابن حِبَّان))، وأجازه جمعٌ كثيرٌ.

الطّبقات السنيّة ٤: ٣٠٢

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٨٠، وشذرات الذهب ٣: ٣٠٦، والعبر ٣: ٣٤٨، والمنتظم ٩: ١٤٠.

وكانت وفاتُه بـ"مكة"، سنة اثنتين وثمانين (١) وثمانمائة، ودُفِن بـ"المعلاةِ". رحمه الله تعالى.

\*\*\*

### 1017

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن أميروَيْه بن محمد ابن إبراهيم

الكِرْمانِيّ، زُكْن الدين، أبو الفضل\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: قال السَّمْعانِيُّ في ((مُعْجَمِ شيوخِه)): إمامُ أصحاب أبي حنيفة بالحُراسان". قَدِمَ "مَرْوَ"، وتفقَّه على القاضي محمد بن الحسين الأرْدَسْتانِيّ فَحْرِ القضاة، وكان قد فرَغ قبلَ قُدُومِه من تَعْلِيقِه المَدْهَبَ بـ"بَلْخَ" على عمر الحَلْجِيّ، ولازَمَه إلى أن صار أَنْظَرَ أصْحابِه.

ولم يزلْ يرتفعُ حالُه؛ لاشتغالِه بالعلم ونَشْرِه، وتَكاثُرِ الفُقهاء لَدَيْه، وتَزاحُم الطَّلَبَة عليه، إلى أن سُلِّم له التَّقَدُّم بـ"مَرْوَ"، وصار مَقْبولا عند الخاصِ والعامِّ. وانْتَشَر أصحابُه في الآفاق، وظهرتْ تصانيفُه بـ"حُراسان"،

<sup>(</sup>١) تكملة من الضوء اللامع.

الطّبَقات السّنِيّة ٤: ٣٠٢

وترجمته في الأنساب ٤٨٠، وتاج التراجم ٣٣، والتحبير ١: ٥٠٥، ٢٠٢، والجواهر المضية برقم ٧٨١، وطبقات المفسرين للداودي ١: ٢٨١، ٢٨١، وطبقات المفسرين للسيوطي ٦٤، والفوائد البهية ٩١، ٩١، وكشف الظنون ١: وطبقات المفسرين للسيوطي ٦٤، والفوائد البهية ٩١، ٩١، وكشف الظنون ١: ٩٦، ٢١١، ٥٦٥، واللباب ٣: ٣٧، ومفتاح السعادة ٢: ٣٠، ٢٨٤، وورد اسمه في مفتاح السعادة: "عبد الله". ونبّه إلى ذلك الزركلي، في الأعلام ٤: ١٠٣.

و"العراق"، ودَرَسَ عليه العلماء، وكانوا يقرؤون عليه التفسيرَ والحديث في شهر رمضان.

سِمِع بِ"كَرْمانَ والِدَه، وبا مَرْوَ" أُسْتاذه الأردستاني.

تفقُّه عليه بـ "مَرْوَ" أبو الفتح محمد بن يوسف بن أحمد القَنْطَرِيّ السَّمَرْقَنْدِيّ.

ومن تصانيفه: ((الجامع الكبير))، و((التَّجريد)) في الفقه، في مُجَلَّد، وشَرَحَه في ثلاث مُجَلدَات، سمَّاه ((الإيضاح)).

قال السَمْعانِيّ: سمعتُ منه. وكانتْ ولادتُه بـ"كَرْمانَ" في شوَّل، سنة سبع وخمسين وأربعمائة.

وتُوفِي رحمه الله تعالى بـ"مَرْو"، عَشِيَّة الجمعة، لعَشْرِ بَقينَ من ذي القَّعْدَة، سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة، بـ"مدرسة القاضي الشَّهيد"، بأعْلَى [ماجان](١).

وسيأتي أبوه محمد في بابه، إن شاء الله تعالى.

كذا ذكره صاحب «الجواهر». وذكره الحافظُ جلال الدين السُّوطِيُّ، وأَثْنَى عليه بنَحْوِ ما هنا.

قال قال الإمام اللكنوي في ((الفوائد البهية)): ذكر السمعاني أن الكرماني نسبة إلى "كرمان" بكسر الكاف. وقيل: بفتحها، وسكون الراء المهملة، في آخره نون، نسبة إلى بلدان شتى، يقال لجميعها: "كرمان". وقيل، بفتح الكاف، وهو الصحيح، غير أنه اشتهر بالكسر. انتهى. ثم ذكر أن من جملة المنتسبين إليه: أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد

<sup>(</sup>۱) تكملة من الجواهر المضية، وماجان: نحر كان يشق مدينة مرو، وماخان بالخاء المعجمة: من قرى مرو. معجم البلدان ٤: ٣٧٨. وقد وردت الكلمة في أصل الجواهر دون إعجام.

الكرماني، نزيل "مرو"، روى لنا عن أستاذه القاضي أبي بكر محمد بن الحسين الأرسابندي، وأبي الفتح عبيد الله بن محمد الشامي، مات في ذي القعدة سنة أربع وأربعين وخمسمائة بـ"مرو"، وكانت ولادته سنة سبع وخمسين وأربعمائة. انتهى. وذكر على القارئ عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني، مات سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة بـ"مرو". ومن تصانيفه: ((الجامع الكبير))، و((التجريد)) في الفقه في مجلّد، و((شرحه)) في ثلاث مجلّدات، و «شرح التجريد» أيضا تلميذه عبد الغفور، وزاد على أبوابه في ثلاث مجلَّدات، سماه ((المفيد والمزيد في شرح التجريد))، انتهى. ومثله في ((كشف الظنون)): أن ((التجريد)) لركن الدين عبد الرحمن بن محمد، المعروف بابن أميرويه الكرماني الحنفي، المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة، وشرحه، وسماه ((الإيضاح))، وفيه عند ذكر شروح ((الجامع الكبير))، وشرح الإمام ركن الدين أبي الفضل عبد الرحمن محمد الكرماني، المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة، ومثله عند ذكر الفتاوى، وقد خبط صاحب ((مدينة العلوم)) في اسمه وتاريخ ولادته، حيث قال عند ذكر كتب الفقه: ومنها: ((فتاوى أبي الفضل الكرماني))، وهو عبد الله بن محمد ركن الدين، ولد بـ "كرمان" سنة سبع وتسعين وأربعمائة، وتفقّه، وبرع، حتى صار إمام الحنفية بـ "خراسان"، وله ((شرح الجامع الكبير))، و ((التجريد))، وشرحه المسمّى بـ ((الإيضاح))، وتوفي بـ "مرو" سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. انتهى.

واللباب والفوائد البهية: الأرسابندي. وانظر: الحاشية على الجواهر المضية ٢: ٣٨٩.

### 7007

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن موسى ابن عبد الولي، البعلي، ثم الدمشقي، المعروف بالتاجي\*

أديب، شاعر.

توفي بـ"بعلبك" سنة ١١١١هـ.

من آثاره: «ديوان شعر».

\*\*\*

### 7107

### الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

محمد بن حَسَكان، أبو سعد، الحاكم، الفُزِّيِّ، قاضى "تِرْمِذَ"، سَكَن بالنَيْسَابورَ" مُدَّةً \*\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: رَوَى عنه الحاكم في «تاريخ نيسابور»، وقال: لم يكن في أصحاب أبي حنيفة أسْنَدَ منه.

وترجمته في الأنساب ٢٤٧، ٤٢٨، وإيضاح المكنون 1: ٣٥٥، ٣٥٥، وتاج التراجم ٣٣، والجواهر المضية برقم ٧٨٧، وشذرات الذهب ٣: ٨٨، والعبر ٢: ٣٦٨، والعبر ٢: ٣٦٨، واللباب ٢: ٤١٤، ومرآة الجنان ٢: ٣٠٤، ومعجم البلدان ٣: ٨٩٨. وذكر التيمي أن نسبته "القري". كما سيأتي. وهوخطأ تابع في بعضه صاحب الجواهر. انظر الحاشية على الجواهر ٢: ٣٩٠، ٣٩١.

راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٧٢.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٥٠، ٥٥١، وإيضاح المكنون ١: ٤٩٤.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٠٣

وتُـوُقِي، رحمه الله تعالى، سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وهو ابن اثنتين وتسعين سنةً.

ومن تصانِيفه: ((الجامع الصغير)).

(اوالفُـرِّي؛ بضم الفَاء وتشديد الرَّايُ ١): نسبةً إلى "فُـرَّ" محلَّـةٌ بانيْسابورَ"، ويُقالُ لها: "بوز".

سمع أبا يَعْلَى المؤصِلِيّ، وأبا القاسم البَغَوِي، وغيرهما.

\*\*\*

### 7102

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن زياد، أبو محمد، المحارِيّ، الكوفيّ، الإمام، الحافظ\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: حدَّث عن عبد الملك بن عُمَيْر، ولَيْث بن أبي سُلَيْم، وإسماعيل بن أبي خالد، وفُضيْل بن غَزْوان، وغيرهم.

وعنه أحمد ابن حنبل ، وأبو كُرَيْب، وأبو سعيد الأشجُّ، وعلي بن حَرْب، والحسن بن عَرَفة؛ وخَلْقٌ كثيرٌ.

قال وكيعٌ: ما كان أَحْفَظُه للطِّوالِ.

وترجمته في تاريخ خليفة بن خياط (بغداد) ٥٠٥، ٥٠٥، والتاريخ الكبير للبخاري ٣: ١: ٣٤٧، وتذكرة الحفاظ ١: ٣١٦، ٣١٣، وتقريب التهذيب ١: ٤٩٧، وتمــذيب التهـذيب ٦: ٢٦٦، والجـرح والتعــديل ٢: ٢: ٢٨٢، والجـواهر المضية برقم ٧٨٣، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢٣٤، وشذرات الذهب ١: ٣٤٣، والعبر ١: ٣١٩، وميزان الاعتدال ٢: ٥٨٥، ٥٨٦.

<sup>(</sup>١-١) في بعض النسخ "والقزي"، بضم القاف وتشديد الزاي: نسبة إلى قز.

الطّبَقات السنبيَّة ٤: ٣٠٤

وقال يحيى بنُ مَعين: ثقّةً.

وقال أبو حاتم: صدوق، يَرْوِي عن المجهولين مَناكير، فيَفْسُدُ حديثُه بذلك.

وقال عبد الله بن أحمد كان يُدَلِّسُ.

قال الذهبيُّ: تُؤنِّي سنةَ خمْسِ وتسعين ومائةٍ.

وذكره في ((الجواهر)).

وحكَى أنَّـه رَوَى عـن أبي حنيفـة، والأعْمَـش، ويحـيَى بـن سـعيد الأنْصارِيّ، والليث بن سعد، رَضي الله تعالى عنهم.

وُذكر عنه أنَّه قال: سمعتُ أبا حنيفة، يقولُ: إذا كَبَّر على الجنازة خُسا، فانْصَرِفْ مِنْ أَرْبَع.

\*\*\*

### 7100

### الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

محمد بن سليمان، المعروف بشيخي زاده،

ويقال له: الدّاماد\*

فقيه حنفى، من أهل "كليبولي" (بتركيا) من قضاة الجيش.

له «مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» مجلدان، فرغ من تأليفه ببلدة "أدرنه"، و «نظم الفرائد» في مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية.

توفي سنة ١٠٧٨ هـ.

\*\*\*

الأعلام للزركلي٣: ٣٣٢.

ترجمته في فهرست الكتبخانه ٣: ١٠٩، وكشف الظنون ١٨١٥، وهدية العارفين ١: ٥٤٩، ومعجم المطبوعات ١١٧٠.

### 7007

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الحسين النَّيْسابوري، الحَرَقِيَّ \*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: قال السَّمْعانِيَّ: كان فقيها، واعظا، حَسَنَ الأَخْلاق(١).

حرَج إلى "بُخارى" مُتَفَقِّهًا، وأقام بما مُدَّة، وكتب عنهم الأماليّ.

سمع القاضي أبا اليُسْر محمد بن محمد بن الحسين البَرْدَوِيّ، والقاضي أبا نصر أحمد بن عبد الرحمن بن إسحاق الرِّيغْ ذَمُونِيّ. كتبتُ عنه شيئا يَسيرًا(٢). وكانتْ ولادته تَقْدِيرًا، سنة تسع وستين وأربعمائة.

وتُـوُقِيَ في السادس عشر من ذي الحِجَّـة، سنة ثـلاث وخمسين وخمسمائة، بـ خَرَقُ ". رحمه الله تعالى.

قال قال الإمام اللكنوي في ((الفوائد البهيّة)): هكذا ذكر السمعاني في ضبط الخرقي أنه بفتح الخاء والراء، نسبة إلى "خرق"، قرية على ثلاث فراسخ من "مرو"، ثم ذكر أن الخرقي بكسر الخاء، وفتح الراء، نسبة إلى بيع الثياب، والخرق، منهم: أبو القاسم عمر (٦) بن الحسين بن عبد الله

 <sup>\*</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٠٥

وترجمته في التحبير 1: ٤٠٧، والجواهر المضية برقم ٧٨٤، والفوائد البهية ٩٣، ٩٣، وكتائب أعلام الأخيار برقم ٣٠٦.

<sup>(</sup>١) بعد هذا في التحبير "متواضعا".

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في التحبير "بقريته".

<sup>(</sup>٣) كان من علماء الحنابلة، فقيها، صالحا، شديد الورع، له مصنفات كثيرة، وتخريجات في المذهب، وكانت وفاته بـ "دمشق" سنة ٣٣٤هـ، كذا ذكره السمعاني.

الخرقي من أهل "بغداد"، صاحب «المختصر» في الفقه على مذهب أحمد. انتهى ملخصا. وبه يظهر سخافة كلام صاحب «الكشف»، حيث قال عند ذكر (١) «التبصرة» في الهيئة هو لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي بشر المروزي،

(١) هو كتاب لطيف في الهيئة، أوله: الحمد لله حقّ حمده إلخ، وهو ملحّصا من كتابه الكبير في الهيئة المسمّى بـ "منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك)، أوله: الحمد لله المنفرد بالخلق والإبداع إلخ، وقد طالعت «التبصرة»، وانتفعت بحا، وقد اختلف في ضبط لفظ الخرق، الذي اشتهر به مؤلِّفهما، فذكر إمام الدين بن لطف الله المهندس اللاهوري الدهلوي في حواشيه على ((شرح الجغميني)) عند قول الشارح في بحث النطاقات، كما ذهب إليه الحرقي أنه بالحاء المهملة، والقاف، اسم صاحب «التبصرة». انتهى. وقال الفصيح في حواشيه عليه: بالحاء المهملة، والزاء المعجمة، والقاف، صاحب «التبصرة». انتهى. وقال عبد الخالق بن محمد في حواشيه عليه: بالحاء المهملة، والزاء المعجمة، صاحب «التبصرة»، ونقل عن الشارح أنه يمكن أن يكون هو الخرقى من الخرقة، وكان صاحب «التبصرة» لابس الخرقة. انتهى. وقال أبو العصمة معصوم السمرقندي ثم البلخي في حواشيه: بفتح الحاء المهملة، وفتح الزاء المعجمة، والقاف المكسورة، على ما سمعنا عن بعض أستاذنا، والمصرّح به في بعض الكتب أيضا اسم صاحب «التبصرة»، ونقل عن الشارح أنه يمكن أن يكون بالخاء المعجمة من الخرقة، وكان صاحب (التبصرة) لابس الخرقة. انتهى. وإذا كان كذلك، فجاز أن تكون الخاء المعجمة مكسورة، كما هو الظاهر، وأن تكون مفتوحة، كما قالوا في تفسير النسب. انتهى. أقول: انظر إلى هؤلاء كيف يتردّدون، ويتحيّرون، ويقولون: ما لا يعلمون، ويتفوّهون بما لا يتحقّقون، أما علموا أن الأنساب وضبطها ليس مما تحتدي إليه العقول، مالم تطلع على منقول، أما فهموا أن ضبط العرف المشهور بمجرّد الاحتمال أمر مهجور، وإنما يعتمد فيه على الأمر المأثور، أين هؤلاء عن كلام السمعاني، حيث ضبط الخرقي بفتح الخاء المعجمة، والراء في آخره قاف، وقال: إنه نسبة إلى "خرق"، قرية على ثلاثة فراسخ من =

المعروف بالخرقي، بكسر الخاء المعجمة، وفتح الراء المهملة، وبعدها قاف، منسوب إلى خرق، قرية من قرى "مرو"، المتوفى بها سنة ٥٣٣ه.

\*\*\*

# ٢٨٥٧ الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سعد ابن أبي بكر مُصْلِح الدين الدَّيْرِيّ، العَبْسِيّ، القُدْسِيّ، الشيخ أمين الدين، ويُلَقَّبُ أيضا بزين الدين \*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: وُلِدَ سنة عشر، وقيل: سبعَ عشرةَ وثمانمائة، بـ"القُدْسِ الشريف"، ونشأ به، وحَفِظ القرآن العظيم في حال صِغَرِه، وحفِظ ((الكَنْز))، و((الحاجِبيَّة))، ((المنار))، و((تلخيص المفتاح)).

وأخذَ عن أخيه شيخ الإسلام السَّعْدِ قاضي القُضاة، والعِزِّ عبد السّلام البَعْدادِيّ، وغيرِهما، حتى برَع وفَضُل، وشارَك في فُنونٍ، وكَتبَ الحَطَّ المُنْسوبَ.

<sup>= &</sup>quot;مرو"، بحا سوق قائمة، وجامع كبير حسن، ثم قال: وجماعة كثيرة من أهل هذه القرية سمعت منهم. منهم: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي بشر الخرقي، فقيه فاضل متكلم، يعرف الأصول، إمام "نيسابور"، سمع أبا بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي، وأبا الحسن علي بن أحمد بن محمد المديني، وسمعت منه بقرية "خرق"، توفي سنة نيّف وثلاثين وخمسمائة. انتهى. أين هؤلاء عن كلام صاحب «كشف الظنون»، حيث قال في حرف الميم «منتهى الإدراك»، للإمام محمد بن أحمد الحسيني الخرقي المتكلم، المتوفي سنة ٣٣٥ هـ.

<sup>\*</sup> رَاجِع: الطَّبَقاتُ السَنِيَّة ٤: ٥٠٥. ووترجمته في الدليل الشافي على المنهل الصافي 1 ٢٦، والضوء اللامع ١٣٤:، ١٣٥، ونظم العقبان ١٢٦.

وقَدِمَ "القاهرَة"، فأقام بها، ووَلِيَ تدريس "الفَخْرِيَّة" بينَ السُّورَييْن، برَغْبةِ أخيه له عنها، ثم رَغِبَ هو عنها للشَّمْس الأَمْشاطِيّ، وَوَلِيَ مَشْيَحَة "المدرسة المهْمَنْدارِيَّة"(١) أيضا وبالقرب من "المارداييّ"، ووَلِيَ غيرَ ذلك من المناصب الجليلة.

وكان من الفُضلاء النُّبلاء، زُكِيًّا، فَطِنَّا، يَقِظًا، قَوِيَّ الحافظة، فصيحا، بَليغا، أديبا.

له ذَوْقٌ تامٌّ في الأدب، وحُسْن المعاشرة والمحاضرة، ذا هَيثةٍ بَمِيَّةٍ، وشكلٍ حسَن، ومَكارمَ أَخْلاقٍ.

وله نَظمٌ، منه<sup>(٢)</sup>:

لا تَعْجِبُوا من خالِه إذ بَدا ... وازْداد لُطْفُ الْخَدِّ مِن أَجْلِه فَكَاتِبُ الْخُسْنِ غَدَا حاذِقا ... قد جَوَّدَ النُّقُطَة في شَكْلِهِ ومنه أيضا(٣):

عُودِيَّةٌ تَلْبَسُ العُودِي فَقُلْتُ لَهَا ... خافي الإلَّهَ ورَاعِي حالَ مَجْهُودِ فَلَحْظُكِ السَّيْفُ أَصْمَتْنَا ظُباهُ وما ...كَفَاكِ ذاك إلى أن جِعْتِ بالعُود وله غيرُ ذلك.

وكانتْ وفاتُه، سنة ستّ وخمسين وثمانمائة.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) خارج باب زويلة، فيما بين جامع الصالح وقلعة الجبل، بخط جامع المارداني، خارج الدرب الأحمر. على يمنة من سلك من الدرب الأحمر، طالبا جامع المارداني، ولها باب آخر في حارة اليانسية، بناها الأمير بحاء الدين أحمد بن أقوش العزيزي المهمندار للحنفية، سنة خمس وعشرين وسبعمائة. خطط المقريزي ٢: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الضوء اللامع ٤: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) البيتان في نظم العقيان ١٢٦.

### **TAOA**

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن سليمان، أبو القاسم، الفقيه، المقري، المنعوت بالوَجيه، القوصِيّ المؤلِد\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: ذكره أبو الفضل جعفر الأدفوي، في «الطّالِع السّعيد الجامع لأسماء فضلاء الصّعيد»، فقال: تفقّه على مذهب أبي حنيفة، وسمع من أبي محمد ابن بَرِّيّ النَّحْوِيّ، وأبي الحسن على ابن هِبَة الله الكامِليّ، وأبي الفتح محمود بن أحمد الصّابونيّ، وأبي المظفَّر عبد الخالق بن فيرُوز الجَوْهَرِيّ، وأبي الغنائم المسلِم بن عَلّان، والحافظ أبي محمد القاسم بن على الدِّمَشقيّ، وأبي الطّاهر إسماعيل بن صالح بن ياسين، وجماعة.

قال الدِّمْياطِيُّ: كان شيخا فاضلا، شاعرًا، مع ما فيه من التَّبَحُّر في مذهب أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه، فإنَّه درَّس وناظَر، وطال عمرُه، ودرَّس باللدرسة الحنفية" بـ"حارة زُوَيْلَة" إلى أن مات.

وله تصانيف في فُنون، نَظْما ونَثْرا في المذاهب الأربعة، واللغة، والتفسير، والوعظ، والإنشاء، له خَطُّ حسن.

وكانت ولادتُه بـ"قُوص"، في إحدَى الجُمادَيْن، سنة خمسٍ وخمسين وخمسمائة.

الطّبَقات السَنِيّة ٤: ٣٠٦

وترجمته في تاج التراجم ٣٤، والجواهر المضية برقم ٧٨٥، وحسن المحاضرة ١: ٥٦، ٤٦٦، والطالع السعيد ٢٩٥، ٢٩٦، وطبقات المفسرين للداودي ١: Le Dictionnaire des Autorites 55.

ووفاتُه بـ"القاهرة"، سابعَ ذي القَعْدة، سنة ثلاث وأربعين وستِّمائة. رحمه الله تعالى.

章章

### 7109

### الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

محمد بن عبد العزيز بن سليمان اللخمي، القوصي (أبو وجيه الدين، أبو القاسم)\* فقيه، نحوي، ناظم، ناثر، مشارك في اللغة والتفسير والوعظ. ولد بـ"قوص"، وتوفي بـ"القاهرة".

له عدّة تصانف.

\*\*\*

### **TA7.**

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

محمد بن عزيز بن محمد ابن زيد بن محمد، أبو سعد، الحاكم، الإمام، المعروف بابن دُوسْت، لَقَبُ جدّه محمد بن عزيز \*\*

<sup>\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٨٠.

ترجمته في الطالع السعيد ١٥٤، ١٥٥، وحسن المحاضرة ١: ٢٦٥، وتاج التراجم ٢٥، والجواهر المضية ١: ٣٠٥، ٣٠٠٠.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٠٩

وترجمته في إنباه الرواة ٢: ١٦٧، وتاج التراجم ٣٤، والجواهر المضية برقم ٧٩١، ودمية القصر (المعاني) ٢: ٢٣٠-٢٣٢، وفوات الوفيات ٢: ٢٩٨،

ويتيمة الدهر ٤: ٥٢٥-٤٢٨. =

الأديب، النَّيْسابُورِيّ، الفقيه.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: هو أحد أثمة العصر في الأدب، (اورواية الكُتُب)، والمعْتَمَد عليه، والمرْجوع إليه.

ذكره الحافظ الذَّهي في «تاريخ الإسلام»، فقال: أحدُ أعْيان الأئمة باخراسان الغَرْبِية"، وسمع الدَّواوين، وحصَّلها، وصَنَّف التَّصانيف المفيدَة، وأقرأ الناس الأدب والنَّحو، وله «ديوان شعر»، وكان أصمَّ لا يسمعُ شيئا.

أخذ اللغة والعربية عن الجَوْهَرِيّ.

وله ((رَدُّ على الرَّجَّاجِيّ) فيما اسْتدْرَكه على ابن السِّكِيتْ في ((إصلاح المنطق))

وكان زاهدا، ورعا، فاضلا، وعنه أخذ اللغة أبو الحسن الواحدِيُّ المُفَيِّتُرُ.

وسمع الكثير من أبي عمرو بن حَمْدان، وأبي أحمد الحافظ، وبشر بن أحمد الإسْفَراينِيّ، وجماعةٍ.

وولد في سنة سبع وخمسين وثلاثمائة.

وروى عنه جماعةً.

ومن شعره<sup>(۲)</sup>:

ألا يا رِيمُ أَحْسِبِرْنِي ... عسن التُقَساح مَسن عَضَّه وحدِّث بأبي عن حُسْ ... نِك البِكْرِ مَنْ افتَضَّهُ

وفي الجواهر: "المعروف بابن درست". واعتمده الزركلي في الأعلام ٤: ١٠٢، وخطًا ما وقع في المصادر الأخرى، وضبط "درست" بضم الدال والراء وسكون السين. وضبط الذهبي "دوست" بضم الدال، وسكون الواو، والسين. المشتبه ٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>١-١) في الدمية "ورواية كتبه".

<sup>(</sup>۲) فوات الوفيات ۲: ۲۹۷، ويتيمة الدهر ٤: ٢٦٦.

وخِتْمُ الله بالوَرْدِ ... على حَدِّكَ مَنْ فَضَّهُ لقد أَثَّرَتِ العَضَّهُ (١) لقد أَثَّرَتِ العَضَّه (١) كما يُكْتَبُ بالعَنْبَ ... رِ في جامٍ من الفِضَّهُ ومنه أيضا (٢):

وشادِنٍ نادَمْتُ في مجلِسٍ ...قد مَطَّرتْ راحا أبارِيقُه (٣ طَلَبْتُ وَرْدًا فأبَى حَدُّه ... ورُمْتُ راحًا فأبَى رِيقُه

وذِكْرُه أيضا الأديبُ الباخَرْزِيُّ، في ((دُمْيَة القَصْر))، وقال في حَقِّه: ليس اليوم بـ "خُراسان" أدبٌ مَسْ موعٌ إلا وهو مَنْسوبٌ إليه، مُتَّفَق بالإجماع عليه.

ثم قال: ومن شعرِه أيضا(٤):

لما رأيتُ فوادِي ... يَهمهُ في كلِّ وادِ عجَبْتُ مِن شَيْبِ فَوْدِي ... ومِنْ شبابِ فُوادِي

قال، أعْنِي البَاحَرْزِيّ(٥): ولم أَسْمَعْ في الكناية عن مَقيلِ المَتَوَقَّ بِدِهْلِيزِ الآخرة، أَمْلَحَ من قولِته في الأمير أحمد الميكالِيّ، لما بَنِيَ المشْبهَد باب مَعْمَر ":

حسدوه إذ لم يُدْركوا مَسْعاتَه ... لما ابْتَنَى دِهْلِيْزَ باب الآخِرَهُ

<sup>(</sup>١) مكان هذا البيت والذي يليه في اليتيمة:

ولاح الدر إذ بض ... على جلدتك البضه. كلون العنبر الوردي ... إذا فض من الفضة. وفي نسخة من اليتيمة "ولاح الدم" وهي أولى.

<sup>(</sup>٢) فوات الوفيات ٢: ٢٩٧، ٢٩٨، ويتيمة الدهر ٤: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) في فوات الوفيات "قد عطلت فيه أباريقه".

<sup>(</sup>٤) دمية القصر ٢: ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) دمية القصر ٢: ٢٣١.

وتَيَقَّنوا عِلْما بأنَّ وراءَه ... من جَنَّة الفِرْدَوْسِ دارًا فاخِرَهْ ومن شِعْرِه يرْثِي أبا منصور التَّعْلَيّي(١):

كان أبو منصور الثَّعْلَي ... أبْرَع في الآداب مِن ثَعْلَبِ(٢) ليستَ السَّدَى قَسُلَمْ فَبُلَهُ ... لكنَّه أرْوَغُ مِن ثَعْلَبِ يَطْعُنُ مَنْ شاءَ من الناس بال ... مَوْتِ كَطَعْنِ الرُّمْحِ بالثَّعْلَبِ(٣) ومن شِعْره يَهْجُو من تَعَذِّر:

إن سعيدا قد أسَنّ ... وما بعَيْنَيْهِ وَسَنْ يُفْتَلُ مِن عِدَارِ ورَسَنْ (٤) يُفْتَلُ مِن عِدَارِ ورَسَنْ (٤) وكان دهرًا حسنا ... فصار مَعْكُوسَ حَسَنْ ومنه قولُه (٩):

وشــادِنٍ قلــتُ لــه ... هــل لــك في المنادَمَــهُ فقال كم مِن عاشقٍ ... سَفَكْتَ بالمنَى دَمَهُ<sup>(٦)</sup> ومنه قولُه<sup>(٥)</sup>:

عليكَ بالحِفْظِ دُونَ الكُتْبِ تَحْمُعُها... فإن للكُتْبِ آفاتٍ تُفرِّقُها(٧)

وذكره هكذا الثعلبي متابعة لما في الشعر، والثعالبي والثعلبي بمعنى.

<sup>(</sup>١) دمية القصر ٢: ٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) في الدمية "(العاني) الثعالبي"، والرواية كما هنا.

ويعنى بثعلب أبا العباس أحمد بن يحيى المشهور.

<sup>(</sup>٣) في الدمية "من ساء" تحريف.

<sup>(</sup>٤) العذار الأخير: هو من اللجام ما سال على خد الفرس، والرسن: ماكان من زمام على أنف.

<sup>(</sup>٥) فوات الوفيات ٢: ٢٩٨، ويتيمة الدهر ٤: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) في اليتيمة "فقال رب عاشق".

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ "تخرقها" تحريف.

الماء يُغْرِقُها واسلنارُ تَعْرِقُها ... والفارُ يَخْرِقُها واللِّصُّ يسْرِقُها واللِّصُّ يسْرِقُها ومن شعرِه الذي تضمَّنه كتاب (اليتيمة) قوله(١):

ولقد مَرَرُّتُ على الظِّباء فصادَنِي ... ظَهْيٌ وعَهْدِي بالظِّباءِ تُصادُ نَفَذَتْ لواحظُه إلىَّ بأسْهُم ...أغْراضُها الأرْواحُ والأجْسادُ وله أيضا(٢):

جعلتُ هَديَّتي لكم سِواكا ... ولم أقْصِدْ به أحدًا سِواكًا بعَثْتُ إليك عُودًا مِن أراكٍ ... رَجاءً أن أعودَ وأنْ أراكا وله أيضا<sup>(٢)</sup>:

ومُهَفْهَفِ ملَك القلوبَ وحازًا ... خَطَّ الجمال بعارضَيْه طِرَازا شَبَّهُتُه قَمرًا فكان حقيقةً ... وغَدا له قمرُ السماء مجازًا ما باع بَرَّا قَلْ إلا أنَّه ... بَرَّ القلوبَ فلُقِبِ البَرَّازَا وله أيضا:

يَغيبُ البدرُ يوما ثم يبدو ... فما لَكَ غِبْتَ عن عَيْنِي ثلاثا فإن لم تَطْلُع الاثنَيْنِ عَصْرا ... فلستَ بواجِدِي يومَ الثُلاثا وله أيضا<sup>(٣)</sup>:

الدهرُ دهرُ الجاهلي ... نَ وأَمْرُ أَهلِ العلم فَاتِرُ لا سُوقُ الْحَابِرِ والدَّفَاتِرُ ولا سُوقَ الْحَابِرِ والدَّفَاتِرُ وله أيضا (٤):

قُلُ للأمير الأرْيَحِيّ الذي ... نَفْدِيه بالأَنْفُسِ إِن جازَا جُودُك قد أُوْرَقَ لِي مَوْعِدًا ... فكيف لا يُثْمِرُ إنجازا

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٤: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٤: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ٤: ٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ٤: ٢٨٨.

وله في طريقِة أبي الفَتْح(١) أيضا(٢):

أَيُّهَا البدرُ الذي يَجْلُوا الدُّجَى ... قُلْ لنَجْمِي فِي الهُوى كُم تَحْتَرِقْ أَنَا مِن جُمُّلُة أَحْرارِ الهَوى ... غيرَ أَيِّي مِن هَواكمْ تَحْتَ رِق

\*\*\*

#### 1717

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن [بن محمد] بن على بن أحمد

البِسْطامِيّ مَشْرَبًا، الحنفِيّ مذهبًا \*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: كان عالما بالحديث، والتفسير، الفقه. وله يَدُّ طُوْلَى في معرفة حَواصِّ الحروف، وعلم الوَفْق، والجَفْرَ، وما أشبه ذلك.

ودخل إلى "الدِّيار الشَّاميَّة"، و"المصريَّة"، وغيرها.

وقيّد كحّالة وفاته سنة ثمان وخمسين وثمانمائة. معجم المؤلفين ٥: ١٨٤.

<sup>(</sup>١) أي: البستي.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٤: ٢٢٨.

الطبّقات السننِيّة ٤: ٢٨٩.

واشْتَغل بالعلوم العربية، ومهر فيها، حتى إنّ المولى شمس الدين الفَنَارِيّ كان يستفيدُ منه فيها، لكنَّه غلَب عليه الاشتهارُ بتلك العلوم التي ذكرناها، وألَّف فيها مُؤلَّفات.

ومن أجْمَلِ تَصانِيفِه: «الفوائح المسْكيَّة في الفواتح الملكِيَّة»، وكتاب «شمس الآفاق في علم الحروف والأوفاق»، وله غيرُ ذلك.

واسْتَوْطَن في آخِر عمره مدينة "بَرُوسَة" ومات بها، وقبرُه معروف هناك. -تغَمَّده الله برحمته-.

\*\*\*

### 777

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

محمد بن علي بن محمد بن يَعِيش، أبو الفرّج، الكاتب\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: هو سِبْطُ قاضي القضاة أبي الحسين على بن محمد الدَّامَغَانِيّ.

سمع الأنماطِيّ، وابنَ ناصِر.

وكتب عنه أبنُ النَّجَّار، قال: كان شيخًا جليلا، حسنَ الأَخْلاق، جميلَ السِّيرة.

وكان يُستمِّي نفسته عبد الله، ويكتبُ بيدِه في الإجازات: وكتبَه عبد الرحمن، ويُدْعَى عبد الله.

الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٠٧.

وترجمته في التكملة لوفيات النقلة ٤: ٣٠٤، ٤٠٤، والجواهر المضية برقم ٧٨٦، وشذرات الذهب ٥: ٦٩، والعبر ٥: ٦٢، والنجوم الزاهرة ٦: ٢٤٧.

وكان مولده مُسْتَهلٌ ربيع الآخِر(١)، سنة سبع وعشرين وخمسمائة. ووَفاتُه ثانِيَ عِشْرِي شَعْبان، سنة ستَّ عشرةَ وسِّيِّمائة. رحمه الله تعالى.

### 777

# العالم الفاضل الكامل المولى عبد الرحمن ابن

محمد بن عمر الحلي\*

ذكره صاحب ((الشقائق النعمانية))، وقال: قرأ على علماء عصره، ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل سنان باشا، واشتهر بين أقرانه بالفضل والذكاء، وصاحب مع السلطان محمد خان، ونال عنده القبول التام، وصار مشارا إليه بين الأنام، ثم وقع منه سوء الأدب عند حضرته، فأبعده من جنابه، وقال: لولا أنه ابن أستاذي لدمرته، ولهذا اختار منصب القضاء، وداوم على ذلك إلى آخر عمره.

كان رحمه الله تعالى جريئ الجنان، طليق اللسان، صاحب الطبع الوقّاد، والذهن النقّاد، وكان لطيف الطبع، لذيذ الصحبة، عالي الهمة، نشيط النفس، محمود السيرة في القضاء.

توفي وهو قاض ببلدة "كوتاهية".

وله تعليقات على حاشية «شرح المطالع»، وكان مشتهرا بإتقان مباحث الحمد من الحاشية المذكورة. نوّر الله تعالى قبره، وضاعف أجره.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ "الأول".

راجع: الشقائق النعمانيه ص ١٩٥. وترجمته في الطَّبَقات السَّنِيَّة ٤: ٣٠٨.

### 3717

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

محمد بن عمْران بن عُلُوان، أبو محمد العراقِيّ \* ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: قَدِمَ "دِمَشق"، ورَوَى بحا عن أبي عبد الله محمد بن يحيى الزَّبِيدِيّ الواعظ، وغيره.

وروَى عنه أبو الموَاهِب بن صَرصْرَى في ((مُعْجَم شُيوخِه)). ومن شعره (۱):

ما بالُ قلبي لا يُفيقُ لِدائِه ... كم ذا التمادِي منه في عَمْيائِه يَصِف الرَّشادَ ولا يُصيخُ لِمُرْشِدٍ ... ويَظَلُّ يَخْبِطُ في دُجَى ظَلْمائِهِ يَعْشُو إذا بَرَقَتْ صَواعِقُ هُلْكِهِ ... ويظُنُّ أن طلعَتْ شُموسُ رَجائِهِ حَسْبُ المنافقِ أن يكونَ مُخَالِفًا ... في فِعْلِه عن قولِه بريائه ما عُذْرُ مَن قطع الزمانَ تَشَوُّقًا ... في طاعة الرَّحْن يومَ لِقائه (٢)

\*\*\*

### 7170

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن رضوان، أبو محمد بن رضوان، أبو محمد، البُخارِيّ\*\*

<sup>\*</sup> راجع: الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٠٨

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٨٧.

 <sup>(</sup>١) الأبيات في الجواهر ٢: ٣٩٦، ٣٩٧.
 (٢) رجحت في الجواهر أن يكون الصواب : "مسوفا".

<sup>\*\*</sup> راجع: الطُّبَقات السَّنِيَّة ٤: ٣٠٩

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٨٩، والفوائد البهية ص ٩٣، وكتائب أعلام الأخيار برقم ٢١٢.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: قَدِم "بغداد" حاجا، في شوّال، سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، وحدَّث بها.

روى عنه القاضى أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السَّعْدِيّ، قال: سمعتُ أبا جعفر أحمد (ابن أحمد البن أخيك بن حَمْدان الفقيه، يقول: سمعتُ على بن موسى القُمِّي، يقول: سمعتُ محمد بن شُجاع، يقول: بعث معروفٌ الكَرْخِيّ، وكان مَوْصوفا بالعبادة، رجلا من أصحابه إلى دار أبي يوسف القاضي، وكان عليلا، فقال له: أطُّنُّه قد مات، فإن أُخْرِج ليُدْفَنَ فأعْلِمْني، لأحْضُرَ جنازته. قال: فذهب الرجل، فاستقبلته جِنازة أبي يوسف على باب داره، وصُلِّى عليه في مَسْجِده، ودُفِن بقُرْب دارِه، فلم يَلْحَقِ الرجل أن يرْجِع إلى مَعْرُوفٍ قبلَ أن يُصَلِّي عليه، فلما فُرغ من دَفْنِه، صار إلى معروف، فأخبره الخبرَ، فجعل معروفٌ يتوجُّع لِما فاته من الصلاة عليه، ويُظْهِر الغَمُّ لذلك، فقال له الرجل: يا أبا مُحْفوظ: أنت آسف على رجل من أصحاب السلطان، يَلِيَ القضاء، ويرغَبُ في الدنيا، أَنْ لم تَحْضُرْ جنازتَه؟! فقال له معروف: رأيتُ البارحةَ [كأبيّ](٢) دخلتُ الجنة، فرأيتُ قصرًا قد فُرشتْ بَجَالسُه، وأُرْجِيَتْ سُتُورُه، وقام وِلْدانُه، فقُلْتُ: لمن هذا القصر؟ قالوا: ليعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبي يوسف. فقلتُ: يا سبحان الله! بم استَحَقَّ هذا من الله تعالى؟ فقالوا: بِتَعْلِيمه الناس العلم، وصَبْره على أذاهم. رضى الله تعالى عنه.

\*\*\*

<sup>(</sup>١-١) لم يرد في ألجواهر.

<sup>(</sup>٢) تكملة من الجواهر.

### $\Gamma\Gamma\Lambda\Upsilon$

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عمد بن محمد بن محمد ابن

عماد الدين العمادي، الدمشقي\*

فقيه، مفستر، أديب.

ولي الإفتاء بـ"دمشق"، وتوفي في ١٧ جمادى الأولى سنة ١٠٥١ هـ.

ري المروضة الريا فيمن دفن بداريا)، و (المستطاع من الزاد في المناسك)، و ((هدية الروضة الريا فيمن دفن بداريا))، و ((هلية الروضة لعباد العباد)) في الصلاة، وله شعر.

\*\*\*

### **777**

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الله، عمد، أبو بكر، السَّرْخَسِيِّ مِن طبقة أبي عبد الله، قاضى القضاة، الدَّامَغانيِّ\*\*

<sup>،</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٩١.

ترجمته في فهرس المؤلفين بالظاهرية، وخلاصة الأثر ٢: ٣٨٠ - ٣٨٩، وهدية العارفين ١: ٤٩٥، وحديقة الأفراح ١٣٢، وسلافة العصر ٣٧٧، و٣٧٥ والكشّاف ٧٧، وفهرست الخديوية ٧ / ١: ١٥٦، ٧ / ٢: ٢٥٥، وكشف الظنون ١٨٢٥، ١٨٢٠، وإيضاح المكنون ١: ٤٩٥، ٢: ٤٢٤، ٧٢٧، وفهرس دار الكتب المصرية ٥: ٨٠٢، ٨: ١٥١.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣١٣.

وترجمته في تاج التراجم ٣٢، والجواهر المضية برقم ٧٨٨، وكشف الظنون ١: ٣٤٦، وهدية العارفين ١: ٥١٦.

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: تفقَّه بأبي الحسين القُدُورِي.

وقصد بلادَ "خُوزسْتان"(١)، فاسْتنابَه أبو الحسين عبد الوهياب بن منصور ابن المشيري(٢)، على قضاء "البصرة"، وكان ابن المشيري عظيم النِّعْمة، كثيرَ الإفضال على أهل العلم، شافعيّ المذهب، فلما وصل السّرْحُسى إلى "البصرة"، وبها الوزير أبو الفَرَج ابن فسانْجُس، ولقّبُه ذو السعادات<sup>(٢)</sup>، وكمان فاضلا أديبا، فكتب إلى القاضى أبي الحسين ابن المشتري مُظْهِرا للتَّعَجُّب من استخلافه، يقول: ولَّيْتَ رجلا غريبا فقيرا، في بَلَدٍ فيه ذَوو الأنساب والأموال والعلوم! فلمّا ورَد الكتابُ إلى ابن المشيري، قرأه وأمسك، فقال الحاضرون: ينبغى أن تكتب إلى الوزير، وتُعَرِّفَيه بموضِيعِه من العلم والدين. فقال: ما يختاج إلى هذا، وما يتأخّرُ كتابيه بشُكْرِي على ولايته، وإن كان ما عرفه فسيغرفه. فلمَّا كان من الغد، جاء كتابٌ يعْتَلِرُ عما كتب به، يعْتَلدُ له باستِخْلافِه، فقال ابنُ المشْ تَرِي: رآه في أوَّل اجْتماعهما نَحِيفَ الجسم، مُنْقَطِعَ الكلام، فلمَّا ازْداره كتب ذلك الكتاب، ثم تَعَرُّفه(١)، فعرف هَدْيَه وعِلْمَه، وما حَفِيَ عليه من ذلك في بُكْرَة ( يومِه وعَشِيَّتِه ٥).

<sup>(</sup>۱) خوزستان كور الأهواز، وهي بلاد بين فارس والبصرة، وانظر اللباب ١: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة، وطبقات الشافعية الكبرى ٥: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) وهو محمد بن جعفر بن محمد وزر لأبي كاليجار البويهي صاحب فارس، وكان صاحب مكاتبات حسنة وشعر جيد، توفي في سجنه سنة أربعين وأربعمائة. دمية القصر (تحقيقي) ١: ٢٧١ : ٢٧٢، والكامل ٩: ٥٤٢ : ٥٤٣ ، والمنتظم ٨: ١٣٩ : ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) في الجواهر "اعترفه".

<sup>(</sup>٥-٥) في الجواهر "يوم وعشية".

وكان ذو السعادات (المنفق على العلماء والفضلاء، وبالفضل تقدّم عنده رئيس الرُّؤساء أبو القاسم على بن الحسن بن المسْلِمة، حتى سَعى له في وزارة الخليفة. وسأل ذو السعادات يوما أبا بكر السَّرْخَسِيّ، فقال: ما تقول في رجل شَوَّه باسم الله الأعظم؟ فكتب في أوَّل كتابه ما هذه صورته: "مع"(۱). فقال له في الجواب: يُكُرَه للناس أنْ يكتبوا في أوَّل الرِّقاع الاسم الحققي، لأنَّ الأيْدِي تَتَداولُه، والناس يَبْتذِلونه ويُطرِّحونه، وكرِهوا أن يخلوا الموضعُ من شيء، فكتِب (۱)، ليُعْلَمَ أنَّه أولُ الحساب. فاستَحْسَن ذلك الوزيرُ.

فقال الهمذاني: وحكى أبو عمر محمد بن أحمد النهاوندي أحد المعدلين (٤) بالبصرة"، قال: ولي أبو بكر السرخسي قضاء بلدنا نوبتين، عزل نفسه عن إحداهما، ومضى إلى "مرو" (٥)، وقصد أبا الفضل الجواليقي، شيخا كان يها، فأعطاه خمسمائة دينار.

وكان يُداوم الصوم، وعُرِف بالزُّهْد، وكُسْر النَّهْسِ.

وغاب بمسجد طَلْحَة بن عُبَيْد الله رضي الله تعالى عنه، في ليلة النّصف من الشهر، وصَلَّى طُولَ ليلتِه، وصلَّى الفَجْرَ بؤضوء العِشاء، (أوجُمِعَ له الآلاثُ أ) والصُّنَّاعُ، ففرغوا(٧) منه في تلك الليلة.

<sup>(</sup>١-١) في الجواهر "ينفق عليه".

<sup>(</sup>٢) كذا في بعض النسخ، وفي الجواهر "بع" دون نقط، ولعله الصحيح، والحرف الأول يعني الباء من "بسم"، والثاني يعني العين من الأعظم.

<sup>(</sup>٣) في الجواهر "يكتب".

<sup>(</sup>٤) المعدل بالبناء للمجهول من عدل، وزكي، وقبلت شهادته. اللباب ٣: ١٥٧.

 <sup>(</sup>٥) كذا في بعض النسخ، وفي الجواهر "رامهرمز".

<sup>(</sup>٦-٦) في بعض النسخ "وسمع له الآيات".

<sup>(</sup>٧) لعل الضمير عائد على المسجد، وفي بعض نسخ الجواهر "ففزعوا".

وتُـوُقِي رحمه الله تعالى، في ثالث عِشْرِي شهر رمضان، سنة تسع وثلاثين وأربعمائه.

ومن تَصانِيفه: ((تَكُملة التجريد))، وكتاب ((مُخْتصر المُخْتصرَيْن))(١) في جلَّد. قاله في ((الجواهر)).

\*\*\*

#### $\Lambda \Gamma \Lambda \Upsilon$

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد الكاتب، الحاكم، الإمام\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: تفقَّه على أبي بكر محمد بن الفضل الكَمارِيِّ(١).

كذا في ((الجواهر)) من غير زيادة.

\*\*\*

### 7179

الشيخ العالم الفقيه المجوّد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، الباني بتي، المشهور بالقارئ\*\*

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ "المختصر". وانظر الجواهر وحاشيته.

الطّبَقات السنبيّة ٤: ٣١٥.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٨٩، والفوائد البهية ص ٩٣، وكتائب أعلام الأخيار برقم ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) كانت وفاته سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة.

<sup>\*\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٨: ٢٦٢، ٢٦٣.

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: كان أفضل عصره في الفقه وأعرفهم بطرقه، أخذ القراءة والتجويد عن السيّد إمام الدين الأمروهوي، وقرأ عليه «الشاطي»، و«المشكاة»، و«الطريقة المحمدية»، و«الفرائض»، وأخذ عنه السبعة، وقرأ على والده الرسائل المختصرة في النحو والعربية، وقرأ شيئا منها على العلامة رشيد الدين الدهلوي، وقرأ «شرح العقائد» للتفتازاني مع «حاشيته» للفاضل الخيالي على السيّد محمد الدهلوي.

وقرأ سائر الكتب الدرسية من المعقول والمنقول على مولانا مملوك العلي النانوتوي، ثم لازم دروس الشيخ المحدّث أبي سليمان إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي، سبط الشيخ عبد العزيز بن ولي الله، وخصّه الشيخ بأنظار العناية والقبول، حتى صار صاحب سرّه، وتأهّل للإفتاء والتدريس، ودخل "باندا" بلدة مشهورة من أرض "بنديلكهند"، فوظّف له نواب ذو الفقار الدولة أمير تلك الناحية، فأقام بما إلى سنة ثلاث وسبعين، ثم رجع إلى بلدته، واعتزل بما عاكفا على الدرس والإفادة، وانتهت إليه رياسة المذهب الحنفي.

وكان ورعا، تقيا، قانعا، فصيحا، مستحضر الفروع للمذهب، مع الخبرة التامّة بالفقه والأصول، صارفا جميع أوقاته بخدمة القرآن والحديث، عمّ نفعه لأهل العلم، ما من عالم من علماء الحنفية في عصره إلا أخذ عنه.

رحلت سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف، وسمعت (المسلسل بالأولية) منه، وقرأت عليه (أوليات الشيخ محمد سعيد سنبل) في نسخة عليها خاتم الشيخ المحدّث إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي، فأجازيي بجميع مروياته من مقروءاته ومسموعاته إجازة عامة تامة، ودعا لي بالبركة —نفعنا الله ببركاته أمين.

وله رسائل في الخلاف والمذهب.

توفي بخمس ليال خلون من ربيع الثاني سنة أربع عشرة وثلاثمائة وألف برايي بت".

### Y.A.V .

# الشيخ الفاضل مولانا القارئ عبد الرحمن بن القارئ محمدي الباني بتي\*

كان محدّثا كبيرا، قرأ مبادئ العلم على والده الماجد، ثم التحق بمولانا سيّد حاجي قاسم، ومولانا رشيد الدين خان، ومملوك على، رحمهم الله تعالى.

وقرأ عليه كتب الصحاح الستّة وغيرها من الكتب الحديثية، وتخرّج عليهم، وحصّل سند الحديث من العلامة الشاه محمد إسحاق.

ثم سافر إلى "أمروهه"، وتعلّم القراءة على القارئ إمام الدين، وحصّل آداب السلوك منه، وكان يدرّس الصحاح الستّة بالاحتياط التام، عدد تلاميذه لا يحصى.

توفي ٦ ربيع الثاني ١٣١٤هـ، وهو ابن تسعين، رحمه الله تعالى.

\*\*\*

### **1111**

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن محمود بن أبي سعيد التتوي، السندي\*\*

أحد فحول العلماء.

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: كان ممن تبحّر في العلوم، ودرّس، وأفاد، وأخذ عنه خلق كثير.

مات سنة إحدى وتسعين وتسعمائة، كما في (المآثر)).

\*\*\*

 <sup>\*</sup> راجع: مقدمة أنوار الباري ٢: ٣٢٣، وتذكره علماء هند ص ٥٧٧.

<sup>\*\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٤: ١٥٤.

### 777

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن محمود بن أبي منصور النُّصوليّ\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: سمع بـ "بغداد" من أبي (١) القاسم ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: سمع بـ "بغداد" من أبي ذاكر بن كامل الحققاف، ويحيى بن أسعد في آخرين، وسمع بـ "دمشق" من أبي طاهر [بركات](٢) بن إبراهيم الحثشوعي، وسمع بـ "مصر" من أبي عبد الله محمد ابن أحمد الأرتاحي، وفاطمة بنت سَعْد الحير، وحدَّث.

ومات بـ"دِمَشق" سنة أربع وثلاثين ستِّمائة. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

### **7 7 7 7 7**

### الشيخ الفالضل مولانا

# عبد الرحمن بن مولانا محمود حسن الأمرتسري\*\*

ولد في "أمرتسر" سنة ١٣٥٥هـ، ونشأ، وقرأ مبادئ العلم في المدرسة النعمانية على والده، ثم التحق بالجامعة الأشرفية، وأتم فيها الدراسة العليا.

من كبار أساتذته: المفتى أحمد حسن، وأستاذ العلماء رسول خان الهزاروي، والعلامة إدريس الكاندهلوي، والعلامة جميل أحمد التهانوي، رحمهم الله تعالى.

الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣١٥.

وترجمته في التكملة لوفيات النقلة ٦: ٢١٣، ٢١٤، والجواهر المضية برقم ٧٩٢.

<sup>(</sup>١) في الجواهر ٢: ٤٠٤ "أبوي".

<sup>(</sup>٢) تكملة من الجواهر.

<sup>\*\*</sup> راجع: أكابر علماء ديوبند لمولانا أكبر شاه البخاري ص ٥٠٤، ٥٠٥.

وبعد إتمام الدارسة عين مدرّسا للجامعة الأشرفية سنة ١٣٧١هـ، درّس (مشكاة المصابيح)، و((صحيح مسلم)) في بداية مراحله.

وكان خطيبا مصقعا في مسجد الجامعة الأشرفية، وكان أبوه إذ ذاك حيا، وعين شيخ الحديث بعد وفاة العلامة مالك الكاندهلوي.

بايع على يد أستاذ العلماء رسول خان، وحصلت له الإجازة منه، وبعد وفاته حصلت له الإجازة من العلامة القاري محمد طيّب، ثم حصلت له الإجازة من الشيخ فقير محمد البشاوري، رحمهم الله تعالى.

صنّف عدة كتب مفيدة ممتعة، منها: ((تفسير نكت القرآن)).

\*\*\*

### 717

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن، أخو عليّ والحسن ابْنَي مُسْهِرٍ\*

وقد تقدُّم الحسن<sup>(١)</sup>، ويأتي الآخَرُ، إن شاء الله تعالى.

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: وعبد الرحمن هذا كان من أصحاب أبي يوسف، ولآه قضاء "جَبُّل"( $^{(\Upsilon)}$ )، وكان فيه خِفَّةً. قال $^{(\Upsilon)}$ : وَلَانِي أبو يوسف

الطّبقات السنيّة ٤: ٣١٥.

وترجمته في تاريخ بغداد ١٠: ٢٣٨، ٢٣، والتاريخ الكبير للبخاري ٣: ٢: ٥٥، والجواهر المضية برقم ٧٩٣، والجواهر المضية برقم ٧٩٣، والضعفاء والمتروكين للنسائى ٦٨.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ "أحد"، وفي بعضها "أحمد"، والصواب في الجواهر.

<sup>(</sup>٢) جبل: بليدة بين النعمانية وواسط، في الجانب الشرق. معجم البلدان ٢: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) القصة في تاريخ بغداد ١٠: ٢٣٩، والجواهر المضية ٢: ٤٠٥، ٤٠٦، ورواها الذهبي في الميزان ٢: ٥٩٠، ٥٩١، عن أبي الفرج صاحب الأغاني. وانظر: ثمار القلوب ٢٣٦، ومعجم البلدان، الموضع السابق.

قضاء "جَبُّل"، فانْحَدَر الرَّشيدُ إلى "البصرة"، فسألتُ أهلَ "جَبُّل" أن يُنْنوا على، فوعَدوني أن يفعلوا، فلما قَرُبَ تفرَّقوا، وأيسْتُ منهم، فسَرَّحْتُ لِيْبَي، وخرجتُ، فوقفتُ، فوافَى أبو يوسف مع الرشيد في الحرَّاقة (١)، فقلتُ " يا أمير المؤمنين! نِعْمَ القاضي قاضي جَبُّل، قد عدَل فينا، وفعل. وجعلتُ أثْنِي على نفسي. فطأطا أبو يوسف رأسَه، وضَحِكَ، فقال له هارون: مِمَّ ضِحَكْت؟ فأخره، فضحك حتى فَحَص برِجُلِه الأرض، ثم قال: هذا شيخٌ سَخيفٌ سِفْلَةٌ، فاعْزِلْه. فعزلني، فلما رجع، جعلْتُ أختلف إليه، وأسأله قضاءَ ناحِيَةٍ، فلم يفعل، فحدَّثُ الناس عن مُجالدٍ، عن الشعبي، أنَّ كُنْيَة الدَّجَالِ أبو يوسف، فبلغه ذلك، فقال: هذه بتلك، فحَسْبك، تَصيرُ إليَّ حتى أُولِيّكَ (١)، ففعل، وأمْسَكْتُ عنه.

وكان ابنُ مَعين يقولُ: ليس بشيءٍ. وقال البُخارِيُّ: فيه نَظْرٌ. وقد نُقِمَ عليه (٢) الهِنْدِباءُ مِن الجَنَّة (٤)، وتعَشُّوا، فإنَّ تَرْكَ العشاء مَهْرَمَةُ (٥). قال ابنُ عَدِيّ (٦): لعلَّ هذا إنَّما أُبِيَ من قِبَلِ عَنْبَسَة (٧) بن عبد الرحمن،

شيخ عبد الرجمن ابن مُسْهِر.

<sup>(</sup>١) الحراقات: سفن بالبصرة.

<sup>(</sup>٢) في المصادر بعد هذا "ناحية".

<sup>(</sup>٣) انظر: ميزان الاعتدال ٢: ٢٩١، وفي الجواهر زيادة "حديث".

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة ٢: ٢٤٧، أن سنده واه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في فضل العشاء، من أبواب الأطعمة، وعارضة الأحوذي ٨: ٤٥. وقال: منكر.

<sup>(</sup>٦) في الكامل في الضعفاء ٤: ١٦٠٤.

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ "عقبة"، وفي الجواهر ٢: ٧٠٤: "عتبة"، والتصويب من الكامل، وميزان الاعتدال ٢: ٥٩١. وانظر ترجمته في تمذيب التهذيب ٨:

ونُقِم عليه حديثُ خَوَّات بن جُبَيْر، قال: كنتُ أُصَلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خَفِّفْ، فإنَّ بِنا إليك حاجةً(١).

\*\*\*

### 7170

### الشيخ الفاضل مولانا

عبد الرحمن بن معين الدين النوري الكُمِلائي\*

ولد سنة ١٣٣٨هـ في قرية "كَسَيت" من مضافات "برهنباريه" من أعمال "كملا".

وقرأ من البداية إلى (مشكاة المصابيح) في الجامعة اليونسية.

من أساتذته فيها: فخر البنغال العلامة تاج الإسلام، والعلامة شمس الحق الفريدبوري، والعلامة سراج الإسلام، ثم التحق بمدرسة "هَيْبت نغر" في "كشورغنج"، وأتم فيها الدراسة العليا سنة ١٣٤١هم، بايع في الطريقة على يد العلامة دلاور حسين الفِنُوائي، وبعد الفراغ اتصل بمدرسة في "بَاجِيتْبُور" من أعمال "كشورغنج، وانسلك بالدعوة والإرشاد.

توفي يوم الخميس سنة ٢٢٤ هـ، ودفن في مقبرة آبائه.

\*\*\*

### 7 7 7 7

# الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن المُوَفَّق أبي الفضل الدِّيرقانِي،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عدي، في الكامل، الموضع السابق.

<sup>\*</sup> راجع: مشایخ برهمنباریه ص۲۳۲ – ۲۳۰.

والدُّ رَحمةِ الله، المذكور في حرف الرَّاء\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: قال السَّمْعاني: ثَبْتٌ معروف، سمعتُ منه.

ومات في التاسع عشر من شؤال، سنة نَيِّفِ(١) وأربعين وخمسمائة. رحمه الله تعالى.

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن نصر بن عبيد السُّوادِيِّ الأصْل، الصَّالِحِيّ، المفتى، الإمام، زين الدين العَدِيمِيّ \*\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: وُلِدَ سنة ثمان وأربعين وستمائة. وسَمِع من الرشيد العِراقِيّ، والمرْسِي، وسِبْطُ ابنِ الجَوْزِيّ، والبَلْدَانِيّ،

وتفقُّه، ومهر في الشروط، وكان يُجيدُ تَعْبيرَ الرُّؤْيا.

وقـال الـذهبي: كـان سـاكنا وقـورا، كثـيرا الـتِّلاوة، بَصـيرًا بالفقـه، عــالجَ الشهادة، وكتب الشُّروط دَهْرا، ثم عجز، وانْقطع.

راجع: الطُّبَقات السّنيَّة ٤: ٣١٧.

وترجمته في التحبير ١: ٤١٣، والجواهر المضية برقم ٧٩٥، ومعجم البلدان ٢: ٥٧١، وكنيته في التحبير: "أبو الفضل". ونسبته فيه وفي معجم البلدان: "الديوان". وانظر" ما تقدم في ٣: ٢٤٤.

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٢: ٤٠٨، وحاشتيه.

راجع: الطّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣١٧. وترجمته في الدرر الكامنة ٢: ٤٥٨.

ومن مَسْموعِه على المُرْسِيّ: ((كتاب الأربعين)) للحسن بن سفيان، والرابع والخامس من ((فوائد عَبْدان)(۱).

ومات في ذي الحِجَّة، سنة أربع عشرين وسبعمائة.

وذكره الصَّلاح الصَّفَدِيُّ في ((أعيان العصر))، وقال: سمع المرْسِنيّ، وسِتبْط ابن الجَوْزِيّ، وخطيب "مَرَدَا"، وإبراهيم البَطائِحِيّ، والرَّشيدَ العِراقِيّ، اليَلْدانِيّ، وغيرَه، كان له في الفقه بَصَرِّ حديد، وفي الشُّروط نظرٌ ما لَحُظُه عنه محيدُ، شَهِد تحت السّاعات، وأنْفَقَ عُمْرَه في الطَّاعات، إلى أن عجز، وانقطع، ولمع بَرْق ضعفِه، وسطع، وكان يُعبِّرُ الرُّؤْيا، ويأتي في كلامه بما هو الغاية القُصْروى، ولم يزلُ إلى أن جَفَّ عُودُه، وَزَجْرَت بالنّزاع رُعودُه.

ثم أرَّخ وفاته كما نقلنا آنفا. -تغمَّده الله برحمته-.

\*\*\*

### ٢٨٧٨ الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن نُفَيْل القاضي<sup>(٢)</sup> \*

وعبدان هو عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي، من علماء الحديث، صاحب تصانيف، توفي سنة تسعين ومائتين. انظر: الأعلام ٤: ١٨٩.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ "عبديان".

<sup>(</sup>٢) كذا ذكر المؤلف أنه ابن نفيل، ويؤكده موضعه من الترتيب، وهو كذلك في شذرات الذهب ٥: ٢٠٤، وقد ترجمه ابن أبي الوفا في الجواهر المضية برقم ٧٩٤، باسم: عبد الرحمن بن مقبل، وذكر في حاشيته أنه شافعي. انظر: الجواهر المضية ٢: ٢٠٤، ٤٠٧، وانظر أيضا: سير أعلام النبلاء ٣٣: ٢٠٤.

الطّبقات السنييّة ٤: ٣١٨.

كذا ذكره في ((الجواهر المضية))، من غير زيادة.

\*\*\*

#### PYAY

# الشيخ الفاضل مولانا عبد الرحمن بن المنشئ نيكبر على الجامى المومنشاهوي\*

ولد سنة ١٣٣٥هـ في قرية "باكلُجُورا" من مضافات "درغافور" من أعمال "مومنشاهي".

قرأ مبادئ العلم في قريته، وقرأ العلوم العصرية إلى الصفّ العاشر، ودرّس مدّة في إسكول، ثم التحق بالجامعة الإمدادية، وقرأ فيها من البداية إلى النهاية، وقرأ فيها كتب الصحاح السنّه، وغيرها من الكتب الحديثية.

من أساتذته: العلامة أطهر علي السلهتي، والعلامة أحمد علي خان، رحمهما الله تعالى.

بعد الفراغ من الدراسة اشتغل بالوعظ والنصيحة والدعوة والتبليغ والإرشاد والإصلاح.

توفي سنة ١٤١٨هـ، وصلّى على جنازته خطيب المسجد الشاهي جوك بازار القارئ مولانا عبيد الله الجاتجامي، ثم دفن في مقبرة بجوار مسجد خان باري كشورغنج.

راجع: مائة من علماء بنغلاديش ص٣٣٨ - ٣٤١.

## باب من اسمه عبد الرحمن بن يجيى

#### **YAA** •

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

يحيى بن عبد الله بن الحسين

القاضي، أبو سعيد، النَّاصِحِيّ، النَّيْسابورِيّ\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: رَوَى عن أبي بكر بن خَلَف، وأبي عمر الحُمِيّ.

وروَى عنه عبدُ الرحيم السَّمْعانيِّ، أبوه عبد الكريم. مات في عشر الخَمْسِين وخمسمائة. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### **7 A A A Y**

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن يحيى بن محمد الملاح المصري\*\*

أديب ظريف، له شعر.

الطّبقات السَنِيّة ٤: ٣١٨.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٩٦.

<sup>\*\*</sup> راجع: الأعلام للزركلي ٣: ٣٤١، ٣٤٢.

وترجمته في قرة العين، قال الزركلي: أطلعني عليها السيّد أحمد عبيد بدمشق، ثم انتقلت منه الى الظاهرية الرقم ٩٢٥٨، وانظر خلاصة الأثر ٢: ٤٠٤.

كان كاتب يد الشيخ زين العابدين بن محمد البكري، فأخيه أبي المواهب، فأحمد بن زين العابدين.

قال الزركلي: رأيت له منظومة في ٢٣ ورقة، بخطّه، سماها ((قرة العين في فرح الزين))، وصف بحا بعض عادات "مصر" في أيامه، وصفا بديعا، على أبواب: في الكسوة، والبهلوان، والمصابيح، والحراقة، والسماع، والحلاوة، والأشربة، والأسمطة والطعام، والإصرافة، وزفّة الليل، وزفة الطهور.

توفي بـ"القاهرة" سنة ١٠٤٤ هـ.

\*\*\*

#### **۲** ለ ለ ۲

## الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

يحبى بن يوسف بن محمد ابن عيسى، شيخ الشيوخ، عَضُد الدين ابن شيخ الشيوخ العلامة سَيْف الدين السِّيرامِيِّ

شيخ الظاهرية.

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: مات سنة ثمانين وثمانمائة، رحمه الله الى.

كذا ذكرَه الحافظُ جلال الدين السُّيوطِيِّ في ﴿أَعْيَانَ الْأَعْيَانِ﴾.

وذكره ابنُ طُولون في ((الغُرَف العَلِيَّة)، وقال: وُلد في أوائل شوّال، سنة ثلاث عشرة ثمانمائة تقريبا، وتفقَّه بوالده وبالعلامة تقيّ الدين الشمني، وغيرهما، وحفِظ القرآن العزيز، واشتغل، وحصَّل، وتولَّى المشيخة المذكورة بعدَ وفاة والدِه، وتصدَّر للتدريس بها.

 <sup>\*</sup> راجع: الطّبكقات السنبيّة ٤: ٣١٨.

وترجمته في الضوء اللامع ٤: ١٥٨، ١٥٩، ونظم العقيان ١٢٧.

وبَرَع في الفقه، والأصول، والعربية، والمعاني، والبيان، وانْتَفَع به كثيرٌ من الطلبة، هذا مع الذّكاء المفرط، والقريحة الوَقّادة، والحافظة الجَيِّدة إلى الغاية، والبَشاشة والاتِّضاع، وطلاقة الوَجْه.

وكان خيرًا، دَيِّنًا، قليلَ الاجتماع بأكابر الدَّولة إلا لضرورة أكيدة، مع الكراهة، وصار من أعْيان السادة الحنفية، وأفْتَى سِنِين، وأخذَ عنه الأكابر.

ومات فَجْأَةً في التاريخ المذكور.

\*\*\*

#### 711

## الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

يوسف بن إبراهيم بن علي التَّوْقاتِيَّ<sup>(١)</sup> الأصْل، الشيخ زَيْن الدين<sup>\*</sup>

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: اشتغل، وحصَّل، وحَلَّ «جَمَّمَع البَحْرَيْن» على الشمس ابن رمضان.

وأخذ الحديث عن قريبه القاضي نور الدين ابن مَنَعَة، وتعانى الشَّهادة، وكان ضابطا عَدْلا.

> قال ابنُ طُوْلُونَ: وحضَر معنا الدُّروس في مدارس الحنفية. وكانتْ وفاته سنة أربع وثلاثين وتسْعمائة.

وكان عندهُ شكونٌ وّتواضُعٌ، وحِشْمةٌ. رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) توقات: بلدة في أرض الروم بين قونية وسيواس، بينها وبين سيواس يومان. معجم البلدان ١: ٨٩٥.

واجع: الطّبقات السنيّة ٤: ٣١٩.

#### **የ**ለለ ٤

## العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد الرحمن ابن السيّد يوسف بن

حسين الحسيني، وهو خال هذا العبد الفقير، جامع هذه المناقب\* ذكره صاحب (الشقائق النعمانية))، وقال: قرأ رحمه الله تعالى في شبابه

على المولى محمد السامسوني، ثم قرأ على المولى قطب الدين المزبور، ثم على المولى الفاضل على الفناري، ثم على المولى على البكاني.

وكان مقبولا عند هؤلاء الأفاضل، وكان من أعلى طبقات طلبتهم، ثم صار مدرّسا بمدرسة ببلدة "بولي" في ولاية "أناطولي"، ثم صار مدرّسا بمدرسة جنديك بك بمدينة "بروسه"، ثم غلب عليه جانب الفراغة والانقطاع عن الخلق إلى الخالق، فترك التدريس، وعين له كلّ يوم خمسة عشر درهما، ولم يقبل الزيادة عليها، ولازم بيته بمدينة "بروسه"، مشتغلا بالعبادة، متلذّذا بالانقطاع إلى الله تعالى.

وقد لحقته الجذبة في أوان صباه، وكان يخلو بالجبال مدّة أشهر بلا زاد، وسمعت منه أنه قال: غلب علي في ذلك الوقت محبة الحق عزّ وجلّ، وكنت أجد في الجبال ما يسدّ جوعي، وربما أجد الخبز في خلال الأشجار، قال: وكان يحرسني السباع حولي بالخضوع والتذلّل، ثم بعد ذلك خالط الناس، وجمع بين الجذبة والاختلاط، وكان يختلط بأولياء الله تعالى.

وكان يحكي عنهم الكرامات العظيمة، قال: وقد مرضت في مدينة "أدرنه" وأنا ساكن في بيت وحدي، وليس عندي أحد، وفي كل ليلة ينشق الجدار، ويجيء إلى رجل يخدمني إلى الصبح، ويأتيني بالطعام والشراب، ثم

والكواكب السائرة ٢: ١٥٩، ١٦٠.

راجع: الشقائق النعمانيه ص ١٣٥.
 وترجمته في الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣١٩، وشذرات الذهب ٨: ٣٠٢، ٣٠٣،

ينشق الجدار، ويذهب، قال: ولما برئت من المرض، قال الرجل: لا أجيء بعد هذا، فقلت: من أنت؟

قال: إن أردت أن تعرفني، فاخرج من المدينة، واذهب مع المسافرين، وأنت تجدني، قال: وبعد أيام خرجت من المدينة، وذهبت مع بعض من أهل القرى، فقال بعضهم في الطريق: إن ههنا قرية لطيفة الهواء، وهناك رجل يدعى بالعالم الأسود، فعرفت أن الرجل هو ذاك، فتوجّهت إلى تلك القرية.

ولما وصلت إليها تلقّاني ذلك الرجل، وهو يضحك، فإذا هو الرجل الذي جاء إليّ في مرضي، وأقمت عنده ذلك اليوم، ولما جاء وقت العصر أردنا أن نصلّي العصر، قال: نصلّي العصر هناك، وأشار إلى مكان مرتفع، فلمّا علوناه، قال: كيف هذا المكان؟ قلت: في غاية اللطافة، قال: ننظر من هنا إلى الكعبة، قلت: هكذا، قال: نعم، قال: انظر، فنظرت، فإذا الكعبة قدّامنا، فصلّينا العصر هناك، ولم تغب الكعبة عن أعيننا إلى أن أتممنا الصلاة.

وحكى لي ثقة عن ثقة أنه قال: رأيت المولى المذكور في المنام بعد وفاته، قال لي: إن في عمارة السيّد البخاري بمدينة "بروسه" رجلا مسافرا، يريد أن يزورين، فدلّه على قبري، قال: قال: فذهبت صبيحة تلك الليلة إلى المقام المذكور، فوجدت هناك رجلا مسافرا، قال: فقلت له: ماذا تريد؟ قال: أريد زيارة المولى عبد الرحمن، فذهبت به إلى قبره، قال: فلمّا جلس فهمت منه أنه استثقلني، فدخلت المسجد، فاستمعت أضما يتحدّثان، وسمعت صوت المولى المذكور كما هو في حياته، فلمّا انقطع كلامهما، خرجت من المسجد، ولم أر أحدا عند قبره، قال: فطلبت أطراف ذلك المكان، فلم أجد أثرا من ذلك الرجل.

وكان له حكايات مع المشايخ الكبار تركناها خوفا من الإطناب، وهذا حاله مع المشايخ، وأما حاله في العلم فإنه كان محققا مدققا، لا يمكن لأحد أن يتكلم معه، وكان يقدر على تقرير الفنّ الواحد في مدّة يسيرة، مع وجازة تقرير ووضوح، بحيث يفهمه كلّ أحد، وكانت له في المحاورة يد طولى

بحيث ما حاوره أحد إلا ويعرف عجزه، ويعترف بفضله إلا أنه كان يغلب على طبعه العلوم العقلية.

وكان فائقا في تلك العلوم أهل عصره، وكان في سائر العلوم مشاركا للناس، وأما زهده وورعه فعلى جانب عظيم، بحيث لم يخلف شيئا من الدنيا، وكان راضيا من العيش بالقليل، وكان يستوي عنده الخشن واللين والخسيس والنفيس، وكان محترزا عن حقوق العباد.

وكان صدوقا، بارا، قوّالا بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم، ولد رحمه الله تعالى سنة أربع وسبعين وثمانمائة.

وتوفي سنة أربع وخمسين وتسعمائة، ودفن عند قبر والده بمدينة "بروسه". روّح الله تعالى روحه.

\*\*\*

## ٢٨٨٥ العالم الفاضل المولى عبد الرحمن بن يونس الإمام\*

ذكره صاحب ((الشقائق))، وقال: قرأ على علماء عصره، حتى وصل إلى خدمة المولى الفاضل سيّدي محيى الدين القوجوي، ثم صار مدرّسا ببعض المدارس. وتوفى في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة.

كان عالما ذكيا، قويّ الفطنة، جيّد القريحة.

وكانت له نسبة خاصّة بعلم الكلام، وكان قد حلّ غوامضه، وحقّق مطالعته، قلما رأيت في هذه العلوم من وصل إلى تحقيقه.

وكان لذيذ الصحبة، حسن المحاورة، لطيف المحاضرة، وقد قتل شهيدا. نور الله تعالى مضجعه.

<sup>\*</sup> راجع: الشقائق النعمانيه ص ٣٠٢. وترجمته في الطَّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٢٠.

### باب من اسمه عبد الرحمن فقط

#### 7 1 1 7

## المولى عبد الرحمن، المشتهر ببالدار زاده\*

ذكره صاحب ((الشقائق النعمانية))، وقال: توفي أبوه مدرّسا بسلطانية بروسه".

ولما توجّه المرحوم نحو تحصيل المعارف والعلوم صاحب الأهالي والأعالي، حتى صار ملازما من المفتي علاء الدين على الجمالي، ثم تولى بعض المدارس، وجعل يزاول العلوم، ويمارس، حتى قلّد مدرسة أورج باشا بقصبة "ديموتوقه" بخمسة وعشرين.

ثم مدرسة المولى المشتهر بابن الحاج حسن بثلاثين، ثم مدرسة المولى عرب بقصبة "ثيره" بأربعين، ثم القلندرية بالوظيفة الأولى، ثم المدرسة الحلبية بخمسين، ثم مدرسة أبي أيوب الأنصاري، ثم إحدى المدارس الثمان، ثم مدرسة السلطان بايزيد خان بـ"أدرنه".

ثم قلّد قضاء المدينة على ساكنها أفضل الصلوات ما تعاقب النور والظلمات، ثم عزل، ثم قلد قضاء "حلب"، ثم عزل، وتوفي سنة سبع وسبعين وتسعمائة.

وكان رحمه الله معروف بالعلم، وجمع الأماثل في زمن تدريسه، فصيحا، حازما، جيّد المحاضرة، مقبول المناظرة، محمود السيرة في قضائه، وقد رأيت أهل "المدينة" يبالغون في ثنائه، رحمه الله تعالى، وأحسن إليه يوم جزائه.

<sup>\*</sup> راجع: الشقائق النعمانيه ص ٣٩٤.

#### **የ**ለለን

## الشيخ العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الأرزنجاني، قدّس سرّه\*

ذكره صاحب «الشقائق النعمانية»، وقال: كان رحمه الله من خلفاء الشيخ صفى الدين الأردبيلي، ثم أتى "بلاد الروم"، وتوطّن قريبا من "أماسيه".

وكان منقطعا عن الناس، ساكنا في الجبال، قال يوما لبعض مريديه يجيء إلينا يوما جماعة من الأحبّاء، فهيّئوا لهم الطعام، قالوا: ليس عندنا شيء، فخرج الشيخ من صومعته، فنظر، فإذا قطيع من الظباء جئن إليه، فقال الشيخ: أيتكن تفدي بنفسها لقرى الأضياف، فتقدّمت واحدة منهن، فذبحوها، فعند ذلك قدم الأضياف، فطبخوها لهم.

حكي أن الشيخ المذكور أصبح يوما حزينا كثيبا، فسالوه عن سبب حزنه، فقال: إن الطائفة الأردبيلية كانوا على تقوى وحسن عقيدة، واليوم تداخلهم الشيطان، فأضلهم عن طريقة أسلافهم، فلم يمض إلا أيام قلائل، حتى جاء سلوك الشيخ حيدر طريقة الضلال، وتغيير آداب أسلافه، وتبديل أحوالهم، وعقائدهم، قبّحه الله تعالى.

\*\*\*

## ٢٨٨٨ الشيخ الفاضل عبد الرحمن الأشموني\*\*

فاضل.

<sup>\*</sup> راجع: الشقائق النعمانيه ص ٣٦.

۱۲۷:٥ معجم المؤلفين ۱۲۷:٥
 ترجمته في فهرس الأزهرية ۱:۳۱۷.

له ((رسالة)) في أسماء الرجال. فرغ منها سنة ١٠٨٩ هـ. كان حيا ١٠٨٩ هـ.

\*\*\*

٢٨٨٩ الشيخ الفاضل العلامة المحدث مولانا عبد الرحمن الأمروهوي\*

من تلامذة العلامة أحمد حَسَن الأمروهي، رحمه الله تعالى. كان محدّثا كبيرا، ومفسّرا بليغا.

درّس في المدرسة العربية بـ"أمروهه"، وجامعة دابيل، ودار العلوم ديوبند. كان نظيرا للسلف الصالحين، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

\*\*\*

7 A 9 .

الشيخ مولانا المفتي عبد الرحمن البهاولبوري\*\*

من تلامذة العلامة أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ. كان قاضيا لمحكمة الأمور المذهبية ب"بحاولبور".

\*\*\*

۲۸۹۱ الشيخ الفاضل عبد الرحمن، الأفغاني، الرامبوري،

راجع: مقدمة أنوار الباري ٢: ٢٦٩.

<sup>\*\*</sup> راجع: مقدمة أنوار الباري ٢: ٢٥٦.

أحد العلماء المبرّزين في العلوم الحكمية\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: كان يدرّس، ويفيد، ذكره عبد القادر في «روز نامه».

\*\*\*

## ٢٨٩٢ الشيخ العالم الكبير المفتي عبد الرحمن السندي\*\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: كان مفتي المعسكر في عهد عالمغير بن شاهجهان سلطان "الهند".

سافر إلى "الحجاز" نحو سنة ستّ ومائة وألف، فحجّ، وزار.

\*\*\*

## ٢٨٩٣ الشيخ الفاضل عبد الرحمن السويسي\*\*'

فقْيە.

ولي عضوية المحكمة الشرعية الكبرى بامصر".

من تصانيفه: ((تلخيص النصوص البهية))، و((الفتاوى المهدية))، و((مختصر الفتاوى المهدية في الشريعة المحمدية)).

توفي سنة ١٣٣١ هـ.

<sup>\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٧: ٢٨٥.

<sup>\*\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٦: ١٥١.

<sup>\*\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٤٠. ترجمته في معجم المطبوعات ١٢٧٩.

#### 3 P 1 7

## الشيخ العالم الكبير المفتي عبد الرحمن الكابلي،

أحد العلماء المبرّزين في الفقه والأصول والعربية\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: كان مفتي المعسكر بمدينة "آكره" في عهد شاهجهان بن جهانغير الدهلوي سلطان "الهند".

وكان صادقا، ديّنا، متورّعا، صاحب عقل، ووداعة.

أخذ الطريقة عن الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي لما قدم "آكره"، وكان الشيخ إذا دخل "آكره" يتردد إليه، كما في ((زبدة المقامات)).

\*\*\*

#### 7190

## الشيخ الفاضل مولانا العلامة اللغوي عبد الرحمن الكاشْغَري، رحمه الله تعالى\*\*

ولد سنة ١٣٣٠ه في "كاشْغَر" من أعمال "تركستان" حالا من "بلاد الصين".

قرأ مبادئ العلم على علماء وطنه، ثم سافر إلى "الهند"، والتحق بندوة العلماء لكنو، وقرأ فيها كتب الفنون العالية، والأدب العربي، والتفسير، وحصل السند العالي منها سنة ١٣٤٩هـ.

من أساتذته: السيّد عبد الحي البريلوي، ونال السند العالي من جامعة لكنو، وسند القراءات السبع من المدرسة القرآنية.

اراجع: نزهة الخواطر ٥: ٢٣٤.

<sup>\*\*</sup> راجع: تاریخ علم الحدیث للعلامة نور محمد ص ۲۳۵، وروئداد إجلاس. سوم، ندوة العلماء، لکنو، جمادی الأولی ۱۳٤٦هـ.

بعد إكمال الدراسة التحق مدرّسا بندوة العلماء لكنو، ثم في سنة ١٣٥٦ه التحق بالمدرسة العالية كلكته، وكان يدرّس كتب الفقه وأصوله، ثم التحق بالمدرسة العالية داكا، وفي سنة ١٣٧٥ه عيّن نائب صدر المدرّسين، وكان عالما جيّدا، وشاعرا مجيدا.

من أشعاره:

ألا دأبي الوفاء لذي الوفاء ... وشيمتي الجفاء على الجفاء إذ انصرمت حبالك يا صديقي ... محوتك من فهارس أصدقائي فلست بنادم بفراق خل ... ويندم كل مندمة سوائي يقيس الناس بالحصباء درّا ... كما قاسوا الدجنة بالضياء وزين لمرء عندهمو بفضل ... لا ردأ من زيانك بالثراء

من تصانيفه: «محك النقد»، و«المحبر في المذكر والمؤنث»، و«المفيد»، و«الشندرات»، و«ديوان الزهرات».

## ٢٨٩٦ الشيخ الفاضل الكبير عبد الرحمن الكجراتي،

كان من عشيرة الشيخ محمد بن طاهر الفتني، صاحب ((مجمع البحار)) \* ذكره صاحب (نزهة الخواطر))، وقال: ولد، ونشأ بـ "كجرات".

وأخذ العلم، لعله عن الشيخ وجيه الدين العلامة، ثم انقطع إلى الدرس والإفادة.

ارجع: نزهة الخواطر ٥: ٢٣٥.

#### **7 9 9 Y**

# الشيخ العالم الصالح عبد الرحمن المرزابوري، أحد عباد الله الصالحين\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: قرأ العلم على المفتي تفضّل حسين العمري المرزابوري، وعلى غيره من العلماء.

ثم سافر إلى الحرمين الشريفين مهاجرا إلى الله ورسوله، فحج، وزار، وأقام بـ"مكّة المشرّفة" مدّة من الزمان.

ثم أخرجه حسيب باشا أحد ولاة "مكّة" بسعاية الحسّاد، فعاد إلى "الهند"، واعتزل في الجامع الكبير بـ"مرزابور"، ولبث بما عمره.

قال صاحب ((النزهة)): كان من علماء الآخرة، قوي العمل، قصير الأمل، لقيه السيّد الوالد بـ"مرزابور"، وذكره في كتابه ((مهر جهانتاب))، وأثنى عليه.

توفي سنة خمس وثمانين ومائتين وألف ب"مرزابور"، أخبرني بما ولده أحمد بن عبد الرحمن.

\*\*\*

#### **ለ**₽ለ۲

الشيخ الفاضل مولانا عبد الرحمن المومنشاهوي\*\*

ولد سنة ١٢٩٥هـ في قرية "غوناري تلا" من مضافات "جَنْغَالِيَه" من أعمال "مؤمنشاهي".

 <sup>\*</sup> راجع: نزهة الخواطر ٧: ٢٨٦، ٢٨٦.

<sup>\*\*</sup> راجع: تاريخ علم الحديث للعلامة نور محمد ص ٢١٢.

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم سافر إلى "سهارنبور" والتحق بمظاهر العلوم، وقرأ فيها الفنون العالية وكتب الصحاح الستة وغيرها من الكتب الحديثة، وحصلت له الإجازة في رواية الحديث من السيّد نذير حسين الدهلوي، ثم رجع إلى وطنه المألوف، واشتغل بالدعوة والتبليغ والإرشاد والتلقين.

صنّف عدّة كتب في اللغة البنغالية.

توفي سنة ١٣٤٨هـ.

\*\*\*

## ٢٨٩٩ الشيخ الفاضل المولى عبد الرحمن البحراوي، المصري، الأزهري\*

عالم مشارك في بعض العلوم. ولد سنة ١٢٣٥هـ بكفر العيص على شطّ النيل بمديرية "البحيرة"، وتوفي في المحرّم سنة ١٣٢٢هـ.

من تصانيفه: «تقرير على شرح العيني»، و«حاشية على شرح الطائي».

\*\*\*

79..

الشيخ الفاضل صباح الدين عبد الرحمن الهندي، رحمه الله تعالى\*\*

١٧٢، والأعلام الشرقية ٢: ١٢١، ١٢٢.

الجع: معجم المؤلفين١٢٧٥٥
 ترجمته في الخطط التوفيقية ١١٥، وكنز الجوهر في تاريخ الأزهر ١٧١،

<sup>\*\*</sup> راجع: تتمة الأعلام للزركلي ١: ٢٤١، والبعث الإسلامي مج ٣٢ ع ٩ (جمادى الآخرة ١٤٠٨ه ص ٩٧. ٩٨.

مدير المجمع العلمي المعروف بـ "درا المصنفين" في مدينة "أعظم كره" بالهند". قضى فيه جل حياته، واستطاع أن يؤلّف كتبا ذات قيّمة كبيرة حول الموضوعات التاريخية والأدبية.

وكان متخصصا في تاريخ "الهند" الإسلامي، والفترة المغولية بالذات، فقد درس الموضوع بغاية من التدقيق والتحقيق، وألّف ما يربو على عشرين كتابا، عدا مؤلّفاته الأخرى.

ومن جهوده في المجمع إشرافه على ندوة عقدت عن الاستشراق والمستشرقين سنة ١٤٠١هـ. فكانت أول ندوة علمية بموضوعها، وحضرها عدد وجيه من العلماء والمحققين من "الهند" وخارجها، وأسهموا فيها ببحوث علمية هادفة وذات أهية.

توفي إثر حادث اصطدام، بعد حضوره إلى "لكنو" للمشاركة في ندوة أدبية عقدتما رابطة الأدب الإسلامي حول "حركة الإمام السيّد أحمد بن عرفان الشهيد الجهادية وأثرها على اللغة الأردية وآدابها"، وذلك في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٠٨ه..

\*\*\*

79.1

الشيخ الفاضل المولى عبد الرحمن أشرف بن علي

المرزيفوني، الرومي، المعروف بقبرس منلاسي\*

أديب.

الجع: معجم المؤلفين ٥: ١٢٧.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٥٣.

من آثاره: «شرح المعمي الصغير» للجامي، و«عيون العلوم». توفي سنة ١٥١١ه.

\*\*\*

۲۹۰۲ الشيخ الفاضل المولى عبد الرحمن باجه جي زاده\*

له «الفارق بين المخلوق والخالق»، «وذيل الفارق».

کان حیا قبل ۱۳۲۲ هـ

\*\*\*

٢٩٠٣ الشيخ الفاضل عبد الرحمن المجلد، الدمشقي\*\*

عالم.

ولد بعد سنة ١٠٣٠ هـ، وتوفي بـ"دمشق" سنة ١١٤٠ هـ. من آثاره: ((ثبت)).

راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٢٧.
 ترجمته في فهرس التوحيد ٣٩.

<sup>\*\*</sup> راجع: معجم المؤلفين ٥: ١٦٦. ترجمته في فهرس الفهارس ٢: ١٣٤

### باب من اسمه عبد الرحيم

\*\*\*

#### 79.8

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكَرْمِينِي، المنْعوت سيف الدين، الملَقَّب بالإمام\*

وذكره صاحبُ ((الجواهر))، وقال: رأى الإمام أبا حنيفة في النوم، وسأله عن كراهة أكْلِ لحم الحَيْلِ، أهِيَ كراهة تحريم أم تنزيهٍ؟

فقال: كراهة تحريم، يا عبد الرحيم!

ورأيتُ بخطِّ الشيخ زين الدين ابن نُجَيْم، نَقْلا عن الكرابِيْسِي، أن صاحب التَّرْجمة لما رأى هذه الرُّؤْيا، وأخبَرَ بما الحاضرين عنده إذ ذاك، وكان هناك فقية يُسَمَّى صلاحا، فتنوَّم ساعةً، ثم قال: رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وسألتُه عن أكْلِها، فقال: مُباح، يا صلاح! فقال الشيخ: الأمرُ سَهْل، تعارَض الحَرِّمُ والمبيح، فقُدِّم المحرِّمُ عل المبيح، لن تُغْلِح أبدًا، فمرض من ساعته، ثم رُفِعت جِنازته قبل ثلاثة أيام. انتهى.

وتُــُوُقِيَ، رحمــه الله تعــالى، في ســنة ســبع وســتين وأربعمائــة، ودُفِــن بِ"هِــــْتان"(١).

<sup>·</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٢١.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٩٧، والفوائد البهية ص ٩٣، وكتائب أعلام الأخيار برقم ٢٥٨.

<sup>(</sup>١) هستان: قلعة مشهورة، من نواحى قزوين. معجم البلدان ١: ٧٦٩.

والكَرْمِينِيّ؛ بفَتْح الكاف، وسُكون الرَّاء، وكسْر الميم، وسكون الياء، تحتها نُقْطتان، وفي آخرها نونُ: هذه النِّسبة إلى "كَرْمينِية"، بلدةٌ بين "بُخارى" و"سَمَرْقَنْدَ".

وصفَه الكَرابِيسِيّ بأنَّه سُلطان المحقِّقين.

\*\*\*

#### 79.0

## الشيخ الفاضل الفقيه التقي عبد الرحيم بن أحمد بن عُرُوة، أبو الحسين\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: هو الفقيه، الوَرِع، الزاهد، العابد، سِبْطُ الإمام أبي محمد النَّاصِحِيّ.

لَزِمَ مسجدَه، وكمان يُفْتِي، ويُدَرِّسُ، وسمع الحمديث، وعماش في سِيرةٍ مَرْضِيةٍ، وطريقةٍ محمودةٍ.

مات في شعبان، سنة عشرٍ وخمسمائة، ودُفِن بـ"باب مَعْمَر".

ذُكَره السَّمْعانِيِّ في «مُعْجَم شُيوخِه»، وقال: سمع جَدَّه أبا محمد عبد الله بن الحسين (١) الناصحيِّ.

قال: وكتب إلى بالإجازة بجميع مَسْموعاته، وقال: أَجَزْتُ لهم أَن يَرْوُوا عِنِي جَمِيعَ مَسْموعاتِي، إِن جازت الإجازة.

وهُو والدَّ أبي جعفر محمد، الآتي ذكْرُه، إن شاء الله تعالى.

الطّبقات السَنِيّة ٤: ٣٢١.

وترجمته في التحبير ١: ٤١٧، ٤١٨، والجواهر المضية برقم ٧٩٨.

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن الحسين.

#### **۲9.**7

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن

أحمد بن على بن عثمان بن أحمد بن

إبراهيم الفَصيح الهَمَذَانِيّ الأصل، ثم الكُوفِيّ ثم الدِّمَشْقِي\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: قدم "القاهرة" في سنة خمس وتسعين وسبعمائة.

وحدّث كا عن ابن المرابط بر(السنن الكبرى)) للنَّسائي.

قال ابنُ حَجَرٍ: وسمع منه غالبُ أصْحابنا، ثم رجَع إلى "دمشق"، فمات بما في شوّال سنة خمس المذكورة.

وهو والد صاحبنا شهاب الدين بن فخر الدين بن تاج الدين.

وُلِدَ سنة ثلاث وسبعمائة.

وسمع من أبي عمرو بن المرابط، في سنة ست وثلاثين «السنن الكبرى» للنَّسائي، رواية ابن الأحْمَر، وحدَّث به بـ"القاهرة" و"دِمَشْق"، سمعْتُ عليه قطعةً منه.

وذكره أبو الفتح المراغِيّ في «مشيخته»، وزاد: أنَّه سمع من التاج عبد الرحمن بن إبراهيم ابن أبي اليُسْر، ومحمد بن إسماعيل بن الخَبَّاز «مُسْند أحمد»، وسمعتُ عليه من «النَّسائي الكبير». انتهى.

واجع: الطُّبقات السنبيَّة ٤: ٣٢٢.

وترجمته في إنباء الغمر 1: ٤٦١، والدرر الكامنة ٢: ٤٦٣، وشبذرات الذهب ٦: ٣٤٠.

#### 79.V

الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، أبو سعد، القاضي المختار، الإشماعيلية\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: تولَّى القضاءَ مُدَّةً بالحتيار المشايخ إياه، فلذلك قيل له: المحتار.

وسمع من أبي الحسن السرّاج<sup>(١)</sup>، وأبي بكر أحمد بن محمد بن شاهُويَه القاضي.

وغُقِد له مجلسُ الإمبلاء، بُكْرة يوم السبت، وكان يخضُره المشايخُ والفقهاءُ.

ۇلد سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.

وتُوفِي ثالث شعبان، من سنة سبع وعشرين وأربعمائة.

\*\*\*

#### **۲9.** A

الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن إسحاق بن محمد الحسيني، ابن أبي اللطف\*\*

راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٢٣. وترجمته في الجواهر المضية برقم ٧٩٩.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسن بن أحمد النيسابوري، المقرئ، المتوفى سنة ستّ وستين وثلاثمائة. العبر ۲: ۳٤۲.

<sup>\*\*</sup> راجع: الأعلام للزركلي ٣: ٣٤٣. =

فقيه حنفي من أهل "القدس".

مات في "أدرنة" سنة ١١٠٤ هـ، ودفن على قارعة الطريق.

له ((الفتاوى الرحيمية في واقعات السادة الحنفية)) في الأزهرية، وفي أوقاف "بغداد"، جمعها ابنه محمد بن عبد الرحيم.

\*\*\*

#### 79.9

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن إِسْكَنْدَر \*

وقد اشتهر بذلك في زمنه، فمتى قيل: إسكندرزاده. لا ينْصَرِفُ إلا إليه. والله تعالى أعلمُ.

\*\*\*

#### 791.

# الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن إسماعيل بن مصطفى عاكف ابن بايرام المرزيفوني ثم الأماسي\*\*

فقيه حنفي.

- = ترجمته في سلك الدرر ٣: ٢ ٥، والأزهرية ٢: ٢١٨، والكشّاف لطلس ٧٢، وفيه وفاته (١٠١٤) من خطأ الطبع.
  - \* راجع: الطبقات السنيّة ٤: ٣٢٣.

وترجمته في خلاصة الأثر ٢: ٤٠٧، ولطف السمر ٢: ٥٠٨٢. وكانت وفاته سنة تسع بعد الألف.

\*\* راجع: الأعلام للزركلي ٣: ٣٤٣.

ترجمته في هدية العارفين ١: ٥٦٥، والأزهرية ٣: ٢٠٤.

ولد سنة ١١٧٧هـ.

له اشتغال بالتراجم، من أهل "أماسية" (بتركيا).

من كتبه: «المجموع في المشهود والمسموع» في تراجم العلماء، و«مهمات الصوفية»، و«شعلة اليقين»، و«عنوان المشايخ الصوفية» في الأزهر.

توفي سنة ١٢٣٢ هـ

\*\*\*

#### 7911

## الشيخ الفاضل العالم الربايي

الشاه عبد الرحيم بن أشرف علي خان الرائبُوري\*

ولد في قرية "تاغري" من مضافات "أنباله" من أعمال "بَنْجَاب الشرقي" من أرض "الهند".

وكان أبوه صاحب جاه وثروة، أقام في "رائبور" قريبا من "سهارنبور" على مسافة عشرين ميلا.

قرأ الشاه عبد الرحيم مبادئ العلم في قريته، ثم قرأ الكتب الفارسية والعربية في "راثبور"، ثم التحق بمظاهر العلوم سهارنبور، وقرأ فيها عدّة سنين، وقرأ عدّة كتب على المحدّث الجليل العلامة خليل أحمد، صاحب ((بذل المجهود على سنن أبي داود))، وكان عمره ثلاث سنين عند مهاجرة الشيخ الكبير إمداد الله المهاجر المكّي إلى بيت الله الحرام، وكان أبوه أشرف على خان من أخص خدّامه، وله حبّ شديد بالقرآن العظيم في تعلّمه وتعليمه، فبنى مدرسة، وكان أساسها على التوكّل والتقوى.

وكان صاحب كشوف وكرامات.

راجع: أكابر علماء ديوبند لمولانا أكبر شاه البخاري ص ٦٢ – ٦٤.

توفي سنة ١٣٣٧هـ، ودفن بعد أن صلّي على جنازته في مقبرة آبائه. من أخص خلفائه: الشيخ عبد القادر الرائبوري، رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7917

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن أبي بكر بن سليمان المرعشي\*

مَدرّس. توفي في حدود سنة ١٠٩٨هـ.

له ((شرح البهائية)) في الحساب، ((شرح خلاصة الحساب))، و((المعادل في شرح ملتقى الأبحر)) في فروع الفقه الحنفي، و((المفيد للمستفيد))، و((شرح بدء الأمالي)).

\*\*\*

#### 7917

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم

أبو الفتح زين الدين بن أبي بكر عماد الدين ابن أبي الحسن على، صاحب ((الهداية))، \*\*

تفقّه على أبيه، وعلى حسام الدين العليابادي، تلميذ مجد الدين محمد الأستروشني، صاحب (الفصول الأستروشنية))، وفرغ من تأليف (الفصول العمادية)) في شعبان سنة إحدى وخمسين وستمائة بالسمرقند".

اراجع: معجم المؤلفين ٥: ٣٠٣.

ترجمته في فهرس مخطوطات الظاهرية، وهدية العارفين ١: ٥٦٣، وفهرس الأزهرية ٢: ٢٨٨، وفهرست الخديوية ٣: ١٣٢، وإيضاح المكنون ٢: ٥٥١.

<sup>\*\*</sup> راجع: الفوائد البهية ص ٩٣، ٩٤.

قال الإمام اللكنوي في ((الفوائد البهية)): قد طالعت ((الفصول العمادية))، فوجدته مجموعا نفيسا، شاملا لأحكام متفرّقة، ومتضّمنا لفوائد ملتقطة، وكثيرا ما يذكر صاحب ((الهداية)) بلفظ جدّي برهان الدين المرغيناي، وابنه عمر بلفظ عمّي نظام الدين، لكن الذي رأيته في آخره هذه العبارة يقول جالب هذه الخصائل النفيسة، وكاتب هذه المسائل الأنيسة أبو الفتح بن أبي بكر بن عبد الجليل بن خليل المرغينايي منسبا، والسمرقندي منصبا، إلخ. فعلى هذا يكون هو أخا لصاحب ((الهداية))، لأنحم ذكروا في اسم صاحب ((الهداية))، ونسبه أنه على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، كما سيأتي في ترجمته وترجمة أبنائه، والظنّ أنه سقط شيء من العبارة، أو يكون المراد بأبي بكر هو عماد الدين ابن صاحب ((الهداية))، لا أبوه، وتكون نسبته اللي عبد الجليل نسبته إلى أبي جدّه.

\*\*\*

#### 3187

## الشيخ الفاضل العالم الكبير

عبد الرحيم بن الحاج خبير الدين الفيروزبوري\*

ولد سنة ١٣٣٦هـ في قرية "سِيَالْكَاتي" من مضافات "كَاوْخَالي" من أرض "بنغلاديش".

قرأ مبادئ العلم في قريته، وقرأ القرآن الكريم على المنشئ عريف الدين، ومولانا مفيض الرحمن، ثم التحق سنة ١٣٥٣هـ بالمدرسة العالية دار السنة سترسينه، وقرأ فيها إلى «شرح الوقاية» في الفقه.

ثم سافر إلى "كلكته"، والتحق بالمدرسة العالية فيها سنة ١٣٥٧هـ، وفاز في الاختبار النهائي بتقدير الامتياز، وقرأ فيها كتب الصحاح الستّة سنة

<sup>،</sup> راجع: مائة من مشاهر العلماء ص ١٨٦ - ١٩٠.

١٣٦٠هـ، وحصَّل سندَ "ممتاز المحدَّثين"، والتحق مدرّسا في هذه المدرسة، ودرّس فيها مدّة.

صنّف كتبا كثيرة، منها: «الكلمة الطيّبة»، و«الحديث الشريف»، و«تاريخ تدوين الحديث»، و«الشرك والتوحيد على ضوء القرآن الكريم»، و«النبوّة والرسالة في القرآن»، و«دعوة الرسول»، و«أساس الشريعة الإسلامية»، و«الاقتصاد في الإسلام»، و«الجهاد في الإسلام»، وغيرها من الكتب والرسائل. كلّها باللغة البنغالية.

توفي سنة ١٤٠٧هـ.

\*\*\*

7910

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن داود السِّمْنانِيّ، أبو محمد\*

رؤى عن إسماعيل بن تَوْبَةَ القَرْوِينِي، عن محمد بن الحسن، كتاب (السير الكبير)).

روَى عنه عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارِثيّ.

\*\*\*

7917

الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن عبد السلام بن على بن أحمد بن عمد بن عبد الله بن محمد بن سَعْدويَه

راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٢٤.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٨٠٠.

## ابن بِشْر بن إسحاق بن إبراهيم بن غِياث، أبو زيد، الغِياثي\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: هو من أهل "مَرْوَ".

قال ابنُ النَّجَّارِ: الحنفيُّ، أحدُ القُضاة، الأعيان، الفُضلاء.

قدِم "بغداد" حاجًا، في سنة خمس وستِّين وأربعمائة، وحدَّث بما عن أبيه، وغيره، وسمع منه من أهْلِها عليُّ بن الحسن ابنُ مَلِيح البَرَّار، وغيرهُ.

قال السَّمعاني: كان إماما مُبَرِّرًا، فاضلا عالما.

تُـوُقِي، رحمه الله تعالى، بـ"مَرْوَ" في جُمادَى الأولى، سنة أربع وثمانين وأربعمائة.

وأبوه عبد السلام يأتي، وأخوه عبد الغفّار أيضا، وابنُ أخيه محمد بن عبد الغفّار أيضا، إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

#### 791V

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن

عبد العزيز بن محمد ابن محمود بن

محمد السَّدِيدي، الزُّوزَيِّ القاضي، المعروف بعماد الإسلام\*\* ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: هو سِبْطُ الإمام فضل الله النوهريستي.

راجع: الطّبقات السنبيّة ٤: ٣٢٤.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٨٠٢.

وفيه: عبيد الله مكان "عبد الله". وانظر: حاشية الجواهر ٢: ٣١٣.

واجع: الطّبقات السنييّة ٤: ٣٢٤.

وترجمته في تاج التراجم ٣٤، والجواهر المضية برقم ٨٠١.

وجدُّه لأبيه محمد الزُّوزَيِّ، هو صاحب «مُلْتقى البحار».

تفقّه على جدَّيْه (١)، الآتي ذكرُ كلِّ منهما في بابه.

سمع «معاني الآثار» للطحاوي، من محمد بن محمد بن مُوَيَّد الحُجنْدِي، الفقيه الحنفيّ وحدَّث به بـ"بغداد"، فسمعه عليه جماعة من فُضلاء الحنفية.

وكان إماما فاضلا، عالما، زاهدا، قَوَّاما، عارفا بالفقه وفُنُونِه، إماما في السنة والذَّبِ عنها، أديبا، شاعرا، قُدُوةً. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### LIPT

## الشيخ الفاضل القاري المفتي السيد عبد الرحيم بن عبد الكريم بن

إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد فقير الله بن عابد ميان بن درويش بن فقير الله اللاجبوري\*

وينتهي نسبُه إلى الإمام مرشد الأنام سلطان الأولياء محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني.

ولد في شهر شوّال سنة ١٣٢١ه في قرية "نوساري" من مضافات "سورت" من أرض "الهند".

بدأ القراءة سنة ١٣٢٩هـ على جده، وبعد مدّة قليلة توفاه الأجل، ثم قرأ مبادئ العلم على والده، وعمّه السيّد حسام الدين، المتوفى سنة ١٣٤٢هـ، وحفظ القرآن الكريم عليه، وفي هذه المدّة قرأ كتب الصفّ الأول من العلوم العصرية في إسكول بـ"كجرات".

<sup>(</sup>١) جده لأمه هو فضل الله النوهريستي.

راجع: مقدمة فتاوى رحيميه.

وقرأ الكتب الفارسية في المدرسة المحمدية، وأكمل الدراسة العليا فيها سنة ١٣٤٩هم، وحصل عمامة الفضيلة من يد الإمام أنور شاه الكشميري في المحفل السنوى للجامعة. توفي سنة ٢٢٢ه.

من تصانیفه: «فتاوی رحیمیة»، وهی باللغة الأردیة، تشتمل علی عشر مجلّدات کبار.

**7919** 

## الشيخ الفاضل مولانا عبد الرحيم بن عبد الكريم القاسمي\*

ولد سنة ١٣٢٣هـ في تِبْلِيْ نغر" من مضافات "برهمنباريه" من أعمال اكملا".

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم التحق بالمدرسة الإسلامية، وقرأ فيها من البداية إلى «كافية ابن الحاجب»، ثم قرأ سنة في مدرسة ناصرنغر، ثم التحق بالجامعة اليونسية، وقرأ فيها «الهداية»، ثم سافر ٣٥٣ هـ إلى دار العلوم ديوبند، وأتم الدراسة العليا فيها، وقرأ كتب الصحاح الستة وغيرها من الكتب الحديثية فيها، ورجع سنة ١٣٧٥هـ إلى وطنه المألوف.

من أساتذته: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، والعلامة إعزاز على الأمروهوي، والعلامة محمد حَسَن البهاري، والعلامة إبراهيم الله تعالى. والعلامة القارئ محمد طيّب، رحمهم الله تعالى.

وبعد الفراغ اتصل بالمدرسة الإسلامية بَاهُوْبَل، في "حبي غنج"، ثم التحق بقاسم العلوم دركاه في "سلهت" سنة ١٣٩٥هـ، ودرّس فيها إحدى وعشرين سنة، حجّ واعتمر مرّتين.

<sup>\*</sup> راجع: مشایخ برهمنباریه ص ۳۲٦- ۳۳۰.

توفي سنة ١٤١٨هـ، صلّى على جنازته مولانا على أكبر، رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 197.

الشيخ العالم الفقيه المفتي عبد الرحيم بن عثمان بن يوسف بن صالح البُدَيني —بضم الموحدة — السندي\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: كان مفتيا ببلدة "تته"، من بلاد "السند" في أيام شاهجهان بن جهانغير الدهلوي، كما في «تحفة الكرام».

\*\*\*

#### 1971

## العارف بالله الشيخ

## عبد الرحيم بن الأمير عزيز المرزيفوين""

ذكره صاحب ((الشقائق النعمانية))، وقال: ولد رحمه الله بالمرزيفون".

ثم سافر إلى "البلاد المصرية"، ولقي هناك الشيخ العارف بالله الشيخ زين الدين الخاقي، وصاحب معه، ثم أحبّه محبّة عظيمة، وسافر معه إلى "خاق"، واختلى عنده خلوات كثيرة، وتلقّن منه ذكر لا إله إلا الله، ولبس

واجع: نزهة الخواطر ٥: ٢٣٨.

<sup>\*\*</sup> راجع: الشقائق النعمانيه ص ٤٣.

منه الخرقة المباركة، ونال عنده المقامات العالية، ووصل إلى ما وصل، وحصل ما حصل.

ثم أجازه الشيخ زين الدين الخاقي إجازة الإرشاد، وأجاز له أن يروي عنه كتاب ((عوارف المعارف))، و ((كتاب أعلام الحدى)) للشيخ شهاب الدين السهروردي، وأجاز له أن يروي عنه تصنيفه الموسوم بر ((الوصايا القدسية))، وسائر مؤلفاته ومرويّاته، وأرسله إلى وطنه "مرزيفون" من "بلاد الروم"، وقال بعد ذهابه إليه: أرسلت إلى "بلاد الروم" نار العشق، ولما وصل إلى وطنه عين له السلطان مرادخان من أوقاف عمارته بـ "مرزيفون" خسة دراهم كلّ يوم، ثم زاد عليها ثلاثة، وعين له كلّ سنة عشرة أمداد من الغلة، ولما سئل الشيخ عن قبوله هذه الدراهم، قال: لا بأس حصرنا الأيادي المختلفة في اليد الواحدة، وسدّدنا بتلك اللقمة فم النفس.

مات قلس سرّه بوطنه "مرزیفون"، ودفن هناك، وقبره مشهور هناك يزار، ويتبرّك به.

وله كرامات عيانية ومعنوية، خارجة عن العدّ والإحصاء.

وله نظم بالتركية، مشتمل على أحوال العشق، يلقّب نفسه في نظمه بالرومي، قدّس الله روحه.

وللشيخ زين الدين الخاقي خليفة آخر اسمه عبد المعطي، وكان سمي هؤلاء الثلاثة بالعبادلة، ولد رحمه الله بالبلاد الغربية، وكان مالكي المذهب، ثم وصل إلى خدمة الشيخ العارف بالله زين الدين الخاقي، وكمل عنده الطريقة، وأجازه للإرشاد.

ثم توطّن بـ"مكة الشريفة" زادها الله تعالى تشريفا وتكريما، ولقّب بشيخ الحرم.

وله كرامات عيانية ومعنوية مشهورة في الآفاق، نقل عن المولى محمود السندي الذي قد نيف سنه على مائة وعشرين، ولم يظهر في محاسنه بياض،

وقد صاحب الشيخ زين الدين الخاقى والخواجه عبيد الله السمرقندي والسيّد قاسم الأنوك أنه قال: حججت في بعض السنين، ولقيت بـ"مكة" الشيخ عبد المعطى، ورأيته على الرياضة القوية، والانقطاع عن الناس، وأحببته محبة عظيمة، فقال لي يوما: سمعت أنك رأيت الخواجه عبيد الله السمرقندي، وهل تعرفه إذا رأيته اليوم؟ قال: قلت: نعم، قال: وها هو في الطواف، فذهبت المطاف، فرأيته يطوف بالبيت، واشتغلت أنا أيضا بالطواف، وقبل فراغى من الطواف ذهب هو إلى مقام إبراهيم، واشتغل بالصلاة، فلما أتممت الطواف ذهبت إلى مقام إبراهيم، وشرعت في الصلاة، فلما سلَّمت، لم أر أثرا من الخواجه عبيد الله، قال: وبعد فأتيت الشيخ عبد المعطى، فقال: عرفت أنك تعرف الخواجه عبيد الله، قال: وبعد مدّة سافرت إلى "سمرقند"، وذهبت إلى خدمة الخواجه عبيد الله، فلما رآني، قال لي: أكتم ما جرى، قال: ثم ذهبت إلى "مكة"، فوجدت الشيخ عبد المعطى اشتهر بين الناس، واجتمع عليه جماعة عظيمة، قال: ولما ذهبت إلى خدمته، قال لى: شهرت الخواجه عبيد الله عندك، وهو شهرني عند الناس، وهؤلاء المشايخ الأعلام من خلفاء الشيخ العارف بالله زين الدين الخاقي.

4....

#### 7977

# العالم الفاضل الكامل المولى عبد الرحيم ابن المولى علاء الدين العربي\*

ذكره صاحب ((الشقائق النعمانية))، وقال: وقد لقبه والده ببابك، واشتهر بذلك اللقب.

راجع: الشقائق النعمانيه ص١٨٣.

قرأ على والده، وعلى المولى خطيب زاده، ثم صار مدرّسا ببعض المدارس، ثم صار مدرّسا بإحدى المدارس الثمان، ثم صار قاضيا بمدينة "قسطنطينية"، ثم صار مدرّسا بإحدى المدارس الثمان ثانيا، وعين له كلّ يوم مائة درهم.

مات وهو مدرّس بها في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة.

كان رحمه الله تعالى عارفا بالعلوم، أصولها وفروعها معقولها ومنقولها، إلا أنه لقوّة ذهنه، كان لا يشتغل بالعلم، إلا في بعض الأوقات، ومع ذلك كان حسن المحاورة، كثير النادرة، طليق اللسان، جريء الجنان. روّح الله روحه.

\*\*\*

#### 7977

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن

على بن الحسين ابن الفُرات الإمام، عِزُّ الدين\* ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: وُلِد سنةَ ثلاث وسبعمائة. واشْتغل بالفقه، فمَهَر فيه.

وتفقَّه على مُحْي الدين الدِّمَشْقِيّ، وشمس الدين الحرِيريّ، وغيرهما. وسمع من بدر الدين ابن جماعة، وغيره.

ودرَّس بـ"الحُسامية"، وأعاد بـ"المنْصوريَّة".

وناب في الحكم، فأجاد، ومَهَر في الشروط، ودرّس، وأفْتَى، وأعاد. ومات في ذي الحِجَّة، سنة إحْدَى وأربعين وسبعمائة.

الطّبَقات السَنِيّة ٤: ٣٢٥.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٨٠٣، والدرر الكامنة ٢: ٢٦٨، والنجوم الزاهرة ٩: ٣٢٦. وكنيته: "أبو محمد".

قال ابنُ حَجَرٍ: وهو والدُ شيخِنا ناصر الدين محمد المؤرِّخ.

وذكره الصَّفَدِيُّ في «أعيان القصر»، وقال: اجْتهد في مذهبه، واشتغل، ودخل في مَضايقِه، ووَعَل (١)، وبَرَع في الفقه، وأفْتَى، وسلَك طريقا ﴿لا ترى فيها عِوجًا ولا أمتا ﴾ (٢)، وانتهب إليه رياسة الإفتاء والاشتغال، ودرَّس، فيها عِوجًا ولا أمتا ﴾ (٢)، وانتهب إليه أن قال: وبَطَل ذلك إلى أن أصبح ابن وأعاد، وأتى بكلِّ نفيس، غال. إلى أن قال: وبَطَل ذلك إلى أن أصبح ابن الفرات رُفاتا، فأمْسَى شَخْصُه تحت الأرض كِفاتا. ثم أرَّخ وَفاتَه كما ذكرنا. رحمه الله تعالى.

#### 3797

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن علي، المشهور بابن المؤيَّد، والمعروف بحاجي جلبي، الرّومي\*

ذكره الشيخ العلامة بدرُ الدين بن رَضي الدين الغَزِّيُّ، في ((رحلته)) إلى الديار الرُّومِيَّة، وأثنَى عليه، فقال، عند ذِكر مَن اجتمع به من عُلمائها: فأوَّلُم وأَوْلاهم، وأعْلَمهم وأعْلاهم، الشيخ الأوْحَدُ، والإمام الأمجدُ، المقرُّ الكريم،

<sup>(</sup>١) وغل يغل: أبعد.

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۱۰۷.

الطّبَقات السَنِيّة ٤: ٣٢٦.

وترجمته في شذرات الذهب ١: ٢٥٦، والشقائق النعمانية ٢: ٢٩، ٣٠. والكواكب السائرة ٢: ١٦٥ – ١٦٧، ومعجم المؤلفين ٥: ٢٠٩، وفهرس المؤلفين بالظاهرية، وإيضاح المكنون ٢: ٣٠١، ٢٥٩، وفهرست الخديوية ٧ / ١: ٣٤٣.

مولانا عبد الرحيم، المعروف بحاجي جلبي بن المؤيّد، هو صَدْرٌ من صُدورِ أَثْمَة الله الدين، وكبيرٌ من كُبراء الأولياء المهتدين، وقُدْوةٌ في أفْراد العلماء الزّاهدين، حاملُ لواء المعارف، ومُحْرزُ التّالِد منها والطّارِف، مُحافظٌ على الكتاب والسُّنَّة، قائم بآراء الفَرْضِ والسُّنَّة، حامل الأعْباء، صلاح الأُمَّة، باسطٌ للضعفاء وذَوِي الحاجات جَناح الرَّأْفة والرَّمْة، ذو أورادٍ وأذكار، كان يُعَبِّرُ بها بَحَالِسَه، وجِدٍ في العبادة، وجُهْدٍ في الزَّهادة، ومُواظبة صِيامه، ومُلازَمة قيامِه.

يُقَضِّي بنَفْع الناس سائرَ يَوْمِه ... وتَجْفوه في جُنْح الظلام مَضاجِعُ فَيَنْفَكُ عنه يومُه وهْوَ ذاكرٌ ... وينْفَكُ عنه لَيْلُه وهْوَ راكِعُ

وبالَغ في مَدْحِه والثّناء عليه. قال: اسْتَفَدْتُ منه، واسْتَفادَ مِنِي، وأخذْتُ عنه، وأخذَ عني، وأخذَ عني، وأسْتَجَزْتُه لولدي أحمد، ولمن سيَحدُث لي من الأولاد ويُوجدُ، على مذهب مَن يَرَى ذلك، ويَسْلُكُ هذه المسالك، فممّا أخذ عني مُؤلّفِي المسَمَّى بر الزُّبْدَة في شرح البُرْدَة)، و ((نفسير آية الكُرْسِي))، و((بعث وتَدْقيق وتحقيق، أوضَحْتُه في معنى الكلام النَّفْسِيّ))، وقصيدتي ((القافيَّة القافية التي هي ببعض مَناقب شيخ الإسلام (۱۱). وافية))، وقصيدتي ((الخائيَّة المعْجَمة، وحَلُّ بعض طَلاسم الكُنوز المعظَّمة)، وأن كتابَه ((حَلاق عليم)) وحَمُلُها ينفع من الطاعون، وأنَّه مُجَرَّب كما رواه لنا الأئمة الواعون. (٢ وأنشدتُه لنفسر ٢):

مَن رامَ أَنْ يَبْلُغَ أَقْصَى المنَى ... في الحشر مع تقْصِيره في القُرب فليُخْلِصِ الحُبُّ لِمَوْلَى الوَرَى ... والمصطفَى فالمرءُ مَع مَن أَحَبُّ

 <sup>(</sup>١) يعني والده، كما جاء في الكواكب.

<sup>(</sup>٢-٢) في بعض النسخ "وأنشدني لنفسه شعرا".

والتصحيح من بعض النسخ ، والكواكب ٢: ١٦٧.

قال: ومما أفادني إياه، نَقْلا عن بعض العارفين، أنَّ الإنسان إذا قال: رَبَّنا. خُسْ مَرَّات، ودَعا، اسْتُجيبَ له، واحْتَجَّ بقوله تعالى، حِكايةً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿ رَبَّنَا إِنِي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَبَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ إلى قوله ﴿ رَبَّنَا وتقبل دعاءٍ ﴾. ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ (١). فاستحضرتُ في الحال دليلا آخر ببركته، وهو قوله تعالى: ﴿ ربنا ما خلقت هذا بطلا ﴾ إلى قوله: ﴿ وواتنا ما وَعَدتنا على رُسُلِك ولا تُخْزِنا يوم القيامة إنك لا تُخلف الميعاد ﴾ (١). وهي التمام على رُسُلِك ولا تُخْزِنا يوم القيامة إنك لا تُخلف الميعاد ﴾ (١). فسُرَّ بذلك كثيرا، وشكر ودعا.

وذكره في «الشقائق»، أثنى عليه، وأرَّخ وفاته سنة أربع وأربعين وتسعمائة.

\*\*\*

#### 7970

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن

علاء الدين على العربيّ، الآتي في مُحَلِّه\*

أحدُ فُضلاء "الدِّيار الرُّومية".

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: أخذ عن أبيه، وعن المولى خطيب زاده.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٣٧- ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٩١- ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) سبورة آل عمران ١٩٥.

الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٢٧.

وترجمته في الكوكب السائرة ١: ٢٣٦، وذكر الغزّي أن والِده لقبه ببلك.

وصار مُدَرِّسا بإحْدَى الثّمان (١)، ثم وَلِيَ قضاءَ "قُسْطَنَطِيْنِيَّة"، ثم صار مُدَرِّسا بإحْدَى الثَّمان ثانيا.

ومات وهو مُدَرِّس بما، سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة.

وكان من فُضلاء "الديار الرُّومية"، المعروفين بالذَّكاء والفَهْم، وكانا ربما يَحْمِلانه على التَّكاسُلِ وتَرْك الاشتغال، ويَعْتَمِدُ في الجواب عليهما، ويَلْجَأُ عندَ المضايَقَة إليهما، فربما أصاب، وربما زَلَّ عن طريق الصَّواب، رحمه الله تعالى.

---

#### 7977

# الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن غُلام الله بن مجد الدين المنْشاوِيّ، ثم المصرِيّ القاهرِيّ، ويعرف بابن المنْشاوِيِّ\*

وترجمته في الضوء اللامع ٤: ١٨٣.

وفي النسخ: "المنياوي" في الموضعين، والصواب من الضوء، و"منشأة المهراني" بين النيل والخليج الكبير، وذكر المقريزي أن موضعها يعرف بالكوم الأحمر، وقد أنشأ بها الأمير سيف الدين بلبان المهراني دارا وسكنها، وبنى مسجدا بجوارها، وتتابع الناس في البناء بها، وتقع اليوم بين سيالة جزيرة الروضة والخليج المصري، بأوله من جهة فم الخليج. انظر: حاشية النجوم الزاهرة ٩: ١٨٤.

<sup>(</sup>۱) المدارس الثمان بإستانبول، بناها السلطان محمد خان بن مراد خان، بعد فتحه الإستانبول سنة سبع وخمسين وثمانمائه، وسميت بالثمان، لأن لها ثمانية أبواب. شذرات الذهب ٧: ٣٤٥، ٣٤٥.

واجع: الطّبقات السنييّة ٤: ٣٢٨.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: وُلِدَ في سنة ثمانية وثلاثين وثمانمائة، بـ "مُنْشأة (١) المهراني"، ونشأ بحا، فحفظ القرآن الكريم، و «الجُمَع»، و «المغني»، في الأصول، و «ألفية ابن مالك»، و «الكافية الشافية»، و «التّلخيص»، وعرض على العَيْنِي، وتفقّه بابن الهمامي، وخير الدين خضر الرومي، وابن الديري، والتفهني.

وأخذ في الأصول عن أبي العبّاس الحنفي، وحضر في العربية عند ابن قُدَيْد، وجَوَّد القرآن على الشمس الحكرِيّ، وكتَب بخَطِّه الكثيرَ، وناب في القضاء عن ابن الدَّيْرِيّ، فمَن بعدَه، ثم أَعْرَض عن ذلك، وحَجَّ وجاوَرَ غيرَ مَوَّة، وسِمع هناك على أبي الفتْح المراغيّ، وبـ"المدينة" على أخيه أبي الفترج بـ"القابنتهية"، وغيرها.

ومات سنة ستّ وتسعين وثمانمائة<sup>(٢)</sup>. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 7977

### الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن

أبي القاسم بن يوسف بن موسى بن موقا الإمام، سمع من العلامة أبي اليُمِن الكِنْدِيّ، وحدَّث\* ومات سنة سِتِّ وخمسين وستمائة. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ "منية"، وترسم منشأة أيضا هكذا: منشية.

<sup>(</sup>٢) في الضوء أنه كان ممن فرّ، ومعه ولده لمكة بحرا حين طاعون سنة ست وتسعين، فدام بها حتى مات.

 <sup>\*</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٢٣. وترجمته في الجواهر المضية برقم ٨٠٥.

#### 7971

# الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن أبي اللطف بن إسحاق بن محمد بن أبي اللطف المقدسي، الحسيني، نزيل "القسطنطينية"\*

فقيه، شاعر.

ولي الإفتاء بـ"القدس"، وتوفي بـ"أدرنة" في صفر سنة ١٠٤هـ. من تصانيفه: «خلاصة الاشتقاق»، و«شرحها»، و«ديوان شعر»، و«الفتاوى الرحيمية في الواقعات السادة الحنفية»

#### 7979

# الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن أجمد بن أبكر الطَّرَا بُلُسِيّ،

القاضي، تاج الدين، أبو محمد، ابن قاضي القضاة شمسُ الدين\*\* ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: اشتغل، وحصَّل، وناب في الحكم عن أخيه الشيخ أمين الدين، وغيره.

راجع: معجم المؤلفين ٥: ٢١١.

ترجمته في سلك الدرر ٣: ٢ - ٥، وهدية العارفين ١: ٥٦٤، وفهرست الخديوية ٣: ٩٠، و إيضاح المكنون ٤٣٣، ٤٨٤، ٢: ١٥٦ ٦٤٨.

 <sup>\*\*</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٢٨.

وترجمت في شذرات النذهب ٧: ٢٤٠، ٢٤١، والضوء اللامع ٤: ١٨٤، ١٨٤.

وَوَلِيَ إِفْتَاءَ دَارِ الْعَدْلِ، وَكَانَ يُصَمِّمُ فِي الأحكام، ولا يستَاهَلُ كغيرِه. ورافَقَ ابنَ حَجَرٍ في السَّماعِ على البُرْهان الشامِيّ، وغيره. وحدَّث قليلا قبلَ مَوْتِه.

وكانتْ وفاته سنة إحدى وأربعين وثمانمائة.

كذا ذكره ابنُ حَجَرٍ.

وذكره السَّخاوِيُّ في ((الضوء اللامع)) بما هذا خلاصته. رحمه الله تعالى.

\*\*\*

#### 194.

# الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن

محمد بن أبي بكر الرُّومي،

الشيخ زَيْن الدين، أحدُ نُوّاب الحُكْمِ بـ"القاهرة"\*

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: كذا ذكره ابنُ خليل في ((تاريخه))، ثم قال: وسماه البَدْرُ العَيْنِيُّ عبد الرحمن، وهو وَهَم منه.

وُلِدَ في سنة خمس وسبعين وسبعمائة، ونشأ نشأة حسنة، مُشْتغِلا بالعلم، وأخذ عن جماعةٍ من أعْيانِ عصره، وكان بيده عِدَّةُ وظائف، وَوَلِيَ نيابة الحُكْمِ، فدامَ بما مُدَّة، حُمِدَت قضاياهُ، وشُكِرَتْ سيرتُه، وكان يُقْرئُ بعضَ الطلبة.

وذكره الحافظ السَّخاوِيُّ، في «تاريخه»، وقال: عبد الرحيم ابن الإمام الحنفي، ولم يذكر اسم أبيه، ولا اسمَ جَدِّه، ونَقَل ما قالَه الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في تَرْجَمِتِه بنحوِ ما ذكره، ثم قال: وما أظُنُّ هذا إلا ابنَ الإمام، وإلا فليس

و راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٢٩.

وترجمته في الضوء اللامع ٤: ١٨٥، ١٩١.

في بني الرُّوميِّ في هذا الوقت من يُسمَّى عبد الرحيم، حَسْبَما أَخْبَرَنِي به بعضُهم. هذا ما قالَه.

وذكر العَيْنِيّ في ((تاريخه)) ترجمة الرومِيّ هذا، وسمَّاه عبد الرحيم. قال الحافظ السَّخاوِيُّ: وهو وَهَمَّ منه. تُويِّ سنة خَمْسِ وأربعين وثمانمائة. انتهى.

蜂麻素

#### 7971

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن

محمد بن الرحيم بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد العزيز بن محمد القاهرِي،

القاضي عِزُّ الدين، ابن المؤرِّخ ناصر الدين، ابن عِزِّ الدين المدين المؤرِّخ ناصر الدين، المتقدِّم ذِكْرُ جَدِّه عبد المسيند، مَفْحَرُ عصرِه، المعروف بابن الفرات، المتقدِّم ذِكْرُ جَدِّه عبد الرحيم بن على.

ذكره التميمي في ((طبقاته))، وقال: وُلِد بـ"القاهرة"، سنة تسع وخمسين وسبعمائة، وبها نشأ، فحفِظ القرآن العظيم، وعِدَّةَ مُتُونٍ، منها: ((البداية متن الهداية))، و ((العُمْدة))، وعرض على جماعة من كبار علماء المذهب، كالسِّراج الهندي، والشيخ أكْمَل الدين، وغيرهما.

واجع: الطُّبقات السَنِيَّة ٤: ٣٢٩.

وترجمته في التبر المسبوك ١٩٢ – ١٩٤، والدليل الشافي على المنهل الصافي ال: ١١٠، ٢١١، والضوء اللامع ١٨٦: ١٨٦، والضوء اللامع ١٨٦: ١٨٨، والنجوم الزاهرة ١٠: ٢٢٥، ونظم العقيان ١٢٧، ١٢٨، وهدية العارفين ١: ٥٦٢.

وأَخَذَ عن جماعة، منهم؛ الصَّدْر ابن منصور، الجمال الملَطِيّ، وغيرُهما. وأجاز له جماعة كثيرون من عُلماء المذاهب الأربعة، وصار مُسْنِدَ "الدِّيار المِصْرِيّة".

وذكرَه الحافظُ السَّخاوِيُّ في ((تاريخه))، فأثنَى عليه، وقال: إنَّ الحافظَ ابنَ حَجَرٍ شَهِدَ له بأنَّه مُسْنِدُ الوقت.

وكان إماما عالما فاضلا، من بيتٍ مشهورٍ، ناب في القضاء عن الطَّرَابُلُسِيِّ فَمَن بعدَه، وصنَّف كتابا في تَرْك القيام، سمَّاه ((تَذْكرة الأنام في النَّهي عن القِيام))، ولخَّصَ مسائل ((شَرْح مَنْظومة ابن وَهبان)).

ولـه تَصـانيف أُخـر، وفضـائلُ جَمَّـة، ودِيـنٌ، وصـلاحٌ، وحَـيْرٌ، وعِفَّـةٌ وسُكون، انْجِماعٌ عن الناس، وذِكْرُه مَشْهور، وصيتُه مَنْشورٌ.

تُـُوُقِيَّ نَحَـارَ السبت، سادسَ عشرَ ذي الحجّـة، سنةَ إحْـدَى وخمسين وثمانمائة. رحمه الله تعالى.

كذا تَرْجَمَه في ((الرُّوض الباسم)).

\*\*\*

#### 7977

الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن

محمد الدمشقي، الميداني، المعروف بالطواقي\*

فقيه، فرضي، نحوي، عروضي.

توفي بـ"القسطنطينية" سنة ١١٢٣ هـ.

راجع: معجم المؤلفين ٥: ٢١٢.

ترجمته في المرادي: سلك الدرر ٣: ١٠، وهدية العارفين ١: ٥٦٤.

من تصانيفه: «حاشية على الدرر»، و«المختار شرح تنوير الأبصار»، و«نظم شرح أرجوزة القليبي» في العروض، و«نظم مسوغات الابتداء بالنكرة»، و«شرحها».

\*\*\*

#### 7977

الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن محمود بن أحمد العَيْنِيّ، القاضي، زين الدين، ابن قاضي القضاة بدر الدين ناظرُ الأحباس، وأحَدُ نُوَّابِ الحُكْم بـ"القاهرة"\*

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: كان عندَه فضلٌ وتحبَّةٌ في العلم وأهْلِه. وكانتْ له ثرُوَةٌ زائدةٌ، وجاهٌ كبيرٌ.

وكان من أهْل الحَلِّ والعَقْدِ، ومَّن انْتهتْ الرِّياسة إليه، وعُقِدَ فيها بالخناصرِ عليه.

وكانتْ وفاتُه سنة أربع ستين ثمانمائة. -تغمَّدَه الله تعالى برَحْمته-.

\*\*\*

#### 298

الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن نصر الله بن على بن منصور ابن الحسين الكَيَّال،

الآتي ذِكْرُ أبيه وأخيه عبد اللطيف أيضا \*\*

الطّبَقات السَنِيّة ٤: ٣٣٠. وترجمته في النجوم الزاهرة ١٦: ٢١٥.

<sup>\*\*</sup> راجع: الطُّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٣٠. وترجمته في الجواهر المضية برقم ١٠٤.

ذكره التميمي في «طبقاته»، وقال: كان نائبا في القضاء بـ "واسط"، عن أخيه عبد اللطيف، في سنة تسعين وخمسمائة.

تفقُّه علَى والِده أبي الفتح نصر الله، وحصَّل طَرَفًا صالحًا مِن المذهب.

\*\*\*

#### 7940

## الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن

يعقوب المرشد آبادي البنغالي\*

ولد سنة ١٣٢١هـ في قرية "جَنْكِيْبُور" من أعمال "مرشدآباد" من بنغالة الغربية.

قرأ مبادئ العلم في قريته، ثم قرأ على مولانا محمد إسحاق البردواني، ومولانا ولايت حسين البيربومي، وقرأ على شمس العلماء منوّر على الرامبُوري مواضع منتختة من كتب الصحاح الستّة، ثم سافر سنة ١٣٥٨هم إلى دار العلوم ديوبند، والتحق بها، وقرأ فيها ثلاث سنين، وقرأ كتب الفقه والحديث والتفسير.

من أساتذته: شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني، والعلامة إبراهيم البلياوي، والعلامة إعزاز على الأمروهوي، والمفتى الأعظم محمد شفيع الديوبندي، والعلامة إدريس الكاندهلوي، والعلامة السيّد أصغر حسين الديوبندي، رحمهم الله تعالى.

وبعد إتمام الدراسة درّس في عدّة مدارس، ثم التحق بحامعة داكا.

亲杂亲

اربع: تاریخ علم الحدیث للعلامة نور محمد ص ٢٣٥-٢٣٦.

#### 7977

الشيخ الفاضل عبد الرحيم الجُوَيْنِيّ أحدُ من عَزَا إليه صاحبُ ((القُنْية))\*

\*\*\*

#### 7977

# الشيخ الفاضل عبد الرحيم الجِيني\*\*

ذكره في ((القنية)).

قال في «الجواهر»: فلا أَدْرِي أُهُ و بالجيم أَم بالخاء المعجَمة، ويأتي النِّسْبِتان (١). والله تعالى أعلم.

\*\*\*

#### 7941

# العالم العامل الفاضل الكامل الشريف عبد الرحيم العبّاسي\*\*\*

ذكره في ((الشقائق النعمانية))، وقال: ولد بـ "مصر"، وقرأ على علماء عصره، وحصل العلوم الأدبية وعلم البلاغة والحديث والتفسير.

واجع: الطّبقات السَنِيّة ٤: ٣٣١.

وترجمته في الجواهر المضية برقم ٨٠٦.

۱۳۳۱ (اجع: الطّبَقات السَنِيَّة ٤: ٣٣١.
 وترجمته في الجواهر المضية برقم ٨٠٧.

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب الجواهر في الأنساب، في الخيني فحسب.

<sup>\*\*\*</sup> راجع: الشقائق النعمانيه ص ١٤٦.

وأخذ من علماء الحديث هناك، وحصل سندا عاليا، وأتى مدينة "قسطنطينية" في زمن السلطان بايزيدخان مع رسول أتاه من قبل السلطان الغوري ملك "مصر"، وكان القاضي بالعسكر وقتئذ ابن المؤيد الفاضل، فزاره الشريف المزبور، وأكرمه غاية الإكرام.

وكان له شرح للبخاري، أهداه إلى السلطان بايزيد خان، فأعطاه السلطان جائزة سنية، وأعطاه المدرسة التي بناها بـ"القسطنطينية" ليقرئ فيها الحديث، فلم يرض الشريف، ورغب في الذهاب إلى الوطن، ولما انقرضت دولة السلطان الغوري بـ"مصر" أتى إلى مدينة "قسطنطينية" ثانيا، وعين له كل يوم خمسون درهما بطريق التقاعد، وأقام في "قسطنطينية" مدّة كثيرة إلى أن توفي في سنة ثلاث وستين وتسعمائة، وقد قرب سنة من مائة.

كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الأدبية كلّها، والحديث والتفسير، وكانت له يد طولى وسند عال في علم الحديث، وكانت له معرفة تامة بالتواريخ والمحاضرات والقصائد العربية، وكان له إنشاء بليغ ونظم حسن وخطّ مليح، ومن نظمه رحمه الله تعالى:

مالي أرى أحبابنا في الناس ... صاروا كمثل حبابنا في الكاس صور تروقك عند أول نظرة ... كاللؤلؤ المتناسق الأجناس واذا أعدت الطرف فيهم لم تحد ... شيئا وصار رخاؤهم للياس ومن نظمه رحمه الله تعالى أيضا عند شيبه:

أرعشني الدهر أيّ رعش ... والدهر ذو قوة وبطش قد كنت أمشي ولست أعيا ... فاليوم أعيا ولست أمشي

وبالجملة كان رحمه الله تعالى صاحب خلق عظيم، وصاحب بشاشة، ووجه بسام بين الجمال والجلال، قسام.

وكان لطيف المحاورة، حلو المحاضرة، عجيب النادرة، متواضعا، متخشّعا، أديبا لبيبا، يبجل الصغير، كما يوقر الكبير، وكان كريم الطبع، سخى النفس، مباركا مقبولا.

وجملة القول فيه: إنه كان بركة من بركات الله تعالى في الأرض، وله من القصائد العربية والمنشآت ما لا يحصى، وله ((شرح)) للبخاري، مختصر مفيد، وله ((شرح شواهد التخليص))، سماه بـ((معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص))، وقد استدرك في كثير من المواضع على الشراح. روّح الله روحه، وزاد في أعلى غرف الجنان فتوحه.

未未来

#### 7979

# الشيخ الفاضل عبد الرحيم الكشميري، المشهور بففو\*

ذكره صاحب «نزهة الخواطر»، وقال: كان من كبار العلماء، تقرّب إلى ولاة الأمور لـ"كشمير"، وخدمهم زمانا.

ثم سافر إلى "بخارى" بصحبة يكه تاز خان المير توزك، فقرأ على السيّد عمد شريف الكجكسي، أعلم العلماء بما في ذلك العصر، ثم رجع إلى "كشمير"، وقصر همّته على الدرس والإفادة.

توفي سنة سبع بعد المائة والألف، كما في ((روضة الأبرار)).

\*\*\*

آخر الجزء العاشر ويليه الجزء الحادي عشر، وأوله: باب من اسمه عبد الرزاق والحمد لله حق حمده

۱۹۳ : تزهة الخواطر ٦: ۱۹۳.

# الكتب ومؤلفوها (حرف الألف)

آثار الإمامة: قيام الدين عبد الباري الفِرِنْكِي تحلّي

آثار الأول من علماء فرنكي محل: عبد الباري بن عبد الوهاب اللكنوي

الآثار المتصلة: عبد الباري بن عبد الوهاب اللكنوي

الآثار المحمدية: عبد الباري بن عبد الوقاب اللكنوي

الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي

آداب الذاكرين ونجاة السالكين: عبد الحميد بن قره ملا العينتابي النقشبندي

آداب المريد: عبد الباري الجشتي

آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس: عبد الحي السهالوي اللكنوي الآيات البينات على وجود الأنبياء في الطبقات: عبد الحي اللكنوي

أبجد العلوم: صديق بن الحسن القُنُّوجي

إبراز الغي الواقع في شفاء العيّ: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي

إتحاف البشر في القراءات الأربع عشرة: عبد الخالق بن على المزجاجي الزبيدي

إثبات الحق: عبد الباري الجشتي

إثبات النواميس الشرعية بالأدلة العقلية: عبد الله علاء الدين البغدادي

الأجوبة الكاملة للأسئلة العشرة الكاملة: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي

أحسن العقائد: عبد الرحمن بن محمد إدريس العمري السلهتي

أحكام رمضان أور زكاة: عبد السّلام بن خليل الرحمن الجاتجامي

أحكام قرباني أور أنكى فضائل: عبد السلام بن خليل الرحمن الجاتجامي

إحكام القنطرة في أحكام البسملة: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري إحكام القنطرة في أحكام البسملة: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي أخبار الأخيار: عبد الحق الدهلوي

أخبار الشعراء: أبو سعد محمد بن الحسين

البدور المضية

الاختلاف عن أحكام الاعتكاف: عبد الرحمن بن جان ميان الجاتجامي الأخشاب: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

الأربعين الزاجرة في الحوادث الحاضرة: قيام الدين عبد الباري الفِرنْكِي مُحَلِّي أربعون حديثا ثنائيا: عبد الباسط بن رستم على الصديقي القَنُّوجي إرشادات شبير أحمد العثماني: عبد الحليم بن عبد الحكيم القاسمي إرشاد الساري لمناسك ملا على القاري

إرشاد المريد إلى معرفة الأسانيد: عبد الله بن مصطفى بن محمد الكويريلي إرشادات رسول: عبد الحليم بن عبد الحكيم القاسمي

إزالة الجمد عن إعراب أكمل الحمد: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي أزهار البستان في طبقات الأعيان: عبد الستّار بن عبد الوهّاب المباركشاهوي استحباب الدعاء بعد الفرائض: عبد الحفيظ بن ملك عبد الحق المكّي أساس الشريعة الإسلامية: عبد الرحيم بن خبير الدين الفيروزبوري استعراض تراجم القرآن الكريم: عبد الرؤوف بن الشيخ عبد اللطيف أسرار العاشقين: عبد الجليل بن صدر الدين البخاري الأجى الإله آبادي إسقاط اعتبار الأجساد والأشباح عند ملاقاة القلوب والأرواح إسلام مين خواتين كا شرعى مقام أور قانون شهادت: عبد السلام بن خليل إسلامي معيشت كي شرعي أصول: عبد السلام بن خليل الرحمن الجاتجامي أسماء رجال الحديث: عبد السلام بن عمر المارديني

أسماء الشعراء: عبد الحي بن فيض الله القسطنطيني الرومي

إشاعة الجمعة: عبد السّلام بن أبي القاسم الحسيني الواسطي الفتحبوري

أشرف الملفوظات: عبد الحليم بن عبد الحكيم القاسمي

أشعة اللمعات: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

إظهار الحق: عبد الباري الجشتي

الاعتدال في رؤية الهلال: عبد الرحمن بن جان ميان الجاتجامي

أعذب المواريد في برنامج كتب الأسانيد: عبد الستار بن عبد الله القريمي

أعلام المحدّثين: عبد الحفيظ بن ملك عبد الحق المكّي

أعلام المحدثين: الشيخ تقي الدين الندوي المظاهري

أعْيان الأعْيان: جلال الدين الشيوطِي

أعيان القصر: الصَّفدِي

الأغلاط التسعة: عبد الرحمن بن على العمادي

الإفادة الخطيرة في بحث سبع عرض شعيرة: عبد الحي اللكنوي

إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي

الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الإرضاع: عبد الحي اللكنوي

إقامة الحجّة على أن الإكثار في التعبّد ليس ببدعة: عبد الحي اللكنوي

إقامة الصلاة: عبد الحليم بن عبد الحكيم القاسمي

الاقتصاد في الإسلام: عبد الرحيم بن خبير الدين الفيروزبوري

الأقوال الأربعة: عبد الحليم بن إسماعيل الويلوري المدراسي

أكابر ديوبند: عبد الله بن نور محمد الأحمدبوري

أَلْفِية ابن مُعْطِى: الصَّفَدِي

الإلمام شرح العمدة: الإمام ابن دقيق العيد

إمام ابن ماجه اور علم حديث: عبد الرشيد النعماني

إمام أبو حنيفة اور أن كي تابعيت: عبد الشهيد النعماني

إمام الكلام فيما يتعلّق بالقراة خلف الإمام: عبد الحي اللكنوي

امتحان الطلبة في الصيغ المشكلة: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي

إمداد الباري: عبد الجبّار بن عبد الرشيد الأعظمي

الإمداد بعلق الإسناد: عبد الله بن سالم

الأمم لإيقاظ الهمم: إبراهيم بن حسن الكردي المدني

إنارة الدجى في مغازي خير الورى: أبو على حسن بن محمد مشاط المكي انتخاب الحسنات في ترجمة أحاديث دلائل الخيرات: عبد الباسط بن رستم على

الإنصاف في رفع الاعتساف: عبد الله علاء الدين البغدادي

الأنوار الغيبية: عبد الرزاق بن جمال الدين الأنصاري اللكنوي

أنيس المسامرين: عبد الرحمن بن حسن الأدرنوي الحبري

أوجز المسالك شرح موَطأ الإمام مالك: الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي

أوضح منهج إلى معرفة مناسك الحج: عبد الباقي بن محمود الآلوسي البغدادي

الإنصاف في حكم الاعتكاف: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي

الإيضاح: عبد الرحمن بن محمد بن الكِرْماني

#### (حرف الباء)

بادشاه نامه: عبد الحميد اللاهوري

بحر العلوم في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن إبراهيم القونوي القرماني الرومي

بذل المجهود في حلّ سنن أبي داود: الشيخ خليل أحمد الأنبيتهوي

بغية الأديب الماهر: عبد الستار بن عبد الله القريمي القسطنطيني

بغية الكامل السامس شرح المحصول والحاصل: الجامي

البهجة البهية في إعراب الآجرومية: عبد الباقي بن محمود الألوسي البغدادي

#### (حرف التاء)

التاريخ: ابنُ كثير

التاريخ: الخطيب

تاريخ في ذكر جوادث مكة وأمرائها: عبد الرحمن بن محمد سعيد الفتني المكي تاريخ الأدب العربي: عبد الرشيد نسيم

تاريخ الأرض المقدّسة: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي تاريخ الإسلام: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي

تاريخ الإسلام: الذَّهَبِي

تاريخ جستنية: عبد الرحمن بن محمد سعيد الفتني المكي

تاريخ حريت إسلام للشيخ محمد الدين: عبد الرؤوف بن عبد اللطيف

تاريخ حلب: علاءُ الدين تاريخ السند: عبد الحليم اللكنوي

التاريخ عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازِم البَصْري البَغْدادي

تاريخ السند: عبد الحليم بن تفضّل حسين الكرسوي اللكنوي

تاريخ قَزْوِين: أبو القاسم الرَّافِعِي

تاريخ ماردين: عبد السلام بن عمر المارديني

تاريخ الجبرتي: عبد الرحمن بن الحسن الجبرتي الزيلعي العقيلي المصري

تاريخ مدرسة عاليه: عبد الستّار بن محمد جان البهاري

تاريخ نَيْسابور: الحاكمُ النيسابوري

تبصرة البصائر في معرفة الأواخر; عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي

تبعيد العلماء عن تقرب السلطان والأمراء: عبد الله محمد بن الكليسي الرومي

التبيان شرح الميزان: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي

التحفة العثمانية: عبد الرحمن بن أحمد على السهارنبوري الحيدرآبادي

التحقيقات المرضيّة لحلّ حاشية السيّد الزاهد: عبد الحليم اللكنوي التحقيق العجيب في التثويب: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي تحقيق مذهب الصوفية: عبد الرحمن بن أحمد الجامي التخلية في شرح التسوية: عبد الحليم الويلوري المدراسي تخميس قصيدة المنفرجة: عبد الحميد بن عمر نعيمي الخربوتي الرومي تخميس قصيدة البردة: عبد الله بن محمود الرومي المعروف بكجوك تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك: عبد الحي اللكنوي تذكرة الاثنى عشرية: عبد السلام بن أبي القاسم الواسطى الهسوي تذكرة الجمعة: عبد السّلام بن أبي القاسم الهسوي الفتحبوري تذكرة الراشد في ردّ تبصرة الناقد: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي تذكرة المشاهير: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان: عبد الحي اللكنوي التعريف بالإنسان الكامل: عبد الحفيظ بن محمد الجزائري المالكي الخلوق تعليقات على الدر المختار: عبد الحق بن شاه محمد الإله آبادي تعليقات على السراجية في الفرائض: عبد الباري اللكنوي التعليق الممجّد على موطّاً محمّد: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي تعليقه نخبة الأنظار: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي التعليقات على شرح التذكرة: الرومي

تعليقات على حاشية شرح المطالع: عبد الرحمن ابن محمد الحلبي تعليقات على شرح التجريد: عبد الرزّاق الكشميري التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح: محمد إدريس الكاندهلوي تعليقات على دراسات اللبيب: عبد الرشيد النعماني

تعليقات على هداية الفقه: عبد الحليم بن إسماعيل الويلوري المدراسي التعليق العجيب بحلّ حاشية الجلال: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي المدراسي التعليق الفاصل في مسألة الطهر المتخلّل: عبد الحليم الويلوري المدراسي التعليق المختار: عبد الباري بن عبد الوهّاب الأنصاري اللكنوي التعليق النامي على الحسامي: عبد الحق بن محمد مير الدهلوي تعليقة على الأشباه والنظائر لابن نجيم: عبد الحليم بن محمد القسطنطيني التعليقاب السنيّة على الفوائد البهيّة: عبد الحي الأنصاري اللكنوي تعليق الحمائل على حواشي الزاهدية: عبد الحي الأنصاري اللكنوي تلخيص فضائل الصلاة على النبي: عبد الحفيظ بن ملك عبد الحق المكّي تفسير آية فارهبون: عبد الرحمن بن أحمد الجامي التفسير الحقّاني: عبد الحق بن محمد مير الدهلوي

تفسير سورة الفيل: عبد الرب بن عبد الوهّاب الريواروي

تفسير النسفي: عبد الحكيم الأفغاني القندهاري

تفسير القرآن للشيخ حافظ الدين النَّسَفِي: عبد الرحمن الدِّمَشْقِي الصَّالِي تفسير القرآن: عبد السلام بن محمد بُنْدار

تفسير نكت القرآن: عبد الرحمن بن محمود الأمرتسري

تكملة حاشية النفيسي: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي

تكملة التجريد: عبد الرحمن بن محمد السَّرْحُسِي الدَّامَعَاني

التمهيد: ابن عبد البر

التمهيد في إثبات التقليد: عبد السلام بن أبي القاسم الواسطى الهسوي تنقيح التحقيق: ابن عبد الهادي تحفة الأخيار: عبد الحي السهالوي اللكنوي

#### (حرف الثاء)

الثبت: عبد الرحمن الدمشقى

ثبوت الحق الحقيق: عبد الرحمن بن محمد إدريس العمري السلهتي (حوف الجيم)

جار كل: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي جامع الأصول: ابن الأثير

جامع الدراري شرح جامع البخاري: عبد الجبّار بن عبد الرشيد الأعظمي جامع الفتاوى: عبد الرحمن بن عيسى العمري

جامعة مظاهر العلوم سهارنبور: عبد الحفيظ بن ملك عبد الحق المكي جزبه معرفت: عبد الرشيد بن عليم الدين الكُمِلائي

جماعة التبليغ أكبر حركة إصلاحية عالمية: عبد الحفيظ بن ملك عبد الحق المكمي جمع الغرر في الردّ على نثر الدرر: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري

جواهر الفتاوى: عبد السّلام بن خليل الرحمن الجاتحامي

جهار ده علمي: عبد الجليل بن صدر الدين الحسيني البخاري الأجي

#### (حرف الحاء)

حاشية ابن عابدين: عبد الحكيم الأفغاني القندهاري المكنوي حاشية بديع الميزان: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي حاشية على أوائل تفسير سورة البقرة: عبد الله عبدي الرومي حاشية على تفسير البيضاوي: عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي حاشية على تفسير البيضاوي: عبد الرحمن بن عيسى العمري حاشية على تفسير البيضاوي: عبد السلام بن أبي سعيد الكرماني الديوي حاشية على جامع الفصولين: عبد الحليم بن محمد القسطنطيني

حاشية على حاشية الخيالي: عبد السلام بن أبي سعيد الكرماني الديوي حاشية على الدرر: عبد الرحيم بن محمد الدمشقى الميداني حاشية على الدرر والغرر: عبد الحليم بن محمد القسطنطيني حاشية على الزهراوين: عبد الحليم بن بير قدم الرومي حاشية على شرح البخاري: عبد الحكيم الأفغاني القندهاري حاشية على شرح حكمة العين: عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي حاشية على شرح السلّم لحمد الله: عبد الحكيم الأنصاري اللكنوي حاشية على شرح الشمائل للترمذي: عبد السلام بن أمين الداغستاني حاشية على شرح الصحائف: عبد السلام بن أبي سعيد الكرماني الديوي حاشية على شرح الطائى: عبد الرحمن البحراوي المصري الأزهري حاشية على شرح الكافية للجامى: عبد الحليم بن بير قدم الرومى حاشية على شرح الموجز للنفيس: عبد الحليم بن إسماعيل الويلوري المدراسي حاشية على شرح الوقاية: عبد الرزاق بن جمال الدين الأنصاري اللكنوي حاشية على العروة الوثقى: عبد الحكيم بن عبد الربّ الأنصاري اللكنوي حاشية على العروة الوثقى للشيخ كمال الدين: عبد الرشيد الجونبوري حاشية على القاموس المحيط للفيروزآبادي: عبد الرحمن بن على الأماسي الرومي حاشية على القدوري: عبد السلام بن أمين الداغستاني حاشية على مراح الأرواح: عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي حاشية على المطوّل: عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي حاشية على المقدّمات الأربعة من التلويح: عبد الحكيم بن شمس الدين حاشية على المنار: عبد الحليم بن بير قدم الرومي حاشية على مير زاهد ملا جلال: عبد الحكيم بن عبد الربّ اللكنوي

حاشية غلام يحيى على مير زاهد رساله: عبد الحي السهالوي اللكنوي حاشية مير زاهد: عبد الحق بن محمد أعظم الكابلي

حاشية غلام يحيى على مير زاهد رساله: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي حسرة العالم لوفاة مرجع العالم: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي حسرة الفحول بوفاة نائب الرسول: عبد الباقي بن علي محمد اللكنوي حسرة المسترشد بوصال المرشد: عبد الباري بن عبد الوهاب اللكنوي حسن الصنيع في علم البديع: عبد البر بن عبد القادر الآلوسي الفيومي حق اليقين: عبد الباري الجشتي

حقيقت مرزا: عبد الجبّار بن عبد الرشيد الأعظمي

حلّ المعاقد في شرح العقائد للجلال الدوّاني: عبد الحليم الويلوري المدراسي حل المغلق في بحث المجهول المطلق: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي حل المشكلات: عبد الجليل بن صدر الدين البخاري الأجي الإله آبادي حلّ النفيسي: عبد الحليم بن إسماعيل الويلوري المدراسي حواش وتعليقات على الهداية: عبد الحكيم الأفغاني القندهاري حياة القلوب في الموعظة: عبد الباري بن طورخان الرومي

(حرف الخاء)

خلاصة الاشتقاق: عبد الرحيم بن أبي اللطف المقدسي الحسيني خلاصة الأثر: محمد بن فضل الله المحبي

خلاصة الجواهر في طبقات الأثمة الحنفية الأكابر: عبد السلام الداعستاني خلاصة الحساب: العاملي

خير الخبر بأذان خير البشر: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي خير العمل بذكر تراجم علماء فرنكي محل: عبد الحي بن عبد الحليم خير الكلام في تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام: عبد الحي اللكنوي خير المقالة في إزالة العُجالة: عبد السبحان بن محسن الناروي الإله آبادي (حرف الدال)

دافع الفساد: عبد الباري الجشتي

دافع الوسواس في أثر ابن عباس: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي

دُرّة الأشلاك: ابنُ حَبيب

دروس الأصول: عبد الرب القاسمي السلهتي

دستور تقويم الكواكب السبعة: عبد الرحمن بن الحسن الجبرتي الزيلعي العقيلي

دعوة النظر في تقدير المهر: عبد الرحمن بن جان ميان الجاتجامي

دفع الكلال عن طلاب تعليقات الكمال: عبد الحي السهالوي اللكنوي

دلكداز: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي

ديني مدارس كا ماضي وحال: عبد الله بن مولانا نور محمد الأحمدبوري

ديوان خطب: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى

ديوان الزهرات: عبد الرحمن الكاشغري

ديوان شعر: عبد الحي بن أبي بكر البعلي الدمشقي

ديوان شعر: عبد الحي بن علي الطالوي الدمشقي

ديوان شعر: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي

ديوان شعر: عبد الرحمن بن محمد ابن دُوست

ديوان شعر: عبد الرحمن بن محمد البعلى الدمشقى التاجي

ديوان شعر: عبد الرحيم بن أبي اللطف المقدسي الحسيني

ديوان شعر: عبد الله بن مصطفى بن محمد الكوپريلي

#### (حرف الذال)

تعليقات على: ذبّ ذبابات الدراسات: عبد الرشيد النعماني ذخيرة اللبيب في سيرة الحبيب: عبد الباسط بن علي الفاخوري البيروتي ذيل الدراية: عبد السّلام بن أبي سعيد الكرماني الديوي (حرف الراء)

رائح الجنان من مواهب المنان: عبد الخالق بن على المزجاجي النقشبندي رحلتي لإفريقيا الشمالية: عبد الحق بن عبد السلام النقشبندي المدنى رحلتي لأندلس: عبد الحق بن عبد السلام النقشبندي المدني رحلتي لأوربا الغربية: عبد الحق بن عبد السلام النقشبندي المدني رحلتي للبلاد العربية: عبد الحق بن عبد السلام النقشبندي المدنى رحلتي للتركية: عبد الحق بن عبد السلام النقشبندي المدنى رحلتي للولات المتحدة: عبد الحق بن عبد السّلام النقشبندي المدني ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان: عبد الحي اللكنوي رسالة إلى سيدنا سعد: عبد الرب بن عبد الوهاب الريواروي رسالة في أسرار الصلاة: عبد السبحان بن محسن الناروي الإله آبادي رسالة في تَحْقيق الكُرّة المدَحْرَجَة: عبد الرحمن بن على الأماسِي رسالة في حلة الغناء: عبد الباري بن عبد الوهّاب الأنصاري اللكنوي رسالة في العروض: عبد الرحمن بن أحمد الجامي رسالة في كلمة لا إله إلا الله: عبد الرحمن بن أحمد الجامي رسالة في مبحث الغناء: عبد الباقي بن على محمد الأنصاري اللكنوي رسالة في مناسك الحج: عبد الرحمن بن أحمد الجامي رسالة في الموسيقي: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

رسالة في الوجود: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

رسالة في الهيئة القديمة والجديدة: عبد الباري بن عبد الوهاب اللكنوي

رسالة لطيفة: عبد الرحمن بن على الأماسي

رسالة الوصية: عبد الحق الدهلوي

رسالة الوضعية: عبد الله نجيب العينتابي

رشحات عين الحياة: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه في القبر: عبد الحي اللكنوي

روز نامه: عبد القادر

روضة الآداب: عبد الرحمن الخزرجي المقدسي المصري

روضة الأولياء: البيجابوري

رهنماء حجاج: عبد الرحمن بن جان ميان الجاتجامي

رياض السادات في إثبات الكرمات: عبد الحليم بن محمد القسطنطيني

ريحان الجنة: عبد الحكيم بن عبد العزيز السكّهروي

#### (حرف الزاي)

زاد المتقين: عبد الحق الدهلوي

زاد لا زاد: عبد الجليل بن صدر الدين البخاري الأجي المنداروي

زاد المشايخ: عبد الجليل بن صدر الدين البخاري الأجي المنداروي الإله آبادي

زبدة الأشعار في منتخبات الشعر: عبد الحي بن فيض الله القسطنطيني الرومي

زبدة الصرف: ظهير بن محمود العلوي

زبدة الصلاة: عبد الله عاكف بن مرتضى بن بركات الرومي الإله آبادي

زبدة الفرائض: عبد الباسط بن رستم على الصديقي القَنُّوجي

زجاجة المصابيح على منهاج مشكاة المصابيح: عبد الله بن مولانا السيد

زجر أرباب الربان عن شرب الدخان: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي زجر الشبّان والشيبة عن ارتكاب الغيبة: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي (حرف السبن)

سرد النقول في تراجم الفحول: عبد الستار بن عبد الله القريمي الأصل القسطنطيني سرد النقول في تراجم الفحول: عبد الستّار المباركشاهوي البكري

سبيل الرشاد: عبد الباري الجشتي

سلسلة الذهب: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

سيرة جنيد: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي سيرة حسن بن الصباح: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي اللكنوي سيرة سكينة بنت الحسين: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي اللكنوي سيرة شبلي: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي سيرة قرة العين: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي سيرة قيس العامري: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي سيرة معين الدين الجشتي: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي سيرة الملكة زنوبيا: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي سيرة الملكة زنوبيا: عبد الحليم بن تفضّل حسين العبّاسي الكرسوي اللكنوي سيف الأبرار المسلول على الفجّار: عبد الرحمن بن محمد إدريس السلهتي الحرف الشين)

شاهجهان نامه: عبد الحميد اللاهوري

شأن الرسالة: عبد الحكيم بن عبد العزيز السكهروي شرح أبيات خسرو الدهلوي: عبد الرحمن بن أحمد الجامي شرح الأزهار: عبد الحميد بن أحمد اليمني السودي

شرح الْفيَّة ابن مالك: عبد الرحمن بن أبي بكر الدِّمَشْقِيّ الصَّالِحي شرح ألفيَّة العراق: عبد الرحمن بن أبي بكر الدِّمَشْقِيِّ الصَّالِحِي شرح البُحاري: عبد الرحمن بن أبي بكر الدِّمَشْقِيّ الصَّالِحي شرح بدء الأمالي: عبد الرحيم بن أبي بكر المرعشي شرح بعض أبيات ابن الفارض: عبد الرحمن بن أحمد الجامي شرح البهائية : عبد الرحمن بن عبد الله البرسوي موج زاده شرح البهائية: عبد الرحيم بن أبي بكر المرعشى شرح البيضاوي: عبد الرشيد بن عليم الدين الكُمِلَاثي شرح التجريد: عبد الرحمن بن محمد بن الكِرْماني شرح التجريد: ملا على القوشجي شرح تكملة الميزان: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي شرح عَذيب الكلام للتَّفْتازاني: عبد الرحمن بن أبي بكر الدِّمَشْقِيّ الصَّالِي شرح تحذيب المنطق: عبد الباسط بن رستم على الصديقي القُنُوجي شرح حديث أبي رزين العقيلي: عبد الرحمن بن أحمد الجامي شرح الخَزْرَجِيَّة: عبد الرحمن بن أبي بكر الدِّمَشْقِيّ الصَّالِجي شرح خلاصة الاشتقاق: عبد الرحيم بن أبي اللطف المقدسي الحسيني شرح خلاصة الحساب: عبد الرحيم بن أبي بكر المرعشي شرح الدُرَر للقُونَوي: عبد الرحمن بن أبي بكر الدِّمَشْقِيّ الصَّالِحي شرح رباعيات اللوائح: عبد الرحمن بن أحمد الجامى شرح السراجية: عبد الرحمن بن عبد الكريم القونوي الآمدي شرح سفر السعادة: عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي شرح سفر السعادة: الفيروزآبادي

شرح السلم: حمد الله

شرح السلم: القاضي مبارك

شرح الشاطبية: عبد الحكيم الأفغاني القندهاري

شرح الشفا للقاضى عياض: عبد الله نجيب العينتابي

شرح الشمائل: عبد الله نجيب العينتابي

شرح الشمسيَّة: عبد الرحمن بن أبي بكر الدِّمَسْقِيّ الصَّالِيي

شرح العرائس للخادمي: عبد الله نجيب العينتابي

شرح العقائد: عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي

شرح عقود الجمان للسيوطي : عبد الرحمن بن عيسى العمري

شرح على ألفية ابن مالك: عبد الحليم بن برهان الدين البهنسي الدمشقي

شرح على جامع الترمذي: عبد الستّار بن عبد الرحمن البِهَاري

شرح على دائر الأصول: عبد الحكيم بن عبد الربّ الأنصاري اللكنوي

شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري: عبد الستّار بن عبد الرحمن البِهَاري

شرح فتوح الغيب: الشيخ عبد القادر الجيلاني

شرح فرائض المحتار والمنار: عبد الرحمن بن أبي بكر الدِّمَشْقِي الصَّالحِي

شرح فصوص الحكم: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

شرح قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم: عبد الرحمن الدمشقى

شرح الكافية: السيّد شريف

شرح الكافية: عبد الرحمن بن أحمد الجامي.

شرح الكنز: عبد الحكيم الأفغاني القندهاري

شرح الكنز: الفخر الزَّيْلَعي

شرح كلمات خواجه محمد بارسا: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

شرح كريما: عبد الرشيد بن عليم الدين الكُمِلّائي

شرح المجامع للخادمي: عبد الله نجيب العينتابي

شرح مسلم: الإمام محى السنة النووي

شرح للطالع: عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي

شرح المطالع: عبد السميع الأندجاني

شرح معاني الآثار: الطحاوي

شرح المعمى الصغير للجامى: عبد الرحمن أشرف بن على الرومي قبرس

شرح مفتاح الغيب: عبد الرحمن بن عبد الله البرسوي موج زاده

شرح المقصود: عبد الرحمن بن أبي بكر الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي

شرح ملحة الإعراب: عبد الحميد بن أحمد اليمني السودي

شرح المنار: عبد الحكيم الأفغاني القندهاري

شرح منظومة المنار: عبد الحميد بن إسماعيل زائد الرحماني اللكنوي

شرح المواقف: الشيخ بهاء الدين

شرح المواقف: عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي

شرح نظم مسوغات الابتداء بالنكرة: عبد الرحيم بن محمد الدمشقى الميداني

شرح الوشاح في المعاني والبيان: عبد الرحمن بن أبي بكر الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي

شرح الوقاية: عبد الحميد بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي اللكنوي

شرح الولدية: عبد الرحمن بن عبد الكريم القونوي الآمدي

شرح الهداية: عبد الحميد بن أحمد اليمني السودي

شرح الهداية للمرغيناني: عبد الحليم بن محمد القسطنطيني

شرح الهداية: عبد الرحمن بن على الأماسي الرومي

شرح هداية الحكمة: عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي

شرح هداية الحكمة: الأبحري

شرح هداية الحكمة: لليبذي

شريعت وطريقت: محمد زكريا

شعلة اليقين: عبد الرحيم بن إسماعيل المرزيفوني الأماسي

شفاء الشافية: عبد الباسط بن رستم على الصديقي القُنُّوجي

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للتقي الفاسي: عبد الستّار البكري الدهلوي

شمس الآفاق في علم الحروف والأوفاق: عبد الرحمن بن على البِسْطامي شمس الآفاق في علم الحروف والأوفاق: عبد الرحمن بن على البسطامي الإنطاكي

شواهد النبوة: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

#### (حرف الصاد)

صفوة أفكار العلماء: عبد الحميد بن عمر نعيمي الخربوتي الرومي صلاة التسبيح: عبد الرشيد بن عليم الدين الكُمِلَّائي (حرف الضاد)

ضمين الصرف: عبد الحميد بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي ضوء السراج على جواب المحتاج: عبد الرحمن بن عبد الله المكي

(حرف الطاء)

طبقات: التميمي

طبقات أكبري: المرزا نظام الدين أحمد

طبقات النُّحاة: جلالُ الدين السُّيوطِي

#### (حرف الظاء)

ظفر الأماني بشرح المختصر المنسوب إلى الجرجاني: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي ظفر الأنفال: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي اللكنوي

#### (حرف العين)

عاقله بالغه لركي كي نكاح أور أسكي شرعي حكم: عبد الستلام بن خليل الرحماني عبد الحميد بن عبد الله الرحماني البغدادي: عبد الحميد بن إسماعيل زائد الرحماني عجائب الآثار في التراجم والأخبار: عبد الرحمن بن الحسن العقيلي المصري عجيب البيان في أسرار القرآن: عبد الباسط بن رستم علي الصديقي القنوجي عبد القادر الآلوسي البغدادي المصري الفيومي العوفي

عقائد الإسلام: عبد الحق بن محمد مير الدهلوي

عقود الجمان: محمد بن يوسف الصالحي

عقيدة نزول عيسى: عبد الله بن مولانا نور محمد الأحمدبوري

علم الثقات: عبد الجليل بن صدر الدين البخاري الأجي المنداروي الإله آبادي علم النكات: عبد الجليل بن صدر الدين البخاري الأجي المنداروي الإله آبادي علم الهدى: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي

عليكم بسنّتي: عبد الحكيم بن عبد العزيز السكّهروي

عمدة الرعاية: العلامة عبد الحي اللكنوي

عمل صالح: محمد صالح

عيون العلوم: عبد الرحمن أشرف بن على المرزيفوني الرومي (حوف الغين)

غاية البداية في حكم النهاية: عبد الحفيظ بن محمد الجزائري المالكي الخلوتي غاية المقال فيما يتعلّق بالنعال: عبد الحي بن عبد الحليم السهالوي اللكنوي غنيمة المريدين: عبد الحفيظ بن محمد الوانجني الجزائري المالكي الخلوتي غنية القارى بترجمة ثلاثيات البخاري: عبد الحفيظ بن محمد الخلوتي

#### (حرف الفاء)

فتح الملهم: شبير أحمد العثماني

فرائد العقائد: عبد الباسط بن على الفاخوري البيروتي

فرامين نبوي: محمد عبد الشهيد النعماني

فضائل درود شريف: الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي

الفوائد البهية: الإمام اللكنوي

فوائد القواعد: عبد الباسط بن على الفاخوري البيروتي

فيض الملك المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي: عبد الستار بن عبد الله (حوف القاف)

قانون الإسلام: عبد الباري الجشتي

قصص تاريخ الإسلام التي لا تنسى: عبد الرؤوف بن الشيخ عبد اللطيف قمر الأقمار حاشية نور الأنوار: عبد الحليم بن إسماعيل الويلوري المدراسي

قلائد الأنحر في شرح ملتقى الأبحر: عبد البصير الحموي

قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قوت المغتذين بفتح المقتدين: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي قيس الأنوار في الرد على النصاري الكفار: عبد الله الرومي الجلبي

#### (حرف الكاف)

كاشف الظلمة في بيان أقسام الحكمة: عبد الحليم بن إسماعيل المدراسي كتاب أبي الوفاء ابن عقيل: أبو يوسف القَزْويْني

كتاب الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن بَلْدَجِي المؤصِلِي

كتاب أدب القاضي: الإمام اللكنوي

كتاب الأذكياء: ابن الجوزي

كتاب أعلام الهدى: الشيخ شهاب الدين السهروردي

كتاب التحقيق: ابن الجوزي

كتاب التوحيد: عبد الخالق القدوسي بن عبد العزيز

كتاب الشفاء: ابن سينا

كتاب الفرائض: عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازم البَصْري البَغدادي

كتاب الفرائض: الإمام اللكنوي

كتاب المحاضِر والسِّجلَّات: عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازِم البّغدادي

كتاب المحاضر والسجلات: الإمام اللكنوي

كشف الأسرار شرح بند نامه: عبد الرشيد بن عليم الدين الكُمِلّاثي

كشف الانتباه في شرح السلّم لحمد الله: عبد الحليم بن إسماعيل المدراسي

كشف الحقائق: عبد الحكيم الأفغاني القندهاري

كشف رموز الأحكام وتنوير درر الحكّام لمنلا خسرو: عبد الحليم الرومي

كشف الظنون: ملاكاتب جلبي

كشف المكتوم في حاشية بحر العلوم: عبد الحليم بن إسماعيل الويلوري المدراسي

كلزار أبرار: محمد غوثي

#### (حرف اللام)

لغات القرآن: بدر عالم الميرتمي

لغات القرآن: عبد الرشيد النعماني

له دعوة الحق: عبد الله بن نور محمد الأحمدبوري

#### (حرف الميم)

ما تمس إليه الحاجه لمن يطالع سنن ابن ماجه: عبد الرشيد النعماني

ما نسينا: عبد الحليم بن محمد شفيع الجونبوري

مآثر الأمراء: شاهنواز خان

متاع الطرب: عبد الرب بن عبد الوهاب الريواروي

مجلس الأدب: عبد الرب بن عبد الوهاب الريواروي

مجمع الأنحر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده

مجموع فتاوى: عبد الباري بن عبد الوهّاب الأنصاري اللكنوي

مختصر تذكرة داود الإنطاكي: عبد الرحمن بن الحسن الجبرتي الزيلعي المصري

مختصر الفتاوى المهدية في الشريعة المحمدية: عبد الرحمن السويسي

مختصر معاهد التنصيص: عبد السلام بن عمر المارديني

مختصر الوقاية: عبد السّلام الحنفي السندي البرهانبوري

محك النقد: عبد الرحمن الكاشْغَري

مدارج النبوة ومراتب الفتوة: عبد الحق الدهلوي

مذيلة الدراية: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي

مرقاة اللغات: عبد الله بن يوسف بن محمد الكستلى

مرور الصبا والشمول: عبد الحي بن على الطالوي الدمشقى

مسائل قرباني: عبد الحليم بن عبد الحكيم القاسمي

مسالك العرفان فتوح الرحمن: عبد الله علاء الدين البغدادي

مسير الدائر: عبد الحكيم بن عبد الربّ الأنصاري اللكنوي

مشعل الطريق: عبد الرؤوف بن الشيخ عبد اللطيف

مصباح الدجى في لواء الهدى: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري

مظاهر حق: عبد الرؤوف بن الشيخ عبد اللطيف

مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس: عبد الرحمن بن الحسن الجبرتي الزيلعي

معارف السنن: أبو محمد يوسف بن زكريا البنوري

معارف المشكاة: عبد الرؤوف بن الشيخ عبد اللطيف

معجم الشيوخ: الدمياطي

مُعْجَم الشُّيوخ: السِّلَفِي

معدن الدقائق: عبد الجليل بن صدر الدين البخاري الأجي المنداروي

معيار الحق: عبد الجبّار بن عبد الرشيد الأعظمي

معين الغائصين في رد المغالطين: عبد الحليم بن إسماعيل الويلوري المدراسي

مفاتيح الأسرار ولوائح الأفكار في شرح الدر المختار: عبد الرحمن بن إبراهيم

مقام سيّدنا فاروق أعظم: عبد الله بن مولانا نور محمد الأحمدبوري

مقدمة التعليق الممجد: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي

مقدّمة السعاية: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي

مقدمة عمدة الرعاية: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي

مقدّمة كتاب التعليم: مسعود بن شيبة السندي

مقدمة الهداية: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي

مُلْتقى البحار: محمد الزُّوزَين

مُلْتَمَس الإخوان: عبد الرَّبِّ بن منصور الغَزْنَوِي

ملحّص الهيئة: القاضى موسى الرومي

ملهم الملكوت شرح مسلم الثبوت: عبد الباري بن عبد الوهاب الأنصاري اللكنوي

مناسك الحجّ المختصرة: عبد الخالق القدوسي بن عبد العزيز

مناقب خواجه عبيد الله الأنصاري: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

مناقب مولانا رومي: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

مناهل السمر في منازل القمر: عبد الرحمن بن عيسى العمري

منتخبات أردو: عبد الستّار بن محمد جان البهاري

منتزه العيون والألباب: عبد البر بن عبد القادر الآلوسي البغدادي

منتهى الإرادات لسالك سبيل علم الميقات: عبد الحميد بن إسماعيل زائد الرحماني

منظومة: عبد الجليل بن صدر الدين البخاري الأجي المنداروي الإله آبادي

منهج الرضوان: عبد الرزاق بن جمال الدين الأنصاري اللكنوي

منهج النقد في علوم الحديث: نور الدين عتر

منير الأفكار في شرح تنوير الأبصار: عبد الرزاق بن خليل جنيد الرومي

مورد العقود في العهود: عبد الله بري بن مصطفى الرومي

موسوعة في القرآن: عبد الرؤوف بن الشيخ عبد اللطيف

مهمات الصوفية: عبد الرحيم بن إسماعيل المرزيفوني الأماسي

ميستر العسير في بحث المثناة بالتكرير: عبد الحي بن عبد الحليم السهالوي اللكنوي (حوف النون)

نثر المآثر فيمن أدركته من الأكابر: عبد الستار بن عبد الله القريمي القسطنطيني نثر المآثر فيمن أدركته: عبد الستّار بن عبد الوهّاب البكري الصدّيقي الدهلوي نجوم مكة المكرمة والمدينة المنورة: عبد الرؤوف بن الشيخ عبد اللطيف

نزهة رياض الإجازة: المزجاجي

نزهة الفكر في سبحة الذكر: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي اللكنوي نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: محمد يحيى

نسائج الأبكار في حاشية نتائج الأفكار: عبد الحميد بن عمر نعيمي الخربوتي الرومي نصائح الجنان: عبد الخالق بن على المزجاجي الزبيدي اليمني النقشبندي

نصب الراية لتخريح أحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف الزيلعي

نظم تنوير الأبصار نظم منار الأنوار: عبد الحميد بن إسماعيل اللكنوي

نظم الدرر في سلك شق القمر: عبد الحليم بن إسماعيل الويلوري المدراسي

نظم شرح أرجوزة القليبي: عبد الرحيم بن محمد الدمشقي الميداني

نظم الفرائد: عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده الدّاماد

نظم اللآلي في شرح ثلاثيات البخاري: عبد الباسط بن رستم على الصديقي العُنُوجي نظم مسوغات الابتداء بالنكرة: عبد الرحيم بن محمد الدمشقى الميداني

نغمات حالات: عبد الجليل بن صدر الدين الحسيني البخاري الإله آبادي

نفحات الأنس: عبد الرحن بن أحمد الجامي

نفع المفتى والسائل: عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي اللكنوي

نقد النصوص: عبد الرحمن بن أحمد الجامي

نور الخلائق: عبد الحي بن خواجه جاكر الحصاري الأنصاري السهالوي اللكنوي (حوف الواو)

ووت كي شرعي حيثيت: عبد السّلام بن خليل الرحمن الجابّحامي

\*\*\*

## فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف

| الصفحة            | الاسم                                                      | رقم الترجمة |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|                   | باب من اسمه عبد الله بن محمود                              |             |
| o                 | الله بن محمود بن مَوْدود بن محمود بن بَلْدَحِي             | ٢٥٦٩. عبد   |
| γ                 | . الله بن محمود الدَّرْخَواسْتي                            | ۲۵۷۰. عبد   |
| ۸                 | . الله حمود الرومي                                         | ۲۵۷۱. عبد   |
| ۸                 | الله بن مسعود أبو يعقوب الجُرْجايي                         | ۲۵۷۲. عبد   |
|                   | . الله بن مصطفى بن محمد الكوپريلي الرومي                   |             |
|                   | الله بن مظفّر حسين الحيدرآبادي                             |             |
|                   | الله بن مُغُلِّطاي بن قَليج أبو محمد من أهل اا             |             |
|                   | الله بن ميان بيران دتّه السليماني الكجراتي                 |             |
|                   | الله بن ميان نور محمد اللدهيانوي                           |             |
|                   | الله بن نُمَيْر أبو هشام الهَمْدانِيّ الحَارِفِيّ الكُوفِي |             |
| 19                | الله بن نور محمد بن ميان محمد السليم بُوري.                | ۲۰۷۹. عبد   |
|                   | الله بن نور محمد الأحمدبوري                                |             |
| البَغْدادي ٢٠٠٠٠٠ | الله المأمون ابن الخليفة هارون الرّشيد العبّاسِيّ          | ۲۰۸۱. عبد   |
|                   | الله بن همة علي الجاندباري الأعظم كرهي                     |             |
|                   | الله بن يوسف بن أحمد بن الحسين الدمشقي                     |             |
|                   | الله بن يوسف بن محمد الزَّيْلَعِيّ جمال الدين أ            |             |
| ٣٦                | الله بن يوسف بن محمد الكستلي الرومي                        | ۲۰۸۰. عبد   |
| ٣٧                | 9, 0, 0                                                    | ۲۰۸۳. عبد   |
| •                 | باب من اسمه عبد الله فقط                                   |             |
| ٣٧                | لله الشهيد                                                 |             |
| ٣٨                |                                                            | ۲۰۸۸. عبد ا |
| ٤١                | . الله الجَمال الأرْدُبِيلِي                               | ۲۰۸۹. عبد   |

| في تراجم الحنفية ج - ١٠ | ة فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف            | البدور المضي |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| الصفحة                  | الاسم                                          |              |
| ٤١                      | بو اليمن نور الدين عبد الله الإسكداري          | 1.709.       |
| ٤٢                      | عارف بالله تعالى عبد الله الإلهي               | 1907. 1      |
| <b>£</b> 7              | ىبد الله الأماسِي                              | 7907.        |
| ٤٦                      | ببد الله الأميتهوي                             |              |
| ٤٧                      | ىبد الله النقشيندي البلخي                      | 3997.        |
| ٤٨                      | ىبد الله الحسيني البلكرامي                     | 0907.        |
| ٤٩                      | ىبد الله البيانوي                              | . ٢٥٩٦       |
| <b>٤9</b>               | الله جَمال الدين الخُصْرِيّ                    | . 4094       |
| جنك                     | ىبد الله الخراساني نواب مير جمله بمادر مظفّر . | 1091.        |
|                         | ىبد الله الرومي                                |              |
| ۰۱                      | ىبد الله الرومي                                | ۲7.          |
| ۰۲                      | ىبد الله العمري الطرابي                        | 1.57.        |
| ۰۲                      | ىبد الله الكجراتي البيجابوري                   | 7.77.        |
| ۰۳                      | مبد الله الملتاني                              | ۲٦٠٣. خ      |
|                         | مبد الله الملتاني                              |              |
| 00                      | ىبد الله الهندي المكتيّ                        | ٠٠٢٦. ٥      |
| 00                      | مبد الله بري بن مصطفى الرومي                   | ۲۰۲۲. خ      |
|                         | عبد الله خان من أهل بوفال                      |              |
|                         | مبد الله خان الكرتبوري                         |              |
| ۰٧                      | عبد الله الرحيمي بن رحيم بخش.                  | ٠٢٦٠٩        |
|                         | عبد الله سعد اللاهوري                          |              |
|                         | عبد الله شاه اللدهيانوي النقشبندي المجدّدي     |              |
|                         | عبد الله الصَّفَّار                            |              |
|                         | عبد الله عاكف بن مرتضى بن بركات الرومي .       |              |
| ٥٩                      | عبد الله عبدي الرومي                           | 3177.        |

| في تراجم الحنفية ج - ٢٠ | فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف          | البدور المضية |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| الصفحة                  | الاسم                                      | رقم الترجمة   |
| 09                      | بد الله علاء الدين البغدادي الدهلوي …      | ٠٢٦١٥. ع      |
| ٦٠                      | بد الله محمد بن الكليسي الرومي             | ۲۲۲۲. ء       |
| ٦٠                      | بد الله نجيب العينتابي                     | ۲۲۱۷. ع       |
|                         | باب من اسمه عبد البازي                     |               |
| العظيم آبادي ٦١         | بد الباري بن تلطّف حسين بن روشن علي        | ۸۲۲۲. ع       |
| 77 77                   | بد الباري بن سلطان البورمي                 | ۹۱۲۲. ع       |
| ٠٣                      | بد الباري بن شمس الحق الهندي               | ٠ ٢٦٢٠ ع      |
| ٦٤                      | بد الباري بن طورخان بن طورمش السينوبي      | ١٢٢٢. ء       |
| ٦٤                      | بد الباري بن الحكيم عبد الخالق الندوي      | ۲۲۲۲. ء       |
| ي                       | بد الوهّاب بن عبد الرزاق الأنصاري اللكنو   | ۲۲۲۳. ع       |
|                         | بد الباري الجاتجامي                        |               |
|                         | بد الباري الجشتي                           |               |
| ٦٩                      | بد الباري السلهتي                          | ۲۲۲۲. ء       |
| ٦٩                      | ام الدين عبد الباري الفِرِنْكِي مَحَلَّي   | ۲٦۲۷. قي      |
| Y•                      | بد الباري الكشميري                         | ۸۲۲۲. ء       |
|                         | بد الباري الكُمِلَائي                      |               |
|                         | و العمّار عبد الباري المِدِنِيْبُورِي      |               |
| ٧٢                      | بَد الباري خان بن تراب خان البنغالي        | ۱۳۲۲. ع       |
|                         | باب من اسمه عبد الباسط                     |               |
|                         | بد الباسط بن أبي بكر الماتريدي             |               |
|                         | بد الباسط بن خليل بن شاهين المُلَطِيّ القا |               |
|                         | بد الباسط بن رستم علي بن علي أصغر ال       |               |
| للكنوي ٧٥               | بد الباسط بن عبد الرزّاق بن جمال الدين ا   | ٥٣٢٢. ء       |
| ٧٦                      | بد الباسط بن علي الفاخوري البيروتي         | ۲۳۲۲. ء       |

| تراجم الحنفية ج – ١٠ | فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف في              | البدور المضية |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| الصفحة               | الاسم                                             | رقم الترجمة   |
|                      | باب من اسمه عبد الباقي                            |               |
| ΥΥ                   | الباقي بن إسماعيل العبّاسِيّ الواسِطِي البَغْدادي | ۲٦٣٧. عبد     |
|                      | الباقي بن عبد الرحيم بن حسام الدين العشاقي        |               |
| ٧٨                   | الباقي بن طورسون الرومي                           | ۲٦٣٩. عبد     |
| ىي٧٩                 | الباقي بن عبد الرحمن بن علي الخزرجي المقدس        | ۲۶۶۰. عبد     |
| ٧٩                   | الباقي ابن علاء الدين العربي الحلبي               | ۲۶۲۱. عبد     |
| ۸۱                   | الباقي بن علي العَرَيِّي                          |               |
| ، اللكنوي ٨٢         | الباقي بن علي محمد بن محمد معين الأنصاري          | ۲٦٤٣. عبد     |
| ۸۳                   | الباقي بن قانع بن مَرْزوق بن واثِق الأَموِي       | ۲٦٤٤. عبد     |
| ي السندي             | الباقي بن محمود بن أبي سعيد السبزواري التتوة      | ۲٦٤٥. عبد     |
| ٨٥ ر                 | الباقي بن محمود بن عبد الله الألوسي البغدادي      | ٢٦٤٦. عبد     |
| ۸٦ ٢٨                | الباقي بن يوسف النَّرِيزي                         | ۲٦٤٧. عبد     |
|                      | باب من اسمه عبد البر                              |               |
| مي العوفي ۸۸         | البر بن عبد القادر بن زين الدين المصري الفيو      |               |
| ۸۹                   | البَرِّ بن محمد بن محمد الحَلَبِيِّ القاهرِي      | ۲٦٤٩. عبد     |
| 91                   | البصير الحموي                                     | ۲۲۵۰. عبد     |
|                      | باب مَن اسمه عبد الجامع، عبد الجبّار              |               |
| ۹۲                   | الجامع بن عبد النافع الأنصاري اللكنوي             |               |
| ٩٢                   | الجُبَّار بن أحمد بن أحمد بن الحسن الدِّينارِي .  |               |
| 94                   | الجبار بن أحمد مفتي مازندران                      |               |
|                      | الجبّار بن محمد شاكر من أهل حصار                  |               |
|                      | الجبّار بن عبد الرشيد الأعظمي                     |               |
| ۹۸                   | الجبّار بن عبد الكريم الخُوارِيِّ                 | ۲۲۰۲. عبد     |
|                      | الجبَّار بن عليم الدين الكُمِلّائي                |               |
| 1                    | الجبار بن عليّ الخُوارِيّ                         | ۲۲۰۸. عبد     |

| في تواجم الحنفية ج - ١٠ | فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف       | البدور المضية |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| الصفحة                  | الامسم                                  | رقم الترجمة   |
| 1                       | لجبار بن نُعْمان المُعْتَزِلِي          |               |
| 1.7                     | لجبَّار والد أبي العاصم الإمام          | ۲٦٦٠. عبد ا   |
| 1 • 7                   | لجبار ذكره التميمي في طبقاته            | ۲٦٦١. عبد ا   |
| ١٠٣                     | لجبار الشاهجهانبوري                     | ۲٦٦٢. عبد ا   |
| الجميل                  | باب من اسمه عبد الجليل و عبد            |               |
| ١٠٤                     | لجليل بن القارئ رميز الدين الكُمِلائي . | ۲٦٦٣. عبد ا-  |
| لإله آبادي ١٠٥          | لجليل بن صدر الدين بن سراج الدين ا      | ۲٦٦٤. عبدا    |
| 1.7                     | لجليل بن طه الأنصاري الجونبوري          | ٢٦٦٥. عبد ا   |
| سمرقندي۱۰٦              | لجليل بن عبد الله بن علي بن صائن ال     | ۲۲۲۲. عبد ا   |
| 1.Y                     | لجليل بن كرامت على لجاتجامي             | ۲٦٦٧. عبد ا   |
|                         | لجليل البدربُوري                        |               |
|                         | لجليل الدهلوي                           |               |
| ١٠٨                     | لجميل التتوي السندي                     | ۲۷۷۰. عبد ا   |
|                         | باب من اسمه عبد الحفيظ                  |               |
| 1.9                     | لحفيظ بن عبد الله العجيمي المكّى        | ۲٦٧١. عبد ا   |
| 1.9                     | لحفيظ بن ملك عبد الحق المكّي            | ۲۲۷۲. عبد ا   |
| ې الخلوتي ۱۱۶           | لحفيظ بن محمد الوانجني الجزائري المالكم | ۲٦٧٣. عبد ا   |
| 110                     | الحفيظ بن ياسين الكُمِلَائي             | ۲٦٧٤. عبد     |
|                         | لحق بن إسماعيل الجاتجامي                |               |
|                         | لحق بن محمد أعظم الكابلي                |               |
| ١١٨                     | لحق بن جان محمد ميان النواخالوي         | ۲٦٧٧. عبد ا   |
| ١١٨                     | لحق بن حشمت علي الجاتجامي               | ۲٦٧٨. عبد ا   |
| الطوكي ١١٩              | لحق بن خليل الرحمن اليوسفي الرامبوري    | ۲٦٧٩. عبد ا   |
| ١٢٠                     | لحق بن سيف الدين الدهلوي                | ۲٦٨٠. عبد ا   |
| الإله آبادي ١٤٦         | لحق بن شاه محمد بن يار محمد البكزي      | ۲٦٨١. عبد ا   |

| في تراجم الحنفية ج - ١٠ | فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف          | البدور المضية |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| الصفحة                  | الاسم                                      | رقم الترجمة   |
| ١٤٧                     | د الحق بن ظهور الحق السلهتي                | ۲۲۸۲. عب      |
| <b>1.8</b> \delta       | د الحق بن عبد السّلام النقشبندي المدني.    | ۲٦٨٣. ع       |
|                         | له الحق بن عبد العزيز الدينا نكري الأمرتس  |               |
|                         | ـد الحق بن عبد الغني بن بشير الدين الكُمِ  |               |
| 107                     | لد الحق بن عبد القادر السلهتي              | ۲۲۲۲. ع       |
| 107                     | لد الحق بن عمر الأعظمي                     | ۲٦٨٧. ع       |
| ي الخيرآبادي ١٥٥        | بد الحق بن فضل حق بن فضل إمام العمر:       | ۸۸۶۲. ع       |
| لامع تحّار الفينوي ١٥٧  | بد الحق بن فضل الرحمن بن وزير علي بن       | ۲٦٨٩. ع       |
|                         | بد الحق بن كرامت علي السلهتي               |               |
| 109                     | بد الحق بن محمد مير الدهلوي                | ۲٦٩١. ء       |
| 17                      | بد الحق                                    | ۲۳۹۲ ع        |
| 17                      | بد الحق الباكستاني                         | ۲٦٩٣. ع       |
| 171                     | بد الحق ديوان بن سعيد ديوان الكُمِلَائي    | ۲٦٩٤. ء       |
|                         | باب من اسمه عبد الحكيم                     |               |
| •                       | بد الحكيم بن بماء الدين بن معزّ الدين البر | ٠٢٦٩٥ ع       |
|                         | بد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي          |               |
| 178                     | بد الحكيم بن عبد الجبار الكُمِلَائي        |               |
| نصاري اللكنوي ١٦٥       | بد الحكيم بن عبد الربّ بن عبد العلي الأ    | ۸۹۲۲. ع       |
| 170                     | بد الحكيم بن عبد العزيز السكّهروي          | ۲٦٩٩. ء       |
|                         | بد الحكيم بن كرامة حسين بن ثناء الله الش   |               |
|                         | بىد الحكيم بن ولي محمد بن مرزا بن حبيب     |               |
|                         | بد الحكيم الأفغاني القندهاري               |               |
| 179                     | بد الحكيم  الصوفي الموهاني                 | 5 YV.W        |
| 179                     | ببد الحكيم الميانوالي                      | 3.77.         |

| في تواجم الحنفية ج – ١٠ | لهم حسب ترتيب المؤلف          | ة فهرس المترجم         | البدور المضي |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| الصفحة                  | الامسم                        |                        | رقم الترجمة  |
|                         | ، من أسمه عبد الحليم          | _<br>باب               |              |
| المدراسي ١٧٢            | ى بن الحسين الويلوري          | بىد الحليم بن إسماعير  | ۰۰۷۲. ء      |
| باري اللكنوي ١٧٣        | ه بن محمد أكبر الأنص          | بد الحليم بن أمين الأ  | ۲۰۷۲. ء      |
| قى                      | الدين البهنسي الدمث           | عبد الحليم بن برهان    |              |
| ، الرومي١٧٥             | م بن نصوح بن موس <sub>ی</sub> | عبد الحليم بن بير قد   | ۸۰۷۲.        |
| نوي                     | حسين الكرسوي اللك             | بد الحليم بن تفضّل     | ۹۰۷۲. ع      |
| \YY                     | سنبهلی                        | بد الحليم بن حاتم ال   | ۰۲۷۱. ء      |
| ١٧٨                     | لحق النواخالوي                | بد الحليم بن سراج ا-   | ۱ ۱ ۲۷۱ ع    |
| ۱۷۸                     | مفيع الجونبوري                | بد الحليم بن محمد ش    | ۲۷۱۲. ء      |
| اسمى                    | كيم بن مهر محمد الق           | بد الحليم بن عبد الح   | ۲۷۱۳. ء      |
| 1.1                     |                               |                        |              |
| 187                     | ومِيّ القَسْطَمويّي           | بد الحليم بن على الرُّ | ٠٢٧١٥. ع     |
| ني الحسينبُوري ١٨٣      | بن سمير بن محمد اليم          | بد الحليم بن قيم الله  | ۲۷۱٦. ع      |
| -<br>زادة ۱۸٤           |                               |                        |              |
| ١٨٥                     | -<br>قسطنطيني                 | بد الحليم بن محمد الن  | ۲۷۱۸. ع      |
|                         | من اسمه عبد الحميد            | باب                    |              |
| مني السودي ١٨٦          | ن موسى بن عمرو الي            | د الحميد بن أحمد بر    | ۲۷۱۹. ع      |
| ١٨٦                     |                               |                        |              |
| ١٨٧                     |                               |                        |              |
| ١٨٨                     | على النواخالُوي               | لد الحميد بن حسن       | ۲۷۲۲. ع      |
| میمی                    | ىلى المدَارْشَاهي الجاتج      | لد الحميد بن رستم ع    | ۲۷۲۳. ع      |
| ١٨٩                     | من رجال الشقائق               | د الحميد ابن شرف       | ۲۷۲٤. ع      |
| ي ۱۹۰                   |                               |                        |              |
| 191                     |                               |                        |              |
| کن <i>وي .</i> ۱۹۱      |                               |                        |              |

|   | في تراجم الحنفية ج - ١٠ | ترجم لهم حسب ترتيب المؤلف              | البدور المضية فهرس الم  |
|---|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|   | الصفحة                  | الاسم                                  | رقم الترجمة             |
| , | و القاسم ١٩٢            | <br>بد الرحمن بن أحمد العَبْدانِيّ أبو | ۲۷۲۸. عبد الحميد بن عب  |
|   |                         | لد الرحمن بن الحسين النَّيْسابور       |                         |
|   |                         | بد الرحمن الكُوفِي                     |                         |
|   | المارِدانِي ١٩٤         | بد الرحيم بن علي بن عثمان              | ۲۷۳۱. عبد الحميد بن عب  |
|   | 190                     | بد العزيز أبو خازِم البغدادي.          | ۲۷۳۲. عبد الحميد بن عب  |
|   | ل أبو زرعة ٢٠٣          | بد الكريم بن عبد الحميد ويقا           | ۲۷۳۳. عبد الحميد بن عب  |
|   | ۲۰٤                     | مد علي خان السِّيْتَابُوْرِي           | ٢٧٣٤. عبد الحميد بن مح  |
|   | ومي                     | ر نعيمي بن أحمد الخربوتي الرو          | ٢٧٣٥. عبد الحميد بن عم  |
|   | 7.0                     | غران الرامبوري                         | ٢٧٣٦. عبد الحميد بن غا  |
|   | ۲۰۶                     | لام محمد الباكستاني                    | ٢٧٣٧. عبد الحميد بن غ   |
|   | ۲۰۶                     | هِ ملا العينتابي                       | ۲۷۳۸. عبد الحميد بن قر  |
|   | ۲۰۷                     | حد علي الداكوي                         | ٢٧٣٩. عبد الحميد بن وا  |
|   | ۲۰۸                     | سين الكُمِلَائيانكُمِ                  | ۲۷٤٠. عبد الحميد بن يا  |
|   | ۲۰۸                     | ي                                      | ٢٧٤١. عبد الجميد الفنيو |
|   | ۲۰۹                     | وري                                    | ٢٧٤٢. عبد الحميد اللاهر |
|   |                         | باب من اسمه عبد الحنان                 |                         |
|   |                         | بلبوري                                 | -                       |
|   |                         | ِي                                     |                         |
|   |                         | بكر البعلي الدمشقي                     |                         |
|   |                         | جه جاكر الحصاري                        |                         |
| • |                         | دل بن الفضل ا الدهلوي                  |                         |
|   |                         | د عبد الله بن محمد مسلم البه           |                         |
|   |                         | . الحليم الأنصاري السهالوي ا           |                         |
|   | 771                     | . الغفور الجامبُوري                    | .۲۷۵. عبد الحي بن عبد   |
|   | 777                     | . الكريم بن علي قاضي القضا             | ٢٧٥١. عبد الحيِّ بن عبد |
|   |                         | 4.6.                                   |                         |

| لي تراجم الحنفية ج - ١٠ | فهرس المترجم لَهُم حسب ترتيب المؤلف. ﴿              | البدور المضية |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| الصفحة<br>              | الاسم                                               | رقم الترجمة   |
| دمشقی ۲۲۳               | ي بن علي بن محمد بن محمود الطالوي الد               | ٢٧٥٢. عبد الح |
| ٠٠٠٠ ٢٢٣                | -<br>ى بن على رجاء الفينوي                          | ۲۷۵۳. عبد الح |
| ی۲۲٤                    | ى بن فيض الله بن أحمد القسطنطيني الروم              | ٢٧٥٤. عبد الح |
| ۲۲۰                     | ئى بن مُبارك الحُوارَزْمِي القَاهِرِي القَلْعِي     | ٢٧٥٥. عبد الح |
| Y Y 0                   | ي بن مخلص الرحمن الجاتجامي                          | ٢٧٥٦. عبد الح |
| ۲۲٦                     | ى بن ولايت على الكُمِلَائي                          | ٢٧٥٧. عبد الح |
| Y Y Y                   | -<br>ى تلميذ الإمام الكشميري                        | ۲۷۵۸. عبد الح |
| Y Y Y                   | -<br>ى البنغالي                                     | ٢٧٥٩. عبد الح |
| Y Y A                   | ى الج <i>َسَري</i>                                  | ۲۷٦٠. عبد الح |
| YYA                     | ي الحقّاني                                          | ٢٧٦١. عبد الح |
|                         | -<br>ى السنبهلي ً                                   |               |
|                         | ي السهارنبُوري                                      |               |
| ۲۳۰                     | عبد الحي الباكستاني                                 | ۲۷٦٤. الدكتور |
|                         | باب من اسمه عبد الخالق                              |               |
| ۲۳۱                     | لنالق بن أحمد بن محمد أمين الشيركوتي …              | ۲۷۹۰ عبد الم  |
| ۲۳۲ <sup>.</sup>        | الق بن أسد بن ثابت أبو محمد تاج الدين               | ٢٧٦٦. عبد الخ |
| ِي۲۳۳                   | الق بن محمد أمين بن محمد إسلام المنكيرو             | ٢٧٦٧. عبد الخ |
| ۲۳٤                     | الق بن محمد أنور النواخالوي                         | ۲۷٦۸. عبد الخ |
| یر ۲۳۰                  | الق بن عبد الحميد الوَبَرِيّ الْخُوارَزْمِيّ الضّري | ٢٧٦٩. عبد الخ |
| ۲۳۰                     | الق بن عبد الستّار الأنصاري السهارنبوري             | ۲۷۷۰. عبد الح |
| <b>۲</b> ۳٦             | الق بن عبد العزيز الحفار القدوسي                    | ٢٧٧١. عبد الخ |
| نقشبندي ۲۳۷             | الق بن علي المزجاجي الزبيدي الأشعري ال              | ٢٧٧٢. عبد الخ |
| ۲۳۷                     | الق بن فَيْرُوْز الجَّوْهَرِيُّا                    | ۲۷۷۳. عبد الخ |
| ۲۳۸                     | الق بن محمد بن سعيد بن عليّ الشِّكايي .             | ٢٧٧٤. عبد الخ |
| صًّالحِي ٢٣٨            | الق بن محمد بن عبد الرحمن مُحْيى الدين الع          | ٢٧٧٥. عبد الخ |

| تواجم الحنفية ج - ١٠ |                                                                                                             |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الصفحة               | الاسم                                                                                                       | رقم الترجمة |
| TT9                  | لخالق بن محمد بن محمد الخافي الأصل الهروي                                                                   | ۲۷۷۳ عدا    |
| ۲٤٠                  | لحالق بن ميان غلام نقشبند الهوشياربوري                                                                      | ۲۷۷۷. عبد ا |
| 121                  | ادالم المفادي .                                                                                             |             |
|                      | لخالق المدراسي                                                                                              | LE YVVA     |
| ي ۲٤٣                | لدائم بن محمود بن مودود ابن بَلْدَجِي المؤصِلِ                                                              | ۲۷۸، عبدا   |
|                      | باب من اسمه عبد الرب                                                                                        |             |
| 7 £ £                | الرب بن عبد الرزاق الكُمِلَاثي                                                                              | Le YVAI     |
| 727                  | الرب بن عبد الغني النواخالويا                                                                               | J.S. YVAY   |
| Y £ 7                | الرب بن عبد الوهاب الريواروي                                                                                | ۱۰ ۲۷۸۳     |
| ي ۲٤۸                | الرُّبِ بن منصور بن إسماعيل أبو المعالِي الغَزْنُو:<br>الرُّبِّ بن منصور بن إسماعيل أبو المعالِي الغَزْنُو: | ۱۷۸۱. طبد   |
| 7 2 9                | الرب القاسمي السلهتي                                                                                        | ١٠٠٠ عبد    |
| 7 8 9                | الرب الله عني المسلمي المعدد المريشالوي .<br>الرب خان بن سراج الدين خان البَرِيْسَالوي .                    | ۱۰٬۱۷۸۵ عبد |
| Yo                   | الرؤوف بن عبد اللطيف السهارنبوري                                                                            | ۲۷۸٦. عبد   |
|                      | الرووف بن عبد المحين العبه عبد الرحمن باب من العبه عبد الرحمن                                               | ۲۷۸۷. عبد   |
| Y00                  | الرحمن بن آفتاب الدين الكُمِلَّائي                                                                          |             |
| Y00                  | الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الدمشقي                                                                           | ۲۷۸۸. عبد   |
| Y07                  | الرحمن بن إبراهيم بن يوسف بن مَيْمون                                                                        | ۲۷۸۹. عبد   |
| Yov                  | الرحمن بن إبراهيم بن يوسف بن سياره<br>الرحمن بن إبراهيم السهراني الآمدي                                     | ۲۷۹۰. عبد   |
| YOV                  | . الرحمن بن إبراهيم الشهراي القرماني الرومي<br>. الرحمن بن إبراهيم القونوي القرماني الرومي                  | ۲۷۹۱. عبد   |
| نشقی ۲۰۸             | . الرحمن بن إبراهيم الطولوي العربي الرحمن الدّرة اللهُ                                                      | ۲۷۹۲. عبد   |
| ري ۲۰۹               | . الرحمن بن أحمد بن أحمد الزَّيْن المُقْدِسيّ الدِّمَ<br>. الرحمن بن أحمد بن عبد الملك القرشي الهندة        | ۲۷۹۳. عبد   |
| ۲٦٠                  | . الرحمن بن أحمد بن عبد الملك العرمي المصاد.<br>. الرحمن بن أحمد بن عمر الرومي                              | ۲۷۹٤. عبا   |
| الدمد                | . الرحمن بن أحمد بن عمر الرومي                                                                              | ۲۷۹۵. عبا   |
| <i>اروسي</i>         | ر الرحمن بن احمد البشيخطاسي التسطيدي.<br>أحمد البارية                                                       | ۲۷۹۳. عبا   |
| <b>۲</b> ٦٦          | ل الرحمن بن أحمد الجامي                                                                                     | ۲۷۹۷. عبا   |
|                      | د الرحمن بن أحمد الحسبايّ الدِمَشْقِيّ الصَّالِحِي                                                          | ۲۷۹۸. عب    |

| في تراجم الحنفية ج – ١٠ | فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف                                       | البدور المضية   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| الصفحة                  | الاسم                                                                   | رقم الترجمة     |
| رآباديرآبادي            | حمن بن أحمد علي السهارنبوري الحيد                                       | ٢٧٩٩. عبد الر   |
| ۸۶۲                     | حمن بن محمد إدريس العمري السلهتي                                        | ۲۸۰۰. عبد الز   |
| الضَّيِّي٢٦٨            | حمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سَلَمَة                                      | ۲۸۰۱. عبد الر   |
| ÝY•                     | حمن بن إسحاق بن محمد الجَوْهَرِي                                        | ۲۸۰۲. عبد الر-  |
| <b>TYT</b>              | همن بن إسحاق أبو أحمد الرِّيغُذَموني.                                   | ۲۸۰۳. عبد الر-  |
| <b>TYT</b>              | ممن بن أكرم الدين الكُمِلَاثي                                           | ٢٨٠٤. عبد الر-  |
| د البِسْطامِي ۲۷۳       | من بن أبي بكر[بن أبي بكر] بن محم                                        | ٢٨٠٥. عبد الر-  |
| لصَّالِحِي              | من بن أبي بكر بن محمد الدِّمَشْقِيِّ ال                                 | ٢٨٠٦. عبد الر-  |
| 7 Yo                    | من بن جان ميان الجاتحامي                                                | ۲۸۰۷. عبد الر-  |
| YYY                     | فمن جلبي بن حسام الدين                                                  | ۲۸۰۸. عبد الر-  |
| مي المصري               | نمن بن الحسن بن إبراهيم الجبرتي الزيل                                   | ۲۸۰۹. عبد الر-  |
| TYA                     | من بن حسن الأدرنوي                                                      | ۲۸۱۰. عبد الرح  |
| YV9                     | نن بن الحسن اللمْغايي                                                   | ۲۸۱۱. عبد الرح  |
| ۲۸۰                     | نن بن الحسين بن أحمد                                                    | ۲۸۱۲. عبد الرح  |
| يْسابورِي۲۸۰            | من بن الحسين بن خالد أبو سعيد النَّـ                                    | ۲۸۱۳. عبد الرح  |
|                         | من بن حسين علي الكُمِلَاثي                                              |                 |
| YAY                     | ىن بن رجاء بن القاسم البُزْدِيغَرِي                                     | ۲۸۱۰. عبد الرح  |
| ي ۲۸۲                   | س بن محمد سعيد الفتني الأصل المكم                                       | ۲۸۱٦. عبد الرح  |
| تشقِي۲۸۳                | ىن بن سُلْطان بن جامع التَّمِيمِي الدِّهَ                               | ۲۸۱۷. عبد الرحم |
| بو الفَرَج ٢٨٣          | ن بن شُجَاع بن الحسن بن الفضل أ                                         | ۲۸۱۸. عبد الرحم |
|                         | باب من اسمه عبد الرحمن بن عبد                                           |                 |
|                         | ن بن عبد الله بن سراج المكي                                             |                 |
|                         | ن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                 |
| يي                      | ن بن عبد الله بن عبد الرحمن الدِّمَشْةِ                                 | ٢٨٢١. عبد الرحم |
|                         | ن بن عبد الله البرسوي                                                   | ٢٨٢٢. عبد الرحم |

| في تراجم الحنفية ج ١٠ | فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف                        | البدور المضية |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| الصفحة                | الاسم                                                    | رقم الترجمة   |
| بار ۲۸۷۰              | الرحمن بن عبد الباقي بن الخَضِرَ ابن النج                | ۲۸۲۳. عبد     |
| YAA                   | الرحمن بن عبد الرحيم المروزي                             | ۲۸۲٤. عبدا    |
| يني ۲۸۸               | الرحمن بن عبد السّلام بن إسماعيل اللَّمْغا               | ۲۸۲۰. عبد ا   |
|                       | الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف الخزرجي                     |               |
| . ۲۹۱                 | الرحمن بن عبد الكريم القونوي الآمدي                      | ۲۸۲۷. عبد     |
| Y91                   | الرحمن بن عبد الكريم المصراتي الطرابلسي                  | ۲۸۲۸. عبد     |
| الثَّقْفِي ٢٩٢        | الرحمن بن عبد الواحد بن أحمد ابن محمد                    | ۲۸۲۹. عبد     |
|                       | الرحمن بن عَلْقَمةَ أَبُو يَزيد السَّعْدِيِّ المُرْوَزِة |               |
|                       | رحمن بن علي بن أحمد البسطامي                             |               |
|                       | رحمن بن علي بن عبد الرحمن التفهني                        |               |
|                       | رحمن بن علي بن عبد الرحمن العمادي                        |               |
| لائي۲۹۸               | رحمن بن عليّ بن فناء الله الميانجي الكُمِأ               | ٢٨٣٤. عبد ال  |
|                       | رحمن بن علي بن محمد الشريف ركنُ الد                      |               |
| <b>*</b>              | رحمن بن علي بن المؤيَّد الأماسِي                         | ٢٨٣٦. عبد ال  |
|                       | رحمن بن علي بن يوسف الزَّرَنْدِيّ المدَيني               |               |
| ٣٠٤                   |                                                          |               |
| القضاة ٣٠٥            | رحمن بن عمر بن أحمد مجد الدين قاضي                       |               |
| نمناني ٢١٥            | رحمن بن عمر بن عبد الرحمن التَّيْمِيّ السِّ              | ٢٨٤٠. عبد ال  |
| ٣١٦                   | رحمن بن عمر العريشي الأزهري                              | ٢٨٤١. عبد ال  |
| T17                   | رحمن بن عناية الله البِمبوي الأمروهوي                    | ٢٨٤٢. عبد ال  |
|                       | رحمن بن عناية الله السنديلوي                             |               |
| <b>T19</b>            | رحمن بن عواد قاض حجازي                                   | ٢٨٤٤. عبد ال  |
| <b>TY</b> :           | الرحمن بن عيسي بن مرشد العمري                            | ۲۸٤٥. عبد     |
|                       | الرحمن بن فضل الدين الميانوي                             |               |
| ٣٢١                   | الرحمن بن قطب الدين الجكوالي                             | ۲۸٤۷. عبد     |

| الصفحة     | الاسم                                                  | رقم الترجما  |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|            |                                                        |              |
| <b>TTT</b> | عبد الرحمن بن كل أحمد الكاملبوري                       | P3A7.        |
| <b>TTY</b> | عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المكي            |              |
| <b>TYA</b> | عبد الرحمن بن محمد بن أميرؤيه الكِرْمايي               | 1017.        |
| ۳۳۱        | عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر البعلي الدمشقى           | 7047.        |
| ۳۳۱        | عبد الرحمن بن محمد بن حَسَكان أبو سعد الفُزِّي         | .700         |
| <b>TTT</b> | عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد المحاربيّ الكوفي.  | 3017.        |
| <b>TTT</b> | عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده                 |              |
| ٣٣٤        | عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الحسين الخرقي        | <b>FOAT.</b> |
| ۳۳٦        | عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العَبْسِي القُدْسِي     |              |
| TTA        | عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم المُقْرِي. | ۸۵۸۲.        |
| ٣٣٩        | عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز اللخمي القوصي .       | POAT.        |
| ٣٣٩        | عبد الرحمن بن محمد بن عزيز بن محمد النيسابوري          | • . ۲.۸٦ •   |
| ٣٤٤        | عبد الرحمن[بن محمد] بن علي بن أحمد البِسُطامِي         | . 1771       |
| ۳٤٥        | عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الكاتب               | 77.          |
| ۳٤٦        | عبد الرحمن ابن محمد بن عمر الحلبي                      | 77.47.       |
| اقعي ٣٤٧   | عبد الرحمن بن محمد بن عمران بن عُلُوان أبو مجمد العر   | 3787.        |
| · TEV      | عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن رِضُوان البخاري          | o            |
| •          | عبد الرحمن بن محمد بن محمد العمادي الدمة               |              |
| TE9        | عبد الرحمن بن محمد أبو بكر السَّرْخَسِي                | Y            |
|            | عبد الرحمن بن محمد الكاتب الحاكم                       |              |
| ۳۰۲        | عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الباني بتي                 | PFAY.        |
|            | عبد الرحمن بن محمدي الباني تي                          |              |
|            | عبد الرحمن بن محمود بن أبي سعيد التبوي السندي          |              |
| ٣٥٥        | عبد الرحمن بن محمود بن أبي منصور النَّصولِي            | 7747.        |

| م الحنفية ج - ١٠           | فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف في تراج                   | البدور المضية  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| الصفحة                     | الاسم                                                       | رقم الترجمة    |  |  |
|                            | عبد الرحمن بن محمود حسن الأمرتسري                           |                |  |  |
| ۳۰٦                        | بد الرحمن من أصحاب الإمام أبي يوسف                          | ٤٧٨٧٤. ء       |  |  |
| ۳۰۸                        | بد الرحمن بن معين الدين النوري الكُمِلَائي                  | ۲۸۷۰. ء        |  |  |
| ۳۰۸                        | بد الرحمن بن المَوَفَّق أبي الفضل الدِّيرقانِي              | ۲۸۷٦. ء        |  |  |
| ٣٥٩                        | بد الرحمن بن نصر بن عبيد السُّوادِيّ الأصْلِ الصَّالِحِي    | ۲۸۷۷. ء        |  |  |
| ٣٦٠                        | سد الرحمن بن نفيل القاضي                                    | ۸۷۸۲. ء        |  |  |
| ۱۲۳                        | بد الرحمن المومنشاهوي                                       | ۹۷۸۲. ء        |  |  |
| ۳٦٢                        | بد الرحمن بن يحيى بن عبد الله النَّاصِحِيِّ النَّيْسابورِي. | ۰۸۸۲. ء        |  |  |
| ٣٦٢                        | ببد الرحمن بن يحيى بن محمد الملاح المصري                    | . ۲۸۸۱         |  |  |
| . ٣٦٣                      | ىبد الرحمن بن يحيى بن يوسف بن محمد السيرامي                 | ۲۸۸۲. ء        |  |  |
| ۳٦٤                        | لد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم بن على التوقاني                | ۲۸۸۳. عب       |  |  |
| ٣٦٥                        | ىبد الرحمن ابن يوسف بن حسين الحسيني                         | 3 1 1 2        |  |  |
| ۳٦٧                        | ىبد الرحمن بن يونس الإمام                                   | ٥٨٨٢. ء        |  |  |
| باب من اسمه عبد الرحمن فقط |                                                             |                |  |  |
| ۳٦٨                        | مبد الرحمن الدار زاده                                       | <b>FAA7.</b>   |  |  |
| 779                        | عبد الرحمن الأرزنجاني                                       | ٧٨٨٢. =        |  |  |
| ٣٦٩                        | عبد الرحمن الأشموني                                         |                |  |  |
| ٣٧٠                        | عبد الرحمن الأمروهوي                                        | PAA7. =        |  |  |
| ٣٧٠                        | عبد الرحمن البهاولبوري                                      | . ۲۸۹.         |  |  |
| ۳۷۰                        | عبد الرحمن الأفغاني الرامبوري                               | . ۲۸۹۱         |  |  |
| ٣٧١                        | عبد الرحمن السندي                                           | 7.74           |  |  |
| <b>TY1</b>                 | عبد الرحمن السويسي                                          | ************** |  |  |
| ٣٧٢                        | عبد الرحمن الكابلي                                          | 3 9 4 7 .      |  |  |
| ٣٧٢                        | عبد الرحمن الكاشْغَري                                       | 0947.          |  |  |
| ٣٧٣                        | عبد الرحمن الكجراتي                                         | <b>FPA7</b> .  |  |  |

| في تواجم الحنفية ج - ١٠ | فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف          | البدور المضية    |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| الصفحة                  | الاسم                                      | رقم الترجمة      |
| TY8                     | ىن المرزابوري                              | ۲۸۹۷. عبد الرحم  |
| TYE                     | ىن المومنشاهوي                             | ۲۸۹۸. عبد الرحم  |
|                         | ىن البحراوي المصري                         |                  |
|                         | دين عبد الرحمن الهندي                      |                  |
| •                       | ىن أشرف بن على المرزيفوني قبرس م           |                  |
| <b>TYY</b>              | ىن باجه جي زاده                            | ۲۹۰۲. عبد الرحم  |
|                         | ن المجلد الدمشقي                           | ۲۹۰۳. عبد الرحم  |
|                         | باب من اسمه عبد الرحيم                     |                  |
|                         | بم بن أحمد بن إسماعيل الكَرْمِينِي         |                  |
|                         | بم بن أحمد بن عُرُوة سبط الإمام الن        |                  |
|                         | بم بن أحمد بن على الهَمَذَانِيَّ الكُوفِيّ |                  |
| -                       | بم بن أحمد بن محمد أبو سعد الإسما          |                  |
|                         | بم بن إسحاق ابن أبي اللطف من أم            |                  |
|                         | بم بن إِسْكَنْدَر                          |                  |
|                         | بم بن إسماعيل المرزيفوني الأماسي           |                  |
|                         | م الرائبُوري العالم الرباني                |                  |
|                         | م بن أبي بكر بن سليمان المرعشي.            |                  |
|                         | م أبو الفتح عماد الدين مؤلف الفص           |                  |
|                         | م بن خبير الدين الفيروزبوري                |                  |
|                         | م بن داود السِّمْنانِيِّ أبو محمد          |                  |
|                         | م بن عبد السلام الغِياثِي                  |                  |
|                         | م بن عبد العزيز بن محمد السَّدِيدي         |                  |
| ري                      | م بن عبد الكريم بن إبراهيم اللاجبور        | ۲۹۱۸. عبد الرحي  |
|                         | م بن عبد الكريم القاسمي الكملائي           |                  |
| کینيکیني                | بن عثمان بن يوسف بن صالح اللُّهُ           | ۲۹۲۰. عبد الرحيم |

| في تراجم الحنفية ج - ١٠ | فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف             | البدور المضية |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| الصفحة                  | الاسم                                         | رقم الترجمة   |
| ٣٩٠                     | الرحيم بن عزيز المرزيفوني                     | ۲۹۲۱. عبدا    |
| ٣٩٢                     | رحيم ابن علاء الدين العربي                    | ٢٩٢٢. عبد ال  |
|                         | رحيم بن علي بن الحسين ابن الفُرات عِزُّ ال    |               |
|                         | رحيم بن علي ابن المؤيَّد حاجي جلبي الرُّوم    |               |
| ٣٩٦                     | رحيم بن علاء الدين علي العربيّ                | ٢٩٢٥. عبد ال  |
|                         | رحيم بن غلام الله بن مجد الدين المصرِي الق    |               |
|                         | حيم بن أبي القاسم بن يوسف بن موسى             |               |
|                         | رحيم بن أبي اللطف بن إسحاق المقدسي ا.         |               |
|                         | ِحيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الطُّرَابُلُه |               |
|                         | حيم بن محمد بن أبي بكر الرُّومي زَيْن الدير   |               |
|                         | حيم بن محمد بن الرحيم بن علي القاهرِي .       |               |
|                         | حيم بن محمد الدمشقي الميداني الطواقي          |               |
| بن ٤٠٣                  | حيم بن محمود بن أحمد العَيْنِيّ ابن بدر الدي  | ٢٩٣٣. عبد الر |
| ٤٠٣                     | حيم بن نصر الله بن علي بن منصور الكَيَّاا     | ٢٩٣٤. عبد الر |
| ٤٠٤                     | حيم بن يعقوب المرشد آبادي البنغالي            | ٢٩٣٥. عبد الر |
| ٤٠٥                     | حيم الجُوَيْنِي                               | ٢٩٣٦. عبد الر |
|                         | حيم الجيني                                    |               |
| ٤٠٥٠                    | حيم العبّاسي                                  | ۲۹۳۸. عبد الر |
| ٤٠٧                     | حيم الكشميري                                  | ۲۹۳۹. عبد الر |

## \*\*\*

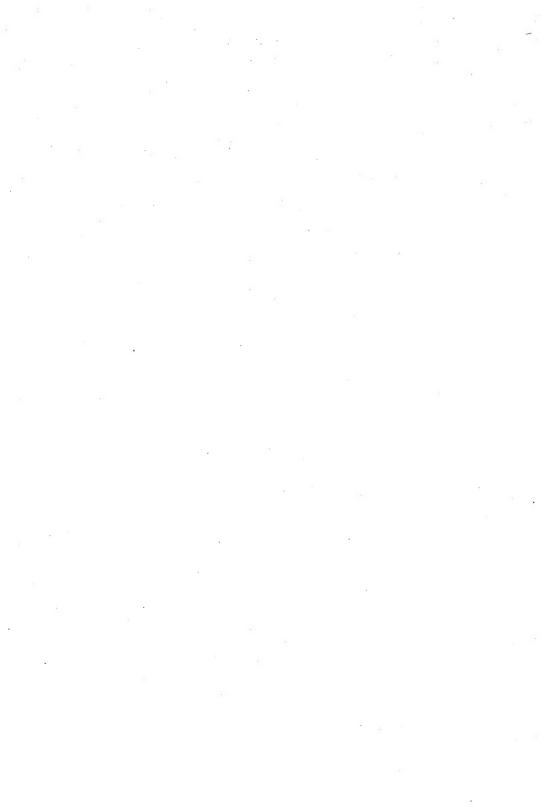